# النافذين

قَفَضَلَ بالأمْرِبَطِبْعِهِ وَتَوْزِيهِ عَلَى نَفَقَتِهِ ابْنِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، وَرَجَاءَ الْمُثُوبَةِ فِى دَارِكُرَامَتِهِ عَلَى الْمُنْ الْمُثَدِّى الْمُثَدِّى اللهُ الْمُثَلِّى اللهُ ال

الملك سُيعُورْبن علالعِزيز المعظم أمْتَع أللهُ بطول حَياينهُ المُازَكة

## بسساندارم ارحم

و به نستعين . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

### باب الإجارة

#### فائرتاب

إحراهما: في حدها. قال في الرعاية ، قلت: وتحريره « بذل عوض معلوم ، في منفعة معلومة من عين معينة ، أو موصوفة في الذمة ، أو في عمل معلوم » وتبعه في الوجيز.

قال الزركشي : وليس بمانع ، لدخول الممر وعلو بيت ، والمنافع المحرمة . انتهى يعنى : إذا بيع الممر وعلو بيت . فإنهما منفعتان .

قلت : لو زيد فيه « مباحة مدة معلومة » لسلم .

الثانية : قيل : الإجارة واردة على خلاف القياس .

قال فى الفروع: والأصح لا. لأن من لم يخصص العلة لايتصور عنده مخالفة قياس صحيح. ومن خصصها: فإنما يكون الشيء خلاف القياس عنده إذا كان المعنى المقتضى للحكم موجوداً فيه و يتخلف الحسكم عنه. انتهى.

قال فى القواعد الأصولية ، فى آخر القاعدة الثامنة والعشرين من الرخص : ما هو مباح \_ كالعرايا ، والمساقاة ، والمزارعة ، والإجارة ، والكتابة ، والشفعة ، وغير ذلك ، من العقود الثابتة المستقر حكمها \_ على خلاف القياس . هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم .

وقال الشيخ تتى الدين : ليس شىء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس . وقرر ذلك بأحسن تقرير . و بينه بأحسن بيان .

ننبه : قوله ﴿ تَنْمَقِدُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَالْكِرَاءَ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ﴾ .

كالتمليك ونحوه ، يعنى بقوله « ومافى معناهما » إذا أضافه إلى العين . وكذا إذا أضافه إلى النفع ، في أصح الوجهين . قاله في الفروع .

قال الزركشي : وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما على الصحيح انتهى . وقيل : لاتنعقد .

قال فى الرعاية الكبرى: فإن آجر عينا مرئية أو موصوفة فى الذمة ، قال « أجرتك « أجرتك أو أكريتكما ، أو أكريتكما ، أو ملكتك نفعها سنة بكذا » و إن قال « أجرتك أو أكريتك نفعها » فاحتمالان . انتهى .

قوله ﴿ وَفِي لَفُظِ البَّيْعِ وَجْهَانِ ﴾ .

بأن يقول: بعتك نفعها. وأطلقهما فى الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب والمستوعب، والخلاصة، والكافى، والهادى، والمغنى، والمذهب الأحمد، والتلخيص، والبلغة، والشرح، وشرح ابن منجا، والرعايتين، والحاوى الصغير والفروع، والفائق، والزركشى، والقواعد الفقهية، والطوفى فى شرح الخرقى.

قال فى التلخيص . والفائق : وأما لفظ البيع : فإن أضافه إلى الدار لم يصح . و إن أضافه إلى المنفعة فوجهان . انتهيا .

أحرهما: بصح . اختاره ابن عبدوس فى تذكرته ، والشيخ تتى الدين رحمه الله فقال فى قاعدة له فى تقرير القياس \_ بعد إطلاق الوجهين \_ والتحقيق : أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأى لفظ كان من الألفاظ التى عَرَفَ به المتعاقدان مقصودهما . وهذا عام فى جميع العقود . فإن الشارع لم يحدّ حدًّا لألفاظ العقود ، بل ذكرها مطلقة . انتهى .

وكذا قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين .

قال في إدراك الغاية : لاتصح بلفظ البيع في وجه . وقدمه ابن رزين في شرحه

والوم البَّاني : لايصح . صحه في التصحيح ، والنظم .

قال الشيخ تتى الدين رحمه الله \_ بعد ذكر الوجهين \_ بناء على أن هذه المماوضة نوع من البيع ، أو شبيهة به .

#### فوائر

إمداها: قوله ﴿ أَحَدُهَا : مَعْرِفَةُ المُنْفَعَةِ ، إِمَّا بِالْعُرْفِ ، كَسُكُنَى الدَّارِ شَهْرًا ﴾ .

وهذا بلا نزاع. لكن لو استأجرها للسكنى لم يعمل فيها حدادة. ولا قصارة. ولا يُسكنها دابة. والصحيح من المذهب: أنه لايجعلها مخزنا للطعام.

قال في الفروع : هذا الأشهر . وقيل : له ذلك .

وقيل للإمام أحمد رحمه الله : يجيئه زوار ، عليه أن يخبر صاحب البيت ؟ قال : ربما كثروا ، وأرى أن يخبره .

وقال أيضاً: إذا كان يجيئه الفرد ، ليس عليه أن يخبره .

وقال الأصحاب: له إسكان ضيف وزائر .

واختار فى الرعاية بجب ذكر السكنى ، وصفتها ، وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة .

الثانب : قوله ﴿ وَخِدْمَةُ الْعَبْدِ سَنَةً ﴾ .

فتصح بلا نزاع . لكن تكون الخدمة عرفاً ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

قلت : وهو الصواب .

وقال فى النوادر ، والرعاية : يخدم ليلا ونهاراً . انتهيا . وأما إن استأجره للعمل . فإنه يستحقه ليلا . الثالث :قوله ﴿ وَإِمَّا بِالْوَصْفِ ، كَحَمْلِ زُبْرَةِ حَدِيدٍ وَزْنُهَا كَذَا إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ ﴾ .

وهذا بلا نزاع . لكن لو استأجره لحمل كتاب فحمله ، فوجد المحمول إليه غائباً فله الأجرة لذهابه ورده أيضاً . على الصحيح من المذهب . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والفائق ، وغيره . وصححه فى النظم ، وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال فى الرعاية \_ وهو ظاهر الترغيب \_ إن وجده ميتاً : فله المسمى فقط و يرده .

وقال فى التلخيص: و إن وجده ميتاً استحق الأجرة، ومايصنع بالكتاب؟ وقال الشيخ أبو حكيم \_ شيخ السامرى \_ الصحيح: أنه لايلزمه رد الكتاب إلى المستأجر. لأنه أمانة. فوجب رده. انتهى.

لكن الذى يظهر: أن لفظة «لا» فى قوله «لا يلزمه» زائدة . بدليل تعليله نقل حرب: إن استأجر دابة ، أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة ، فلما وصلها لم يبعث وكيله بما أراد ، فله الأجرة من هنا إلى ثُمَّ .

قال أبو بكر : هذا جواب على أحد القولين . والقول الآخر : له الأجرة فى ذهابه ومجيئه . فإذا جاء والوقت لم يبلغه . فالأجرة له ، و يستخدمه بقية المدة .

الرابع :قوله ﴿ وَ بِنَا لَهُ حَاثِطٍ ، يَذَكُرُ طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَشَمَّكُهُ وَآلَتَهُ ﴾ فيصح بلا نزاع .

لكن لو استأجره لحفر بئر طوله عشرة ، وعرضه عشرة ، وعمقه عشرة ، فغر طول خسة في عرض خسة في عتى خسة . فاضرب عشرة في عشرة فا بلغ فاضر به في عشرة تبلغ ألفا ، واضرب خسة في خسة فما بلغ فاضر به في خسة يبلغ مائة وخساً وعشرين . وذلك ثمن الألف ، فله ثمن الأجرة ، إن وجب له شي . قاله في الرعاية . وهو واضح . وهو من التمرين .

قوله ﴿ وَ إِجَارَةُ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ لِزَرْعِ كَذَا ، أَوْ غَرْسِ كَذَا ، أَوْ بِنَاءٍ مَعْلُومٍ ﴾ .

اشترط المصنف هنا لصحة إجارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء : معرفة ما نزرعه ، أو يغرسه ، أو يبنيه .

وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والنظم ، وغيرهم .

ففهوم كلامهم : أنه لو استأجر لزرع ماشاء أو غرس ماشاء أو لزرع وغرس ما شاء : أنه لايصح . وهو أحد الوجهين . وظاهر ما جزم به فى الفائق ، وجزم به فى الشرح .

والوم الثانى : يصح . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به فى التلخيص .
قال فى الفروع ، عن ذلك : صح فى الأصح . كزرع ما شئت ، أى كقوله
« أجرتك لنزرع ماشئت » بلا نزاع .

ومفهوم كلامهم أيضاً : أنه لو قال «للزرع أو للغرس » وسكت : أنه لايصح وهو أحد الوجهين .

والوم. الآخر : يصح . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، ونصراه .

قال فى الرعاية الكبرى: و إن اكترى لزرع، وأطلق: زرع ماشاء. وجزم به ابن رزين فى شرحه، وأطلقهما فى الفروع.

ومفهوم كلامهم : أنه لو أجره الأرض وأطلق ، وهي تصلح للزرع وغيره : أنه لا يصح . وهو أحد الوجهين أيضاً .

قال فى التلخيص : ولو أجره الأرض سنة ، ولم يذكر المنفعة من زرع أوغيره . مع تهيئها للجميع : لم يصح ، للجهالة .

> والوم الآخر: يصح. وهو الصحيح من المذهب. قال في الفروع ، عن ذلك : صح في الأصح.

هُ أَن قَالَ فَي الرعاية : ضم في الأقيس .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يعم إن أطلق .

و إن قال: انتفع بها بما شئت: فله زرع وغرس و بناء .

و يأتى بعض ذلك وغيره . عند قوله « وله أن يستوفى المنفعة وما دونها » .

فَائِرَةَ: قُولِهِ ﴿ وَ إِنِ اسْتَأْجَرَ لِلرُّكُوبِ: ذَكَرَ المُرْكُوبَ: فَرَسًا، أَوْ بَعَيْرًا أَوْ نَحُوه ﴾ .

بلا نزاع . و يذكر أيضاً : مايركب به من سرج وغيره .

ويذكر أيضًا كيفية سيره: من هِملاج وغيره . على الصحيح من المذهب .

جزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

قال في الرعاية : ويجب ذكر سيرها في الأصح .

وقدم في الترغيب : أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره .

تغبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ، ولا ذكورتها وهو أحد الوجهين . وهو المذهب .

قدمه في الكافي ، والمغنى ، والشرح ، والغائق .

والوج الثانى: يشترط . اختاره القاضى فى الخصال ، وابن عقيل فى الفصول . واقتصر عليه فى المستوعب . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى ، والفروع .

وظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط ذكر نوعه. وهو الصحيح. وقدمه في الفروع.

وفى الموجز: يشترط ذكر ذلك . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وجزم به ابن رزين فى شرحه . قال فى الرعاية الصغرى : قلت : بل يجب ذكر جنسه ونوعه فى المركوب والحمل .

وجزم به القاضى فى الخصال . وتبعه فى المستوعب ، وابن عقيل فى الفصول . وقال المصنف : متى كان الكراء إلى مكة . فالصحيح : أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا النوع . لأن العادة أن الذى يحمل عليه فى طريق مكة الجمال العراب دون البخاتى .

فائرة: لابد من معرفة الراكب: إما برؤية أو صفة . على الصحيح من المذهب كالمبيع . ذكره الخرقي ، وغيره . وجزم به فى المنور ، وتجريد العناية ، وصححه فى تصحيح المحرر . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والزركشى .

وقال الشريف ، وأبو الخطاب : لا يجزىء فيه إلا الرؤية . فلا تكفى الصفة من غير رؤية . وقدمه في الرعاية الكبرى .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب . وصححه فى النظم . وأطلقهما فى الحجرر ، والرعاية الصغرى .

و يشترط معرفة توابع الراكب العرفية :كالزاد ، والأثاث ، من الأغطية ، والأوطئة : إما برؤية ، أو صفة ، أو وزن ، على الصحيح من المذهب .

وجزم به فى المغنى ، والشرح ، وتجريد العناية ، والمنور . وقدمه فى الفروع ، والرعاية الكبرى .

وقيل : لابد من الرؤية . فلا تكنى الصفة . وأطلقهما فى المحرر . وقيل : لا يشترط ذكر ذلك مطلقاً . ذكره فى الرعاية وغيرها .

وقال القاضى : لا يشترط معرفة غطاء المحمل . بل يجوز إطلاقه . لأنه لا يختلف اختلافاً كثيراً متبايناً . وقال فى الرعاية السكبرى : و يشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف . وقيل : أو بوزنه .

قُولِهُ ﴿ وَإِنْ كَانَ لِلْحَمْلِ لَمْ يَحْتَجِ إِلَى ذِكْرِهِ ﴾ .

اعلم أنه إذا استأجر للحمل ، فلايخلو: إما أن يكون المحمول تضره كثرة الحركة أولا. فإن كان لا تضره كثرة الحركة: لم يحتج إلى ذكر ماتقدم . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وقيل: محتاج إلى ذكره.

و إن كان يضره كثرة الحركة \_كالزجاج ، والخزف ، والتفاح ، ونحوه \_ اشترط معرفة حامله . على الصحيح من المذهب . قطع به ابن عقيل في التذكرة ، والمصنف في المغنى ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .

وقيل: لا يحتاج إلى ذكره . وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

قال في الفروع: ويتوجه مثله مايدير دولابًا ورحًى . واعتبره في التبصرة .

فائرة: يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة ، وذكر جنسه وقدره بالكيل ، أو بالوزن . على الصحيح من المذهب . قدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع .

واكتنى ابن عقيل، وصاحب الترغيب، وغيرهما بذكر وزن المحمول، وإن لم يعرف عينه. وتقدم كلامه في الرعاية في المحمل.

هذا المذهب في الجلة . إلا مااستثنى من الأجير، والظئر، وتحوها . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره .

قال في الرعايتين ، والفروع ، والحاوى ، وغيرهم : يشترط معرفة الأجرة . فإن كانت في الذمة : فكثمن ، والمعينة : كمبيع .

وعنه : تصح إجارة الدابة بعلفها .

وتأتى هذه الرواية . ومن اختارها بعد أحكام الظئر .

#### فائرتاد

إمراهما: لو جمل الأجرة صُرة دراهم أو غيرها: صحت الإجارة . على الصحيح . الصحيح من المذهب . صححه في النظم وغيره . كما يصح البيم بها على الصحيح . كما تقدم .

وفيه وجه آخر : لا تصح .

وأطلقهما الزركشي . وهو كالبيع . قاله في الفروع ، وغيره . وصحح الصحة في البيع . فكذا هنا . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

الفائرة الثانية: قال في التلخيص، والرعاية: وإن استأجر في الذمة ظهراً يركبه ، أو يحمل عليه إلى مكة بلفظ « السلم » اشترط قبض الأجرة في المجلس، وتأجيل السفر مدة معينة.

زاد فى الرعاية : و إن كان بلفظ « الإجارة » جاز التفرق قبل القبض ، وهل يجوز تأخيره ؟ يحتمل وجهين . انتهى .

نغبيه : تقدم في أول باب المساقاة : هل تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها ، أو بغيره ؟ فليعاود .

وتقدم أيضاً ، في أثناء المضاربة : لو أخذ ماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها ، و بعض مسائل تتعلق بذلك . قوله ﴿ إِلاَّ أَنَّهُ يَصِحْ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَجِيرَ بِطْعَامِهِ وَكُسْوَتِهِ ، وَكَذْلُكَ الظُّنْرُ ﴾ .

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب .

قال في القواعد : من الأصحاب من لم يحك فيه خلافاً .

قال الزركشي : هــذا المشهور من الروايتين . واختيار القاضي في التعليق وجماعة .

قال الطوفي في شرح الخرقي : هذا ظاهر المذهب .

قال فى القواعد: هذا أصح. ونصره المصنف ، والشارح ، وابن رزين وغيره . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والتلخيص ، والنظم ، والقائق .

وعنه: لا تصح فيهما حتى يصف الطعام والكسوة .

وعنه : لا يصح فى الأجير ، و يصح فى الظئر . اختاره القاضى فى بعض كتبه. قال الزركشي : أظنه فى الحجرد .

وقدم في التلخيص : الصحة في الظئر . وأطلق في الأُجير : الروايتين .

قال في الرعاية السكبري : فإن قدر للظئر حالة الإجارة ، و إلا فلما الوسط .

فعلى المذهب: لو تنازعا فى قدر الطعام والكسوة: رجع فيهما إلى العرف، على الصحيح من المذهب. فيكون لها طعام مثلها أو مثله، وكسوة مثلها أو مثله، كالزوجة مع زوجها. نص عليه. وجزم به فى التلخيص. وجزم بمثله فى المحرر فى المضارب، وقدمه فى الفروع.

وعنه : كالمسكين في الكفارة في الطعام والكسوة . وقدمه الطوفي في شرحه . وزاد : أو يرجع إلى كسوة الزوجات . وأطلقهما الزركشي .

وقيل: يرجع في الإطعام إلى إطعام المسكين في الـكفارة ، وفي الملبوس

إلى أقل ملبوس مثلها . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفائق . وجزم به فى الرعاية الكبرى .

قال الزركشي : وهو تحكم.

قال في الرعاية الصغرى : وله الوسط مع النزاع . كإطعام الكفارة .

وهذا القول نظير ما قطع به المصنف وغيره في نفقة المضارب مع التنازع .

قوله ﴿ وَيُسْتَحَبُّ أَنَّ يُمُطِيَ عِنْدَ الفِطَامِ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً ، إِذَا كَانَ

المسْتَرْضِعُ مُوسِرًا ﴾.

هـذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع ، وغيره .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله: ولعل هذا فى المتبرعة بالرضاع . انتهى . وقال أبو بكر : يجب

#### فوائد

منها: قال في الرعاية ، والنظم وغيرها: لو كانت المرضعة أمة . استحب اعتاقها .

ومنها: لو استؤجرت للرضاع والحضانة مماً. فلا إشكال في ذلك.

و إن استؤجرت للرضاع ، وأطلق : فهل تلزمها الحضانة ؟ فيه وجهان . ذكرهما القاضى ومن بعده ، وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والفروع، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق .

أمرهما: يلزمها الحضانة أيضاً. وقدمه في الرعاية الكبرى أيضاً في الفصل الأربعين من هذا الباب.

والوجه الثانى: لا يلزمها سوى الرضاع. قدمه ابن رزين فى شرحه .

وقيل : الحضانة تتبع الرضاع ، للعرف .

قلت : وهو الصواب .

وقيل : عكسه . ذكره في الفروع .

يعنى : أن الرضاع يتبع الحضانة للعرف فى ذلك . ولم أفهم معناه على الحقيقة . فعلى الوجه الشانى : ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدى فى فم الطفل وحمله ، ووضعه فى حجرها . وباقى الأعمال فى تعهده : على الحاضنة ، ودخول اللبن تبعاً . كنقع البئر ، على ما يأتى .

قال ابن القيم رحمه الله \_ في الهدى : عن هذا القول \_ الله يعلم ، والعقلاء قاطبة : أن الأمر ليس كذلك \_ وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة ، لا عرفاً ولا حقيقة ، ولا شرعاً . ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده ، لاستحقت الأجرة . ولو كان المقصود إلقام الثدى المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدى ، ولو لم يكن لها ابن . فهذا هو القياس الفاسد حقاً والفقه البارد . انتهى .

و إن استؤجرت للحضانة ، وأطلق : لم يلزمها الرضاع ، غلى الصحيح من المذهب .

قال فى التلخيص: لم يازمها وجهاً واحداً .

وقيل: يلزمها. وقدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين. وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى في موضع.

ومنها: المعقود عليه فى الرضاع: خدمة الصبى ، وحمله ، ووضع الثدى فى فمه على الصحيح من المذهب . وأما اللبن : فيدخل تبعاً .

قال فى الرعاية : العقد وقع على المرضعة ، واللبن تبع ، يستحق إبلاغه بالرضاع . وقدمه فى الشرح .

قال فى الفصول ، الصحيح : أن العقد وقع على المنفعة . ويكون اللبن تبعاً . قال القاضى فى الخصال : لبن المرضعة يدخل فى عقد الإجارة ، و إن كان يهلك بالانتفاع . لأنه يدخل على طريق التبع .

قلت: وكذا قال المصنف وغيره في هذا الباب، حيث قالوا: يشترط أن تكون الإجارة على نفع. فلا تصح إجارة حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونفع البئر يدخل تبعاً. وقاله في الفروع وغيره من الأصحاب ،على أحد الاحتمالين في كلام المصنف على ما يأتي .

وقيل : العقد وقع على اللبن .

قال القاضي : وهو الأشبه .

قال ابن رزین فی شرحه : وهو الأصح لقوله تعالی ( ٦:٦٥ فإن أرضعن اکم فآ توهن أجورهن) انتهی .

قال ابن القيم في الهدى : والمقصود إنما هو اللبن .

وتقدم كلامه لمن قال : العقد وقع على وضعها الطفل فى حجرها و إلقامه تديها واللبن يدخل تبعاً .

قال الناظم:

وفى الأجود المقصود بالعقد دَرها والإرضاع، لاحضن ومبدأ مقصد وأطلق الوجهين في المغنى، والفروع، والفائق.

ومنها: لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع ، وانقطع اللبن: بطل العقد فى الرضاع. وفى بطلانه فى الحضانة وجهان. وأطلقهما فى الرضاع الرعاية الكبرى . قلت : الأولى : البطلان ، لأنها فى الغالب تبع . و إذا لم تلزمها الحضانة ، وانقطع لبنها : ثبت الفسخ ، و إن قلنا : تلزمها الحضانة ، لم يثبت الفسخ ، على الصحيح .

قال في الرعاية : لم يثبت الفسخ في الأصح . فيسقط من الأجرة بقسطه . وقيل : يُثبت الفسخ . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق .

ومنها: بجب على المرضعة أن تأكل وتشرب مايدر به لبنها، ويصلح به .

ولو سقته لبناً ، أو أطعمته : فلا أجرة لها . و إن أرضمته خادمها : فكذلك قطع به فى المغنى ، والشرح .

ومنها: لا تشترط رؤية المرتضع، بل تكفى صفته. جزم به فى الرعايتين، والفائق.

قلت: وهو الصواب.

ومنها: يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه: هل هو عند المرضعة، أو عند أبو يه ؟ قطع به المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، والنظم، وغيرهم.

و يأتى : هل تبطل الإجارة بموت المرضعة ؟ عند قوله « وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود علمها » .

ومنها : رخص الإمام أحمد \_ رضى الله عنه \_ فى مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة ، لا لجوسى . وقدمه فى الفروع .

وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة .

وعنه : يصح . اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . وجزم به القاضى فى التعليق وقدمه فى الفائق ، وقال : نص عليه فى رواية الكحال .

وقال فى القاعدة الثانية والسبعين : فى استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة روايتان . أصحهما : الجواز ،كالظئر . انتهى .

قوله ﴿ وَإِنْ دَفَعَ ثُوْبَهُ إِلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ لِيَعْمَلاَهُ وَلَهُمَاعَادَةٌ بِأَجْرَةٍ صَحَّ. وَلَهُمَا ذَلِكَ . وَإِنْ لَمْ يَعْقِدَا عَقْدَ إِجَارَةٍ . وَكَذَلِكَ دُخُولُ الْحَمَّامِ وَالرُّكُوبُ فِي سَفِينَةِ اللَّاحِ ﴾ . قال في الفروع : وكذا لو استعمل حمالاً ، أو شاهداً ونحوه .

قال في القواعد : وكالمكارى ، والحجام ، والدلال ونحوهم .

اشترط المصنف لذلك : أن يكون له عادة بأخذ الأجرة . وهو أحد الأقوال كتعر يضه مها .

اختاره المصنف ، والشارح . وقطع به فى المحرر . وهو ظاهر ما قطع به فى التعليق ، والفصول ، والمبهج ، وقواعد ابن رجب ، والمحرر ، والنظم . قال فى التلخيص : إذا كان مثله يعمل بأحرة .

قال فى الوجيز: و إن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثو به قصاراً أو خياطاً بلا عقد: صح بأجرة العادة. انتهى.

والصحيح من المذهب: أن له الأجرة مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر ماقطع به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والتلخيص ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . وصرح به الناظم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والفائق .

وقيل: لا أجرة له مطلقًا .

وحيث قلنا : له الأجرة ، فتكون أجرة المثل. لأنه لم يعقد معه عقد إجارة .

فائرة: قال في التلخيص: ليس على الحمامي ضمان الثياب، إلا أن يستحفظه المستسبب المستحفظة المستبدئة المستحفظة المستحفظة

وقال أيضاً: وما يعطاه الحمامي فهو أجرة المكان والسطل والمئزر ، لا ثمن الماء . فإنه يدخل تبعاً . انتهى .

وقال فى الفروع ، فى باب القطع فى السرقة : و إن فرط فى حفظ ثياب فى حمام ، وأعدال ، وغزل فى سوق أو خان ، وما كان مشتركا فى الدخول إليه محافظ فنام أو أشتغل : ضمن .

وقال في الترغيب: يضمن إن استحفظه ربه صريحاً ، كما قال في التلخيص. ٢ ــ الإنصاف ح ٦ قوله ﴿ وَ يَجُوزُ إِجَارَةَ الْخُلِيِّ بِأُجْرَةٍ مِنْ جَنْسِهِ ﴾ .

هذا المذهب . نص عليه في رواية عبد الله . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغنى ، والشرح ، والنظم ، والفائق .

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب.

وقال جماعة من الأصحاب: يجوز، ويكره، منهم: القاضي

وقيل: لا يصح. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. اختاره ابن عبدوس في تذكرته.

وقدمه فی الهدایة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخیص ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر .

وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه : فيصح قولًا واحداً .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ خِطْتَ هَذَا النَّوْبَ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهُمْ . وَإِنْ أَلَةُ فَاكَ دِرْهُمْ . وَإِنْ

خِطْتُهُ غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهِمَ . فَهَلْ يَصِحْ ؟ عَلَى رِوَايَتَ يْنِ ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، والحاوى الصغير .

إمداهما : لا يصح . وهو المذهب .

قال في التلخيص: والصحيح المنع.

قال فى النظم ، الأولى : أنه لا يصح . وصححه فى التصحيح . وجرم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر ، والفروع .

والروابة الثائبة : يصح . وقدمه في الرعايتين .

تنبيم: قدم في الرعاية ، والحاوى الصغير: أن الخلاف وجهين .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِنْ خِطْتَهُ رُومِيًّا فَلَكَ دِرْهَمْ . وَ إِنْ خِطْتَهُ فَارِسِيًّا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهِمَ : فَمَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ . وهما روایتان . وأطلقهما فی المستوعب ، والخلاصة ، والمغنی ، والشرح ، والفائق ، والرعایة الصغری ، والحاوی الصغیر .

قال فى الهداية ، والمذهب: فيه وجهان ، بناء على المسألة التى قبلها ، وهى « إن خطته اليوم فبكذا ، و إن خطته غداً فبكذا » .

أمرهما: لا يصح . وهو المذهب .

قال فى التلخيص : والصحيح المنع . وصححه فى التصحيح ، والنظم . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر ، والفروع .

والومم الثاني : يصح . قدمه في الرعاية الـكبرى .

فائرة: قال فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم : والوجهان فى قوله « إن فتحت خياطاً فبكذا ، و إن فتحت حداداً فبكذا » .

قال فى الفائق: ولو قال: ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم: لم يصح. قاله القاضى. و يحتمل عكسه. ذكره الشيخ \_ يعنى به المصنف \_ ثم قال: قلت: وتخرج الصحة من بيعه منها.

وفيه وجهان . و يشهد له ما سبق من النص . انتهى .

و إن قال : إن زرعتها قمحاً فبخمسة ، و إن زرعتها ذرة فبعشرة : لم يصح . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه في الصغرى ، والنظم .

وعنه: يصح . وأطلقهما في الحاوى الصغير .

قوله ﴿ وَإِنْ أَكْرَاهُ دَابَّةً ، وَقَالَ : إِنْ رَدَدْتَهَا الْيَوْمَ فَكِرَاؤُهَا خُسَةٌ ۗ وَإِنْ رَدَدْتُهَا غَدًا فَكِرَاؤُهَا عَشَرَةٌ . فَقَالَ أَحْمَدْ \_ فى رواية عَبْد اللهِ \_ لاَ بأسَ بهِ ﴾ . قال فى الفائق : صح فى أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز ، والمذهب . وقدمه فى الرعايتين ، والخلاصة ، والحاوى الصغير ، والنظم .

وقال القاضي : يضح في اليوم الأول .

وقال المصنف ، والشارح : والظاهر عن الإمام أحمد رضى الله عنه فيما ذكرنا فساد العقد ، على بيعتين في بيعة ، وقياس حديث علي والأنصاري صحته .

وصحح الناظم فساد العقد .

قوله ﴿ وَإِنْ أَكْرَاهُ دَابَّةً عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِمَشَرَةٍ دَرَاهَ ، وَمَا زَادَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ دِرْهُ ، فَقَالَ أَحْمَدُ فَ فَ رَوَايَةً أَبِي الحَارِث لَهُ وَ جَائِزٌ ﴾ .

وهو الصحيح من المذهب، نصره المصنف، والشارح. وجزم به فى الوجيز. وقدمه فى الرعايتين، والخلاصة، والنظم، والحاوى الصغير، والفائق.

وَقَالَ القَاضِي : يَصِحُ فِي العَشَرَةِ وَحُدَهَا .

و تأول نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله : لا بأس . وجائز في الأول ، ويبطل في الثاني .

قال المصنف: والظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك.

قال في الهداية : الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال .

قال فى المستوعب: وعندى أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عيناً كل شهر بكذا. انتهى. وهي الآتية قريباً.

قوله ﴿ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّه لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُتْرِىَ لِمُدَّةِ غَزَاتِهِ . وَ إِنْ مَنْمَى لِـكُولُ يَوْمٍ شَيْئًا مَمْلُومًا : فَجَائِزٌ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثره. وقدمه في الفروع. وقال في الحرر، والفائق وغيرهما: ويتخرج المنع. وهو رواية في الفروغ.

قوله ﴿ وَإِن أَكْرَاهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهِمَ ، أَوْ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ . فَالْمَنْصُوصُ فِي رواية ابن منصور : أَنَّهُ يَصِيحُ ﴾ .

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

قال الزركشي : وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، واختيار القاضي ، وعامة أصحامه ، والشيخين . انتهى .

قال الناظم: يجوز فى الأولى . وجزم به الخرق ، وصاحب الوجيز . وصححه فى تصحيح الحرر . وقدمه فى الرعاية الكبرى ، والفائق ، والكافى ، وشرح ابن رزين وقال أبو بكر ، وابن حامد : لا يصح . واختاره ابن عقيل .

قال في الـكافى: وقال أبو بكر ، وجماعة من أصحابنا بالبطلان. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .

قال الشارح : والقياس يقتضى عدم الصحة . لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والحور ، والفروع .

وقيل: يصح في المقد الأول لاغير.

قُولِهِ ﴿ وَكُلَّما دَخَلَ شَهْرٌ لَزِمَهُمَا حُكُمُ الْإِجَارَةِ ﴾ .

هذا تفريع على الذي قدمه . وهو المذهب .

قال المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الفائق وغيرهم : يلزم الأول بالعقد ، وسائرها بالتلبس به .

نبير : ظاهر قوله ﴿ وَلِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ الفَسْخُ عِنْدَ تَقَضَّى كُلِّ شَهْرٍ ﴾ .

أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثانى. وهو اختيار أبى الخطّاب، والمستف ، والشارح ، والشيخ تتى الدين رحمه الله . وهو مقتضى كلام الخرق ، وابن عقيل فى التذكرة ، وصاحب القائق ، وجزم به فى الوجيز . وصرح به ابن

الزاغونى . فقال: يلزم بقية الشهور إذا شرع فى أول الجزء من ذلك الشهر. انتهى فعلى هذا: لو أراد الفسخ يقول: فسخت الإجارة فى الشهر المستقبل ونحو ذلك .

والصحيح من المذهب: أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر. اختاره القاضى . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والمنور . وقدمه في الفروع .

وقال المصنف أيضاً : له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني ، وقبله أيضاً .

وقال أيضاً : ترك التلبس به فسخ . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والفائق .

وقال في الروضه: إن لم يفسخ حتى دخل الثاني . فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان .

انتهى

فعلى المذهب : يكون الفسخ فى أول كل شهر فى الحال ، على الصحيح . قال فى الفروع : يفسخ بعد دخول الثانى . وقدمه فى النظم .

وقال القاضي ، والحجد في محرره : له الفسخ إلى تمام يوم .

قال في الرعاية الكبرى : إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه .

وقيل : أو يومين . وقيل : بل أول ليلة منه . وقيل : عند فراغ ما قبله .

وقلت : أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها . انتهى .

#### فائرثاب

إهداهما : لو أجره شهراً لم يصح ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع .

قال الزركشي ؛ قطع به القاضي ، وكثيرون .

وعنه يصح . اختاره المصنف . وابتداؤه من حين العقد .

وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا . وفرق القاضي وأصحابه بينهما .

الثانية : لو قال : أجرتكها هذا الشهر بكذا ، وما زاد فبحسابه : صح في

الشهر الأول . و يحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به .

قال فى المغنى ، والشرح : و إن اكتراها شهراً معيناً بدرهم ، وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين : صح فى الأول . وفيا بعده وجهان . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والناظم ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين .

قلت: الأولى الصحة.

وهي شبيهة بمسألة المصنف والخرقي المتقدمة .

ثم وجدته قدمه فى الرعاية الصغيرى ، والحاوى الصغير . وقالا : نص عليه . وقال فى الحاوى عنه : القول بعدم الصحة اختاره القاضى .

قوله ﴿ وَلاَ يَصِحَ الاسْنَتْجَارُ عَلَى حَمْلِ المَيْتَةِ وَالْحَرْ ﴾ .

هذا المذهب. قال في الفروع: ويحرم على الأصح.

قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الشرح . وقال : هذا المذهب .

﴿ وَعَنْهُ : يَصِح ﴾ لكن يكره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

فعلى المذهب: لا أجرة له . قاله في التلخيص .

قوله ﴿ وَأَيْكُرُهُ أَكُلُ أُجْرَتِهِ ﴾.

يعنى : على الرواية الثانية التى تقول : يصح الإجارة على ذلك . وهذا الصحيح ، وعليه الأصحاب .

وقال صاحب الفائق وغيره ، وقيل : فيه روايتان .

قال في المستوعب: وهل يطيب له أكل أجرته ؟ فيه وجهان . أحدها : لا يطيب ، و يتصدق به .

وقال فى التلخيص: وهل يأكل الأجرة ، أو يتصدق بها ؟ فيه وجهان . نغيبه : مراده بحمل الميتة والحمر هنا : الحمل لأجل أكلها لغير مضطر ، أوشر بها فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها: فيجوز . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وصاحب الفروع وغيرهم .

و إن كان كلامه في الفروع موهماً .

وقيل: لايجوز . حكاه الناظم ، فقال :

وجوز على المشهور حمل إراقة ونبذ لميتات ، وكسح الأذى الردى وعنه : يكره . وهي مراد غير المشهور في النظم .

#### المريد فوائد . . . .

إحمراها: لا يكره أكل أجرته . على الصحيح من المذهب . وعنه يكره .

الثّانية : لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها : لم يصح . جزم به في المغنى والشرح . وقدمه في النظم .

وقيل: يصح.

وصححه في التلخيص . وهو الصواب . قال الناظم :

ولو جوزوه مثل تجويز بيمــه بعيراً وتُنْسِا جلده لم أبعـــد وأطلقهما في الرعامة .

وتقدم التنبيه على ذلك ، وعلى نظائره في أواخر المضارية .

فعلى الأول: له أجرة المثل.

الثالثة: تجوز إجارة المسلم للذمى إذا كانت الإجارة فى الذمة بلا نزاع أعلمه. ونص عليه فى رواية الأثرم .

قال ابن الجوزى فى المذهب : يجوز على المنصوص . وجزم به فى الفروع وغيره .

وفى جواز إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة : روايتـــان . وأطلقهما في الفروع ، والنظم .

إمراهما : يجوز . وهو المذهب . صححه المصنف ، والشارح هنا .

قال في المغنى في المصراة : هذا أولى . وجزم به في الحجرر، والوجيز . وقدمه في الشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

والثانية: لا يجوز ، ولا يصح .

وأما إجارته لخدمته: فلا تصح . على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية الأثرم .

قال فى الفروع: ولا تجوز إجارته لخدمته ، على الأصح . وجزم به فى المذهب ، والمغنى ، والشرح .

وعنه : يجوز . وقدمه فى الحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير . وجزم به فى المنور .

وكذا حكم إعارته . قاله في الفروع وغيره .

قوله ﴿ وَالْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْ اَبْنِ . أَحَدُهُمَا : إِجَارَةُ عَيْنٍ . فَتَجُوزُ إِجَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُمْكُرِنُ اسْنيفَا المنْفَعَةِ المبَاحَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا ، وَحَيَوَانٍ ليَصِيدَ به إلاَّ الكَلْبَ ﴾ .

لايجوز إجارة الكلب مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم .

وقيل: يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه .

و يجىء على ما اختاره الحارثى فى جواز بيعه : صحة إجارته أيضاً .

قال فى القاعدة السابعة والثمانين : حكى الحلوانى فيه وجهين . وخرجُ أبو الخطاب وجهاً فى الجواز .

#### تنبيهان

لَـكُن جَزَم في التبصرة بصحة إجارة هِرّ وفهد وصقر معلّم للصيد ، وحكى في بيعها الخلاف . قاله في الفروع .

قلت: وكذا فعل المصنف فى هذا الكتاب، وكثير من الأصحاب. فما فى اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية. وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب.

فائرة: تحرم إجارة فحل للنَّرْوِ . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا تصح . وهو تخريج لأبى الخطاب . بناء على إجارة الظرُ للرضاع ، واحتمال لابن عقيل . ذكره الزركشي .

وكرهه الإمام أحمد رحمه الله . زاد حرب : جداً .

قيل: فالذي يعطى ولا يجدمنه بدأ؟ فكرهه.

ونقل ابن القاسم: قيل له: يكون مثل الحجام. يعطى و إن كان منهيًا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى فى مثل هذا كما بلغنا فى الحجام. وحمله القاضى على ظاهره. وقال: هذا مقتضى النظر، ترك فى الحجام. وحمل المصنف كلام الإمام أحمد على الورع: لا التحريم.

وقال : إن احتاج ولم يجد من يطرق له : جاز أن يبذل الـكراء . وليس للمطرق أخذه .

قال الزركشي : وفيه نظر .

قال المصنف: فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط، فأهديت له هدية ، أو أكرم بكرامة : فلا بأس .

قال الشيخ تقى الدينَ رحمه الله : ولو أنزاه على فرسه فنقص : ضمن نقصه . قوله ﴿ وَ يَجُوزُ اسْتَتَّجَارُ كِتَابٍ لِيَقْرَأُ فِيهِ ، إِلاَّ الْمَصْحَفَ فِي أَحَدِ

الْوَجْهَيْنِ ﴾ .
في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات : الكراهة ، والتحريم ، والإباحة . وأطلقهن في الفروع .

والخلاف هنا: مبنى على الخلاف في بيعه.

أمرها: لا يجوز . وهو المذهب . صحه في التصحيح ، والنظم ، والمذهب وجزم به في الوجيز وغيره .

الثانى: يجوز . قدمه فى الفائق . وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل: يباح .

فاسُرة : يصح نسخه بأجرة . نص عليه .

وتقدم في نواقض الطهارة : هل يجوز للذمي نسخه ؟ .

فائرة: ماحرم بيعه حرم إجارته . إلا الحر والحرة ، و يصرف بصره عن النظر . نص عليه . والوقف ، وأم الولد . قاله الأصحاب .

قولِه ﴿ وَاسْتِئْجَارُ النَّقْدِ لِلتَّحَلِّي وَالْوَزْنِ لاَ غَيْرُ ﴾ .

جزم به فی المغنی ، والخلاصة ، والتلخیص ، والشرح ، والرعایتین ، والهائق ، والحاوی الصغیر .

قال في المحرر : يجوز إجارة النقد للوزن ونحوه .

وقال فى الهداية ، والمذهب ، واللستوعب ، والوجيز ، وغيرهم : ويجوز إجارة نقد للوزن . واقتصروا عليه .

قال في الفروع : ومنع في المغنى إجارة نقد ، أو شمع للتحمل ، وثوب لتغطية نعش ، وما يسرع فساده كرياحين .

قال فى الترغيب وغيره : ونفاحة للشم . بل عنبر وشبهه . وظاهر كلام جماعة : جواز ذلك . انتهى .

فظاهر كلامه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والوجيز : أنه لا يجوز للتحلى . لاقتصارهم على الوزن . اللهم إلا أن يقال : خرج كلامهم على الغالب . لأن الغالب فى الدراهم والدنانير أن لا يتحلى بها .

وقول صاحب الفروع «للتجمل» ليس المراد التحلى به. لأن التجمل غير التحلى وأطلق في الفروع في إجارة النقد للتحلى والوزن الوجهين في كتاب الوقف. قوله ﴿ فَإِنْ أَطْلَقَ ﴾ يعنى الإجارة ﴿ في النقد . وقلنا بالصحة في التي قبلها : لَمْ يَصِيحٌ في أَحَد الوَجْهَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب . اختاره القاضى . واختـاره ابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة ، والرعايتين ، والحـاوى الصغير ، والفائق ، والفروع . ذكره فى كتاب الوقف .

#### والوم الثاني : يصح .

( وَيُنْتَفَعُ بِهِمَا فِي ذَلِكَ ) يعنى : في التحلى ، والوزن . اختاره أبو الخطاب ، والمصنف . وهو الصواب . وقدمه في الشرح ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وشرح ابن منجا ، والقواعد . وعند القاضي يكون قرضاً أيضاً .

فعلى المذهب: يكون قرضاً . قاله الأصحاب .

فائرة: وكذا حكم المكيل، والموزون، والفلوس.

قاله في القاعدة الثامنة والثلاثين .

قوله ﴿ وَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ وَلَدِهِ لِخِدْمَتِهِ ، وَامْرَأْتِهِ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ وَحَضَانَتِهِ ﴾ .

يجوز استئجار ولده لخدمته . قاله الأصحاب . وقطعوا به .

قلت : وفى النفس منه شيء بل الذي ينبغى : أنها لاتصح ، و يجب عليه خدمته بالمعروف .

وأما استنجار امرأته لرضاع ولده: فالصحيح من المذهب: جوازه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به الخرقي وغيره.

قال المصنف ، والشارح : هذا الصحيح من المذهب . وهو من مفردات المذهب .

وقال القاضى: لا يجوز . وتأول كلام الخرقى على أنها فى حبال زوج آخر . قال الشيرازى فى المنتخب : إن استأجرها من هى تحته لرضاع ولده لم يجز . لأنه استحق نفعها .

وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا أجرة لها مطلقاً .

ويأتى فى باب نفقة الأقارب بأنم من هذا ، عند قوله « وإن طلبت أجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه فهى أحق ».

فعلى المذهب: لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها . ولا أن تكون في حياله أولاً .

ويأتى قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والماليك.

فائرة : يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك .

قُولِهُ ﴿ وَلاَ يَصِحَ إِلاَّ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ . أَحَدُهَا : أَنْ يَمْقِدَ عَلَى نَفْعِ

المَيْنِ دُونَ أَجْزَامِها . فَلاَ تَصِح إجارة الطَّمَامِ لِلاَّكْ لِوَلاَ الشَّمْعِ لِللَّكْ لِوَلاَ الشَّمْعِ لِيُشْمِلَهُ ﴾ .

لايجوز إجارة الشمع ليشعله ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم .

وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : ليس هذا بإجارة ، بل هو إذن في الإتلاف ، وهو سائغ ، كقوله : من ألقى متاعه .

قال فى الفائق : وهو المختار . ثم قال : قلت : وهو مشابه لبيعه من الصبرة كل قفيز بكذا . ولو أذن فى الطعام بعوض كالشمع فمثله . انتهى .

وقال فى الفروع: وجعله شيخنا \_ يعنى إجارة الشمع ليشعله \_ مثل: كل شهر بدرهم . فمثله فى الأعيان نظير هذه السألة فى المنافع . ومثله: كما أعتقت عبداً من عبيدك فعلى ثمنه . فإنه يصح ، وإن لم يبين العدد والثمن . وهو إذن فى الانتفاع بعوض . واختار جوازه ، وأنه ليس بلازم . بل جائز ، كجعالة ، وكقوله : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه . فإنه جائز . ومن ألتى كذا فله كذا . انتهى . وتقدم فى أول فصل المزارعة : هل يجوز إجارة الشجرة بشهرها ؟ .

قُولِه ﴿ وَلاَ حَيُوانٍ لِيَأْخُذَ لَبَنَهُ ، إِلاَّ فِي الظِّئْرِ . وَنَقَعُ البِئْرِ يَدْخُلُ تَبَعًا ﴾ .

هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به .

وأما قوله « إلا فى الظئر ونقع البئر يدخل تبعا » فتقدم فى الظئر : هل وقع المقد على اللبن ، ودخلت الحضانة تبعاً ، أو عكسه ؟ فى أول الباب .

واختار الشيخ تتى الدين رحمه الله: جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض بركة رأياه ، و إجارة حيوان لأجل لبنه ، قام به هو أو ربه . فإن قام عليها المستأجر وعلفها : فكاستئجار الشجر . و إن علفها ربها ويأخذ المشترى لبنا مقدراً :

فبيع محض. وإن كان يأخذ اللبن مطلقاً: فبيع أيضاً. وليس هذا بغرر. ولأن هذا بحدث شيئاً فشيئاً. فهو بالمنافع أشبه. فإلحاقه بها أولى. ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من أعيان. وهو ما يحدثه الله من الحب بسقيه وعمله. وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها والقيام عليها. فلافرق بينهما. والآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن. ولأن الأصل في العقود الجواز والصحة. قال: وكظئر. انتهى.

قوله ﴿ وَنَقَمْ البِّرْ يَدْخُلُ تَبْعًا ﴾

هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب .

وقال في المبهج وغيره: ماء بئر .

وقال في الفصول: لا يستحق بالإجارة . لأنه إنما يملسكه بحيازته .

وذكر صاحب المحرر وغيره: إن قلنا يملك الماء: لم يجز مجهولا، و إلا جاز، ويكون على أصل الإباحة .

وقال في الانتصار ، قال أصحابنا : ولو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ . لعدم دخوله في الإجارة .

وقال فى التبصرة : لايملك عينا . ولايستحقها بإجارة إلا نقع البئر فى موضع مستأجر ، ولبن ظئر يدخلان تبعا .

تنهيم: قال ابن منجا في شرحه : قول المصنف « يدخل تبعاً » يحتمل أنه عائد إلى نقع البئر . لأنه أفرد الضمير . ويحتمل أنه عائد إلى الظئر ونقع البئر . و به صرح غيره . قال : إلا في الظئر ونقع البئر . فإنهما يدخلان تبعاً . انتهى .

قلت : بمن صرح بذلك : صاحب المستوعب . فإنه قال : ولا يستحق بعقد الإجارة عين إلا في موضعين : لبن الظئر ونقع البئر . فإنهما يدخلان تبعاً . انتهى وكذا صاحب التبصرة لعدم ضبطه . انتهى .

وقال فى الرعاية السكبرى : وقع العقد على المرضعة واللبن تبع، يستحق إتلافه بالرضاع .

وقاله القاضى فى الخصال . وصححه ابن عقيل فى الفصول . وقدمه فى الشرح ، وشرح ابن رزين ، كما تقدم فى الظئر .

فعلى الاحتمال : تـكون الإجارة وقعت على اللبن . وعلى الثــانى : يدخل اللبن تبعا وهما قولان تقدما .

فائرة : ومما يدخل تبعاً : حبر الناسخ ، وخيوط الخياط ، وكحل الكحال ، ومرهم الطبيب ، وصبغ الصباغ ونحوه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين . وجزم به في الحاوى الصغير في الحبر ، والخيوط . وأطلق وجهين في الصبغ .،

· قال فى الفروع: ومن اكتُرِى لنسخ أو خياطة أوكحل ونحوه: لزمه حبر وخيوط وكحل .

وقيل: يلزم ذلك المستأجر.

وقيل : يتبع فى ذلك العرف .

قال الزركشي : يجوز اشتراط السكحل من الطبيب على الأصح لا الدواء اعتماداً على العرف . وقطع بهذا في المغني ، والشرح .

قوله ﴿ الثَّانِي : مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ﴾ . وهو الذهب .

قال المصنف والشارح: هـذا المذهب والمشهور. وصححه في التصحيح، والنظم، والهداية، والمذهب، والمستوعب، وغيرهم. وجزم به في الوجيز، والخلاصة، وغيرهم. وقدمه في الرعايتين، والحاوى الصغير وغيرهم.

﴿ وَفِي الْآخَرِ ﴾ بجوز ﴿ بِدُونِهِ ، وَ لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّوْبَةِ ﴾ .

واعلم أن الخلاف هنا مبنى على الخلاف فى البيع على ما تقدم . قوله ﴿ وَلا يَجُوزُ إِجَارَةٌ المَشَاعِ مُفْرَدًا لِغَيْرِ شَرِيكِهِ ﴾ . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال المصنف فى المغنى: قال أصحابنا: وَلاَ يَجُونُ إِجَارَةُ الشَّاعِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ إلا أن يؤجر الشريكان معاً . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

قال في الفائق : ولا يصح إجارة مشاع مفرداً لغير شريك أو معه إلا يإذن .

قال فى الرعاية : لا يصح إلا لشريكه بالباقى ، أو معه لثالث . انتهى . وعنه : مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ .

اختاره أبو حفص العكبرى ، وأبو الخطاب ، وصاحب الفائق ، والحافظ ابن عبد الهادى فى حواشيه . وقدمه فى التبصرة . وهو الصواب .

وفى طريقة بعض الأصحاب. ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع: أن لايصح رهنه ، وكذا هبته . ويتوجه وقفه . قال : والصحيح هنا صحة رهنه و إجارته وهبته .

قال فى الفروع: وهذا التخريج خلاف نص الإمام أحمد فى رواية سندى: يجوز بيع المشاع ورهنه، ولا يجوز أن يؤجر . لأن الإجارة للمنافع، ولا يقدر على الانتفاع.

#### فائرتاب

إصراهما: هل إجارة حيوان ودار لاثنين وها لواحد مثل إجارة المشاع، أو يصح هنا، و إن منعنا في المشاع ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وجعلهما في المغنى والشرح وغيرها مثله . وجزم به في الوجيز .

وقيل : يصح هنا ، و إن منعنا الصحة في المشاع .

النَّانِيْةِ : قُولِهِ ﴿ فَالاَ تَجُوزُ إِجَلاَةً بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ الْعَمْلِ ، وَلاَ أَرْضٍ لاَ تُنْبتُ لِلزَّرْعِ ﴾ .

قال فى الموجز : ولا حَمَام لحمل الكتب ، لتعذيبه . وفيه احتمال يصح . ذكره فى التبصرة .

قال في الفروع : وهو أولى .

قوله ﴿ الْخَامِسُ : كُوْنُ المُنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ ، أَوْ مَأْذُو نَا لَهُ فِيها ﴾ وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ويحتمل الجواز. ويقف على إجازة المالك. بناء على جواز بيع مال الغير بغير إذنه ، على ما تقدم في تصرف الفضولي في كتاب البيع.

قوله ﴿ فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِجَارَةُ العَيْنِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ . وَ يَجُوزُ لِلْمُوْجَرِ وَغَيْرِهِ عِثْلِ الْأُجْرَةِ وَزِياَدَةٍ ﴾ .

هذا اللذهب . وعليه الأصحاب .

قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره · وقدمه في الفروع وغيره .

وعنه : لا تجوز إجارتها . ذكرها القاضي .

وعنه : لا تجوز إلا بإذنه .

وعنه : لا تجوز بزيادة إلا بإذنه .

وعنه : إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة ، و إلا فلا . فإن فعل تصدق بها . قاله في الرعاية وغيره .

فَاسُرة : قال في التلخيص ، في أول الغصب : ليس لمستأجر الحر أن يؤجره

من آخر إذا قلنا: لا تثبت يد غيره عليه ، و إنما هو يسلم نفسه . و إن قلنا: تثبت صح . انتهى .

قلت : فعلى الأول : يعابى بها ، ويستثنى من كلام من أطلق .

#### تنبيهاد

أصرهما: الذي ينبغي أن تقيد هذه المسألة فيما إذا أجرها لمؤجرها بما إذا لم يكن حيلة . فإن كان حيلة لم يجز قولا واحداً . ولعله مراد الأصحاب . وهي شبيهة بمسألة العينة وعكسها .

الثانى : ظاهر كلام المصنف : جواز إجارتها ، سواء كان قبضها أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب على ما اصطلحناه . وقدمه فى الفروع .

وقيل : ايس له ذلك قبل قبضها . جزم به في الوجيز .

وقيل: تجوز إجارتها للمؤجر دون غيره. قدمه في الرعايتين ، والحاوى وصححوا في غير المؤجر أنه لا يصح ، وأطلقهن في المغنى ، والشرح . وقالا : أصل الوجهين : بيع الطعام قبل قبضه ، هل يصح من بائمه أم لا ؟ على ما تقدم . والمذهب عدم الجواز هناك . ف كذا هنا . فيكون ما قاله في الوجيز ، والمذهب ، وظاهر كلامه في الفروع : عدم البناء . والصواب البناء . وهو أظهر . وليست شبهة ببيع الطعام قبل قبضه فيا يظهر ، بل ببيع العقار قبل قبضه .

قُولِه ﴿ وَالْمُسْتَعِيرِ إِجَارَتُهُما إِذَا أَذِنَ لَهُ الْعِيرُ مُدَّةً بِعَيْنِها ﴾ .

يعنى : أذن له فى إجارتها . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمنتوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، وشرح ان منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وقال فی الرعایة الکبری : ولا یصح إیجار معار . وقیل : إلا أن یأذن ر به فی مدة معلومة . قوله ﴿ وَيَجُوزُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ. فَإِنْ مَاتَ المُؤَجِّرُ فَانْتَقَلَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ: لَمْ تَنْفَسِخ الإِجَارَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والمغنى والسكافى ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، والزركشى ، وتجريد العناية .

أمرهما: لا تنفسخ بموت المؤجر . وهو المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة كا لو عزل الولى ، وناظر الوقف ، وكملكه المطلق . قاله المصنف وغيره . صححه فى التصحيح ، والنظم . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الغروع ، والرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين .

قال القاضي في المجرد: هذا قياس المذهب.

والوجم الثاني: تنفسخ . جزم به القاضى في خلافه ، وأبو الحسين أيضاً . وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا . واختاره ابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تتى الدين وغيرهم .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا أصح الوجهين .

قال القاضى : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح .

قال ابن رجب فى قواعده : وهو المذهب الصحيح . لأن الطبقة الثانيـة تستحق المين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى . وقدمه فى الرعاية الصغير . والحاوى الصغير .

قلت : وهو الصواب . وهو المذهب . قال الناظم :

ولوقيل: أن يؤجره ذو نظر من المحبس لم يفسخ فقط لم أبعد وقيل: تبطل الإجارة . وهو تخريج المصنف في المغنى من تفريق الصفقة . قال في القاعدة السادسة والثلاثين : لـكن الأجرة إن كانت مقسطة على

أشهر مدة الإجارة أو أعوامها ، فهى صفقات متعددة على أصح الوجهين . فلا تبطل جميعها ببطلان بعضها . و إن لم تكن مقسطة فهى صفقة واحدة . فيطرد فيها الخلاف المذكور . انتهى .

وقال فى الفائق ، قلت : وتخرج الصحة بعد الموت موقوفة ، لا لازمة ، وهو المختار . انتهى.

### تنيبهات

. أمرهما: قال فى الفروع: ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه .

الثانى: قال العلامة ابن رجب فى قواعده: اعلم أن فى ثبوت الوجه الأول نظراً . لأن القاضى إنما فرضه فيما إذا أجر الموقوف عليه ، لسكون النظر له مشروطا وهذا محل تردد . أعنى : إذا أجر بمقتضى النظر المشروط له ، هل يلحق بالناظر العام ، فلا ينفسخ بموته أم لا ؟ فإن من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالناظر العام . انتهى .

الثالث : محل الخلاف المتقدم : إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق .

فأما إن كان المؤجر هو الناظر العام ، ومن شرط له ، وكان أجنبياً : لم تنفسخ الإجارة بموته . قولاً واحداً . قاله المصنف ، والشارح ، والشيخ تقى الدين ، والشيخ رين الدين بن رجب وغيرهم .

وقال ابن رجب: أما إذا شرطه للموقوف عليه ، أو أتى بلفظ يدل على ذلك ، فأفتى بعض المتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه ، وأنه لاينفسخ . قولا واحداً . وأدخله ابن حمدان في الخلاف .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وهو الأشبه .

الرابع: محل الخلاف أيضاً عند ابن حمدان في رعايتيه وغيره: إذا أجره

مدة يعيش فيها غالباً . فأما إن أجره مدة لا يعيش فيها غالباً : فإنها تنفسخ قولاً واحداً ، وما هو ببعيد .

فعلى الوجه الأول ، من أصل المسألة : يستحق البطن الشبانى حصته من الأجرة من تركة المؤجر إن كان قبضها ، و إن لم يمكن قبضها فعلى المستأجر . وعلى الوجه الثانى : يرجع المستأجر على ورثة المؤجر القابض .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله: إن كان قبضها المؤجر رجع بذلك فى تركته فإن لم تسكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثانى فسخ الإجارة ، والرجوع بالأجرة على من هو فى يده . انتهى .

وقال أيضاً : والذى يتوجه أولا : أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه . لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ، ولا الأجرة عليها . فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه ، مخلاف المالك . وعلى هذا : فللبطن الثانى أن يطالبوا بالأجرة المستأجر لأنه لم يكن له التسليف ، ولهم أن يطالبوا الناظر . انتهى .

فائرة: قال ابن رجب ـ بعد ذكر هذه المسألة ـ : وهكذا حكم المقطع إذا أجر إقطاعه ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر .

قولِه ﴿ وَإِنْ أَجَّرَ الْوَلِيُّ اليَّنِيمِ ، أَوْ أَجَّرَ مَالَهُ ، أَوْ السَّيِّدُ العَبْدَ . ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَتْقَ العَبْدُ : لَمْ تَنْفَسِخ الإِجَارَةُ ﴾.

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . ذكروه في باب الحجر .

و يحتمل أن ينفسخ . وهو وجه في الصبي ، وتخريج في العبد من الصبي .

قال فى القاعدة الرابعة والثلاثين : وعند الشيخ تنفسخ ، إلا أن يستثنيها فى العتق . فإن له استثناء منافعه بالشروط . والاستثناء الحكمى أقوى ، مخلاف الصبى إذا بلغ ورشد . فإن الولى تنقطع ولايته عنه بالكلية .

فعلى المذهب: لا يرجع العتيق على سيده بشىء من الأجرة ، على الصحيح من المذهب.

وقيل : برجع بحق ما بقى ، كما تلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجره . قال فى الفروع : ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه .

تنهيم: محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه عند فراغها . فأما إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها ، فأبها تنفسخ على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وهو احتمال في المغنى والشرح .

وقيل: لاتنفسخ أيضا.

وقدمه في القاعدة السادسة والثلاثين . وقال : هذا الأشهر . واختاره القاضى وأصحابه .

قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وظاهر ماقدمه الشارح. قلت: ويلحق به العبد إذا علم عتقه في المدة التي وقعت عليها الإجارة ويتصور ذلك بأن يعلق عتقه على صفة توجد في مدة الإجارة. ولم أره

للأصحاب. وهو واضح. ثم رأيته في الرعاية الـكبرى صرح بذلك.

#### فائرتاب

إمراهما: لو وُرِث المأجور، أو اشْتُرِى أو اتَّهِب، أو وصى له بالعين، أو أخذ صداقاً، أو أخذه الزوج عوضاً عن خلع، أو صلحاً، أو غير ذلك: فالإجارة محالها. قطع به في القاعدة السادسة والثلاثين.

قلت : وقد صرح به المصنف وغيره من الأصحاب ، حيث قالوا : و يجوز بيم العين المستأجرة ، ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر .

 الإسلام ــ الأُنمة الأربعة ولا غيرهم ـ قال : إجارة الإقطاع لا تجوز ، حتى حدث في زماننا . فابتدع القول بعدم الجواز .

واقتصر عليه في الفروع .

وقال ابن رجب فى القواعد : وأما إجارة إقطاع الاستغلال التى موردها منفعة الأرض دون رقبتها : فلا نقل فيها نعلمه . وكلام القاضى يشعر بالمنع ، لأنه جمل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد . وهذا منتف فى الإقطاع . انتهى .

فعلى ما قاله الشيخ تقى الدين: لو أجره ثم استحقت الإقطاع لآخر ، فذكر في القواعد: أن حكمه حكم الوقف إذا انتقل إلى بطن ثان ، وأن الصحيح تنفسخ قوله ﴿ وَ يُشْتَرَطُ كُوْنُ الْمُدّة مَعْلُومَةً ﴾

بلا نزاع في الجملة .

لكن لو علقها على مايقع اسمه على شيئين ـكالعيد ، وجمادى ، وربيع ـ فهل يصح ، ويصرف إلى الأول ، أو لايصح حتى يعين ؟ فيه وجهان .

الأول: اختيار المصنف، وجماعة من الأصحاب.

الثَّانِي : اختيَّار القاضي .

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الزركشي . وقد تقدم نظير ذلك في السلم ، وأن الصحيح عدم الصحة .

قوله ﴿ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنَّ بَقَاءِ الدِّينِ فِيهَا ، وَإِنْ طَالَتْ ﴾ .

هذا المذهب المشهور بلاريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .

وقيل : لا يجوز إجارتها أكثر من سنة . قاله ابن حامد ، واختاره .

وقيل : تصح ثلاث سنين لاغير .

وقيل : ثلاثين سنة . ذكره القاضي . قال في الرعاية : نص عليه .

وقيل: لا تبلغ ثلاثين سنة .

فَائْرَةُ: ليس لُوكيل مطلق إيجار مدة طويلة ، بل العرف ، كسنتين ونحوها . عاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .

قلت : الصواب الجواز إن رأى فى ذلك مصلحة ، وتعرف بالقرائن. والذى يظهر : أن الشيخ تتى الدين لا يمنع .

### ننيهات

وفى طريقة بعض الأصحاب فى السلم: الشرع يراعى الظاهر. ألا ترى أنه لو اشترط أجلا تنى به مدته: صح، ولو اشترط مائتين. أو أكثر: لم يصح؟.

الثانى: قوله ﴿ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَلِيَ الْمَقْدَ. فَلَوْ أَجَّرَهُ سَنَةَ خَمْسٍ فِي سَنَةٍ أَرْبِيعٍ: صَحِّ ، سَوَادٍ كَانَتِ الْمَيْنُ مَشْغُولَةً وَقْتَ الْمَقْدِ أَوْ لَمْ تَكُنْ ﴾ .

وسواء كانت مشغولة بإجارة أو غيرها .

و يأتى كلام ابن عقيل وغيره قريباً . وهوصحيح . لكن لوكانت مرهونة . ففيه خلاف يأتى بيانه وتصحيحه بعد ذلك .

إذا علمت ذلك ، فقال بعض الأصحاب : إذا أجره وكانت العين مشغولة صح إن ظن التسليم عند وجو به . وقدمه في الفروع .

وقال في الرعاية الكبرى: صح إن أمكن تسليمه في أولها.

وقال المصنف وغيره في أثناء بحث لهم \_ تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه . ولا فرق بين كونها مشغولة أولا ، كالسلم . فإنه لايشترط وجود القدرة عليه حال المقد .

وقال ابن عقيل في الفصول ، أو الفنون : لايتصرف ملك العقار في المنافع المحارة ولا إعارة ، إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة . لأنه مالم تنقض المدة له حتى الاستيفاء . فلا تصح تصرفات المالك في محبوس بحق . لأنه يتعذر التسليم المستحتى بالعقد . انتهى .

قال فى الفروع: فمراد الأصحاب متفق. وهو أنه يجوز إجارة المؤجر، ويعتبر التسليم وقت وجو به. انتهى

الثالث: ظاهر كلام ابن عقيل السابق: أنه لايجوز إجارة العين إذا كانت مشغولة.

وقد قال فى الفائق : ظاهر كلام أصحابنا : عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر . وقال شيخنا : بجوز فى أحد القولين ، وهو المختار انتهى .

وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله \_ فيمن استأجر أرضاً من جندى وغرسها قصباً . ثم انتقل الإقطاع عن الجندى \_ : إن الجندى الثانى لايلزمه حكم الإجارة الأولى ، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره . انتهى .

قلت: قال شيخنا الشيخ تقى الدين البعلى : ظاهر كلام الأسحساب صحة إجارة المشغول بملك لغير المستأجر من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة . فإن عموم كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ بغراس أو بناء أو غيرهما . انتهى .

وقال فى الفروع: لا يجوز للمؤجر إجارة العين المشغولة بغراس الغيرأو بنائه إلا بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء .

وقال أيضاً : لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤجركا يفعله بعض الناس .

قال : وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم فى هذا الزمان أن هذا لايصح . وهو واضح . ولم أجد فى كلامهم ما يخالف هذا .

قال: ومن العجب قول بعضهم « في هذا الزمان » الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا: أن هذه الإجارة تصح كذا قال. انتهى.

وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله ، فيا حكى عنه فى الاختيارات : و بجوز للمؤجر إجارة المين المؤجرة من غير المستأجر فى مدة الإجارة . ويقوم المستأجر الأول . وغلط بعض الفقهاء الأجرة من المستأجر الأول . وغلط بعض الفقهاء فأفتى فى نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ، ظنا منه أن هذا كبيع المبيع ، وأنه تصرف فها لا يملك . وليس كذلك ، بل هو تصرف فها استحقه على المستأجر .

وأما إن كانت مرهونة وقت عقد الإجارة : فني صحتها وجهان . وأطلقهما في في الفروع .

قال فى الرعاية الكبرى: و إن أجره مدة لاتلى العقد: صع إن أمكن التسليم فى أولها.

مم قال . قلت : فإن كان ماأجره مرهونا وقت العقد لاوقت التسليم المستحق بالأجرة ، احتمل وجهين . انتهى .

قلت : إن غلب على الظن القدرة على التسليم وقت وجوبه صحت ، و إلا فلا . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وداخل في عموم كلامهم .

وتقدم في الرهن أن الراهن والمرتهن إذا اتفقا على إيجار المرهون جاز . و إن اختلفا تعطل ، على الصحيح من للذهب .

[ وقال في الـكافي : وإذا اتفقا على إجارته أو إعارتهجاز في قول الخرق وأبي الخطاب .

وقال أبو بكر : يجوز إجارته .

وقال ان أبى موسى : إذا أذن الراهن للمرتهن فى إعارته أو إجارته جاد . والأُجِرة رهن . و إن أُجِرِه الراهن المرتهن خرج من الرهن فى أحد الوجهين . وفى الآخر : لا يخرج .

تنهبه: محل هذا الخلاف إذا كان الرهن لازماً . أما إن كان غير لازم : فيصح المجارته قولاً واحد .

وتقدم في الرهن هل يدوم لزومه بإجارته أم لا ؟ ] .

قوله ﴿ وَإِنْ أَجَّرَهُ فِي أَثْنَاءِ شَهْرِ سَـنَةً اسْتَوْفَى شَهْرًا بِالْعَدَدِ وَسَائِرَهَا بِالْأَهِلَةِ . وَكَذَلِكَ الْخُكُمْ فِي كُلّ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَسْهُرُ ، كَعِدة الْوَفَاةِ ، وَسَهْرَى صِيَامِ الْكَفَّارَةِ ﴾ .

وكذا النذر . وكذا مدة الخيار ، وغير ذلك . وهذا الذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في النذر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغنى ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم .

وَعَنَّهُ بَسْتَوْ فِي الْجَمِيعِ بِالْعَدَدِ .

وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة .

تنهيه : قوله ﴿ اسْتَوْفَى شَهْرًا بالعَدَدِ ﴾ .

يعنى : ثلاثين يوما . جزم به فى الفروع . وقال : نص عليه فى نذر ، وصوم . وجزم به فى الرعاية أيضاً وغيرهما .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه فإن كان تاماً كمل تاماً .

و يأتى نظير ذلك فى باب الطّلاق فى الماضى والمستقبل، عند قوله « و إن قال إذا مضت سنة فأنت طالق، طلقت إذا مضى اثنا عشر شهراً بالأهلة، و يكمل الشهر الذى حلف فى أثنائه بالعدد » .

فائرة: قوله ﴿ الضَّرْبُ الثَّانِي : عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ مَضْبُوطَةً بِصِفَاتٍ كَالسَّلَمَ ، كَخِيَاطَةِ ثُوْبٍ ، وَ بِنَاءِ دَارٍ ، وَخَلْ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ ﴾ هذا صحيح بلا نزاع . ويلزمه الشروع فيه عقب العقد . فلو ترك ما يلزمه قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : بلاعذر فتلف ضمن بسببه . وله الاستنابة . فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عليه . فإن شرط مباشرته له بنفسه فلا . ولااستنابة إذن .

نقل حرب ـ فيمن دفع إلى خياط ثوباً ليخيطه ، فقطعه ودفعه إلى خياط آخر ـ قال : لا . إن فعل ضمن .

قال المصنف فى المغنى ، والشارح : فإن اختلف القصد ، كنسخ كتاب : لم يلزم الأجير أن يقيم مقامه . ولو أقام مقامه لم يلزم المكترى قبوله . فلو تعذر فعل الأجير بمرض أو غيره فله الفسخ .

و يأتى ذلك فى قوله « ومن استؤجر لعمل شىء فمرض » .

قوله ﴿ وَلاَ يَجُوزُ الْجُمْعُ اَيْنَ اللَّهِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ . كَقَوْلِهِ : السَّتَأْجَرْ تُكَ لَتَخيطَ لِى هَذَا النَّوْبَ فِي هَذَا اليَوْمِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقدموه. و يحتمل أن يصح . وهو رواية ، كالجعالة على أصح الوجهين فيها.

قال فى التبصرة : و إن اشترط تعجيل العمل فى أقصى ممكن . فله شرطه . وأطلق الروايتين فى الحجرر .

فعلى الصحة : لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه . ولو مضت المدة قبله فله الفسخ . قاله في الفائق وغيره .

قُولُه ﴿ وَلاَ يَصِحُ الإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُ فَاعِلُهُ ۖ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهُلُ الْقُرْ بَةِ ﴾ .

يعنى : بكونه مسلماً ، ولا يقع إلا قُرُّ بة لفاعله . كالحج ، أى النيابة فيه ، والممرة ، والأذان ونحوهما . كالإقامة ، و إمامة صلاة ، وتعليم القرآن .

قال في الرعاية : والقضاء . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال ابن منجا وغيره : هذا أصح . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

وعنه : يصح كأخذه بلا شرط . نص عليه .

وقال فى الرعاية ــ قبيل صلاة المريض ــ ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالناس وعنه : يحرم . انتهى .

واختار ابن شاقلا الصحة فى الحج ، لأنه لا يجب على أجير ، مخلاف أذان ونحوه .

وذكر فى الوسيلة الصحة عنه ، وعن الخرق . لـكن الإمام أحمد رحمه الله ، منع الإمامة بلا شرط أيضاً .

وقيل: يصح للحاجة : ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله ، واختاره .

وقال : لا يصح الإستئجار على القراءة ، و إهدائها إلى الميت ، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك .

وقد قال العلماء: إن القارى، إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له . فأى شيء يهدى إلى الميت ؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح . والاستثجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة ، وإنما تنازعوا في الاستثجار على التعليم ، والمستحب: أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج ، لا أن يحج ليأخذ . فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج . ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح ، يفرق بين من يقصد الدين فقط ، والدنيا وسيالة ، وعكسه . فالأشبه : أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق .

قال: وحجه عن غيره ليستفضـل ما يوفى دينه: الأفضل تركه . لم يفعله السلف. ويتوجه فعله لحاجة . قاله صاحب الفروع، ونصره بأدلة .

ونقل ابن هانىء : فيمن عليه دين ، وليس له مامحج ، أبحج عن غيره ليقضى دينه ؟ قال : نعم .

# فوائر

الأولى: تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم ، على الصحيح . اختاره القاضى في الخلاف ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الحرر ، والهداية ، والمذهب ،

والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل: يصح هنا، وإن منعنا فيما تقدم. جزم به فى الوجيز، وشرح ابن رزين. واحتاره المصنف، والشارح. وهو المذهب على المصطلح. وأطلقهما فى الفروع.

الثانية : لا بأس بأخذ أجرة على الرقية . نص عليه . قاله الشيخ تقى الدين \_\_\_\_\_ رحمه الله ، وغيره .

ولئالثة : يجوز أخذ الجمالة على ذلك كله ، على الصحيح من المذهب . وقطع المستحدد . وقطع المناعة . وقدمه في الفروع وغيره .

قال المصنف : فيه وجهان . وهو ظاهر الترغيب وغيره .

وقال في المنتخب : الجعل في الحج كالأجرة .

الرابعة : يحرم أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه . كصوم وصلاة على ما لا يتعدى نفعه . كصوم وصلاة على ما هو يتعدى نفعه . كصوم وصلاة خلفه ونحوها .

الخاصة : بجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه ، على الصحيح من المذهب .
وقال ابن عقيــل في التذكرة : لا يجوز أخذ الرزق على الحج ، والغزو ،
والصلاة ، والصيام .

وذكر محوه القاضى فى الخصال ، وصاحب التلخيص . وذكره فى التعليق . ونقل صالح ، وحنبل : لايعجبنى أن يأخذ ما يحج به ، إلا أن يتبرع . وتقدم كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريباً .

قوله ﴿ وَ إِنِّ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْجِمَهُ : صَحَّ ﴾ .

هذا المذهب. اختاره المصنف ، والشارح ، وأبو الخطاب ، وغيرهم . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يصح . اختاره القاضى ، والحلوانى .

قال الزركشي : هو قول القاضي ، وجمهور أمحابه .

قال فى التلخيص: وهو المنصوص. وقدمه فى المستوعب، والفائق. وأطلقهما فى المذهب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوى الصغير.

قُولِه ﴿ وَأَيْكُرَهُ لِلْحُرُّ أَكُلُ أُجْرَتِهِ ﴾ .

يعنى : على القول بصحة الاستئجار عليه [ إلا إذا أعطى من غير شرط ولا إجارة ] .

وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحور ، والوجيز ، وغيره . وصححه فى المستوعب وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : يحرم مطلقاً . واختار القاضي في التعليق : أنه يحرم أكله على سيده .

# فائرتاد

إمراهما : يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط ، على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع .

واختار القاضي وغيره : يطعمه رقيقه وناضحه .

وعنه : يحرم ، وجوزه الحلواني وغيره لغير حر .

قلت : وهو الصواب .

فعلى المذهب: يحرم أكله على إحدى الروايتين .

قال القاضى : لو أعطى شيئًا من غير عقد ، ولاشرط : كان له أخذه . و يصرفه فى علف دوابه ، ومؤنة صناعته ، ولا يحل أكله .

قال الزركشي : اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه . وقدمه ناظم المفردات . وعنه : يكره أكله .

فعلى رواية تحريم أكله: ظاهر كلام القاضي في التعليق وصاحب التلخيص:

تحريمه على كل الأحرار . وصرح القاضى فى الروايتين : أنه لا يحرم على غير الحاجم.

الثانية : بجوز استئجاره لغير الحجامة : كالفصد ، وحلق الشعر ، وتقصيره ،

والختان ، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه . قاله الأصحاب .

قلت: لو خرج فى الفصد من الججامة لما كان بعيداً . وكذلك التشريط كالصوم .

قوله ﴿ وَالْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءِ المُنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِمِثْلِهِ ﴾ .

يجوز المستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه \_ من دار، وحانوت ، ومركوب وغير ذلك \_ بشرط أن بكون الراكب الثانى مثل الأول فى الطول والقصر ، على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى . وقدمه فى الفروع .

وقيل : لايشترط ذلك . اختاره المصنف ، والشارح .

والصحيح من المذهب: أنه لا تشترط المعرفة بالمركوب.

قال في الفروع: لانعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح. وقدمه في المغنى ، والشرح،

وتصراه .

وقيل: تشترط. اختاره القاضي.

تغبيم : ظاهر قول المصنف « و بمثله » جواز إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ، ولا شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه . وهو الصحيح من المذهب .

قال المصنف ، والشارح : قياس قول أصحابنا صحة العقد ، و بطلان الشرط . وقدمه في الفروع . وهو احتمال في الرعاية .

وقيل: يصح الشرط أيضاً . وهو احتمال المصنف . وقدمه في الرعاية الكرى . وقيل: لايسح العقد .

### فائر تاد,

 قال في التلخيص : ولا ضمان على المستمير من المستأجر في الأصح . واقتصر عليه في القواعد الققهية . وقدمه في الرعاية المكبرى في بانب العارية .

قلت : فيمايي بها . وقيل : يضمنها . وأطلقهما في الفروع :

الثانية: لو اكتراها ليركبهما إلى موضع معين ، أو يحمل عليها إليه . فأراد المعدول إلى مثلها في المسافة والخزونة والأمن ، أو التي يعدل إليها أقل ضرراً: جاز على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . وقدمه في الغروع .

قلل فى الرعاية الصغرى: جاز فى الأشهر . وجزم به فى الحاوى الصغير . وقال المصنف: لا يجوز .

و إن سلك أبعد منه أو أشق فأجرة المثل . قدمه فى الرعايتين ، والحـــاوى الصغير .

وقيل : المسمى وأجرة الزائد والمشقة .

قال الشارح: وهو قياس المنصوص .

قُولُهُ ﴿ وَلاَ يَجُوزُ مِنَ هُوَ أَكُبَرُ ضَرَرًا مِنْهُ ، وَلاَ مِنْ يُخَالِفُ ضَرَرُهُ ﴾ .

بلا نزاع في الجلة .

نبيه: قوله ﴿ وَلَهُ أَنْ يَسْتُوْفِي المُنْفَعَةَ وَمَا دُونَهَا فِي الضَّرَرِ مِنْ جُنْسِهَا. فَإِذَا اكْتَرَى لِزَرْعِ حِنْطَة. فَلَهُ زَرْعُ الشَّعِيرِ وَنَحُوهِ. وَلَيْسَ لَهُ زَرْعُ الشَّعِيرِ وَنَحُوهِ. وَلَيْسَ لَهُ زَرْعُ الدُّخْنِ وَنَحُوهِ، وَلاَ يَمْلُكُ الفَرْسَ وَلاَ البِنَاءَ ﴾.

فإن فعل لزمه أجرة المثل ، وإن اكتراها لأحدها لم يملك الآخر ، وإن اكتراها للخرس ملك الزرع . وهذا المذهب .

وقال فى الرعاية : و إن اكتراها لغرس أو بناء لم يملك الآخر . فإن فعل فأجرة المثل. وله الزرع بالمسمى .

وقيل: لازرع له مع البناء.

فائرة: لو قال أجرتكما لتزرعها أو تغرسها: لم يصح. قطع به كثير من الأصحاب. لأنه لم يعين أحدهما. منهم المصنف، والشارح.

وقال فى الرعاية الكبرى: و إن قال لنزرع أو تغرس ماشئت، زرع أوغرس ماشاء .

وقيل: لايصح لاتردد. انتهي.

و إن قال : لتزرعها ماشئت ، وتغرسها ماشئت صح . قطع به المصنف ، والشارح ونصراه . وقالا : له أن يزرعها كلها ، وأن يغرسها كلها .

وقال فى الرعاية الكبرى : و إن قال : لتزرع ، وتغرس ماشئت ، ولم يبين قدر كل منهما : لم يصح .

وقيل: يصح . وله ماشاء منهما . انتهى .

و إن قال : لتنتفع بها ماشئت . فله الزرع والغرس والبناء كيف شاء . قاله في الرعاية الكبرى وغيره . واختاره الشيخ تقى الدين كما تقدم .

وتقدم إذا قال: إن زرعتها كذا فبكذا ، و إن زرعتها كذا فبكذا . عند قوله « إن خطته روميا فبكذا ، و إن خطته فارسيًا فبكذا » .

وتقدم بعض أحكام الزرع ، والغرس ، والبناء فى الباب عند قوله « و إجارة أرض معينة : لزرع كذا أو غرس ، أو بناء معلوم » فليعاود . فإن عادة المصنفين ذكره هنا .

# قوله ﴿ فَإِنْ فَعَلَ فَمَلَيْهِ أُجْرَةُ المِثْلُ ﴾

يعنى : إذا فعل سالايجوز فعله من زرع ، و بناء ، وغرس ، وركوب ، وحمل ، ونحوه . فقطع المصنف : أن عليه أجرة المثل . يعنى للجميع . وهو اختيار أبى بكر قاله القاضى .

واختاره أيضاً ابن عقيل ، والمصنف ، والشارح . وجزم به فى العمدة ، والشرح ، وشرح ابن منجا . وقدمه فى الفائق .

والصحيح من المذهب: أنه يلزمه المسمى ، مع تفاوتهما فى أجرة المثل. نص عليه . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع ، والحجرر . وهو قول الحرق ، والقاضى ، وغيرهما .

وكلام أبي بكر في التنبيه موافق لهذا . قاله في القواعد .

وقال فى الرعاية السكبرى: و إن أجرها للزرع ، فغرس أو بنى : لزمه أجرة المثل . و إن أجرها لغرس أو بناء لم يملك الآخر . فإن فعل فأجرة المثل .

و إن أجرها لزرع شعير لم يزرع دخنا . فإن فعل غرم أجرة المثل للحكل . وقيل : أبل المسمى ، وأجرة المثل لزيادة ضرر الأرض .

وقیل : هو کغاصب . وکذا لو أجرها لزرع قمح فزرع ذرة ودخنا . انتهی . ذکره متفرقا .

واستثنى المصنف \_ وتبعه الشارح ، واقتصر عليه الزركشى \_ من محل الخلاف : لو اكترى لحمل حديد . فحمل قطنا ، أو عكسه : أنه يلزمه أجرة المثل بلا نزاع .

قوله ﴿ وَ إِنْ اكْتَرَاهَا لَحُمُولَةِ شَيْءٍ فَزَادَ عَلَيْهِ ، أَوْ إِلَى مَوْضِعِ ، فَاوَزَهُ . فَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ المَدْ كُورَةُ ، وَأُجْرَةُ المِثْلُ لِلزَّائِدِ ﴾

ذكره الخرق. وهو المذهب. جزم به فى المحرر، والعمدة، وتجريد العناية. وقطع به الأصحاب فى الثانية.

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . وقال أبو بكر : عليه أجرة المثل للجميع . جزم به فى الوجيز .

غبيه: ظاهر كلام المصنف: أن أبا بكر قاله فى المسألتين، أعنى: إذا اكتراها المحولة شيء فزاد عليه، أو إلى موضع فجاوزه.

والذى نقله القاضى عن أبى بكر ، ونقله الأصحاب ... منهم : المصنف فى المغنى ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم ... إنما هو فى مسألة من اكترى لحمولة شى ، فزاد عليه فقط .

فلذلك قال الزركشى: ولا عبرة بمأأوهمه كلام أبى محمد فى المقنع من وجوب أجزة المثل على قول أبى بكر فيما إذا اكترى لموضع فجاوزه ، ولا ما اقتضاه كلام ان حمدان من وجوب مابين القيمتين على قول ، وأجرة المثل على قول آخر . فإن القاضى قال : لا يختلف أصحابنا فى ذلك . وقد نص عليه الإمام أحمد . انتهى .

والذى يظهر: أن المصنف تابع أبا الخطاب فى الهداية . فإنه ذكر كلام أبى بكر بعد المسألتين ، إلا أن كلامه فى الهداية أوضح . فإنه ذكر مسالة أبى بكر أخيراً . والمصنف ذكرها أولا . فحصل الإيهام .

وقال المصنف في المغنى ، والشارح : وحكى القاضى أن قول أبي بكر في مسألة من اكترى لحمولة شيء فزاد عليه : وجوب أجر المثل في الجميع ، وأخذه من قوله \_ فيمن استأجر أرضاً ليزرعها شعيراً فزرعها حنطة \_ فقال « عليه أجرة المثل للجميع ؛ لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره . فأشبه ما لو استأجر أرضاً زرع أخرى »

قالاً : فجمع القاضي بين مسألة الخرق ومسألة أبي بكر .

وقالا : ينقل قول كل واحد من إحدى المسألتين إلى الأخرى ، لتساويهما في أن الزيادة لا تتميز . فيكون في المسألة وجهان .

قَالًا: ولَيْسُ الأَمْرِ كَذَلكَ . فإن بين المسألتين فرقاً ظاهراً . وذكراه . انتهيا قوله ﴿ وَ إِنْ تَلَفَتْ ضَمَنَ قِيمَتُهَا ﴾ .

قال المصنف: ظاهر كلام الخرقى وجوب قيمتها إذا تلفت به ، سواء تلفت في الزيادة أو بمد ردها إلى المسافة ، وسواء كان صاحبها مع المكترى أو لم يكن . وقطع به في المستوعب ، والحاوى ، والشرح وغيرهم .

قال في الفروع : و يلزمه قيمة الدابة إن تلفت .

قال الزركشي : لما قال الخرق : و إن تلفت فعليه أيضاً ضمانها ، يعني : إذا تلفت في مدة الحجاوزة .

قال في الوجيز: و إن تلفت ضمن قيمتها بعد تجاوز المسافة .

قال فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : و إن تلفت فى حال زيادة الطريق ، فعليه كال قيمتها .

وقال القاضى: إن كان المكترى نزل عنها، وسلمها إلى صاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت: فلا ضمان على المكترى.

وقال المصنف أيضاً: إذا تلفت في حال التعدى ، ولم يكن صاحبها مع راكبها: فلاخلاف في ضمانها بكمال قيمتها . وكذا إذا تلفت تحت الراكب ، أو تحت حله وصاحبها معها .

فأما إن تلفت فى يد صاحبها ، بعد نزول الراكب عنها . فإن كان بسبب تعبها بالحمل والسير : فهوكا لو تلفت بسبب آخر . فلاضمان فيها ، وقطم به فى الفروع وغيره .

قال في القاعدة الثامنة والعشرين: ضمنها بكمال القيمة. ونص عليه في الزيادة على المدة .

وخرج الأصحاب وجهاً بضمان النصف من مسألة الحد .

قوله ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ صَاحِبِهَا . فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا فِي أَخَد الوَّجْهَيْن ﴾ .

وهما احتمالان مطلقان فى الهداية . وأطلقهما فى المذهب ، والستوعب ، ومسبوك الذهب .

أمرهما : يضمن قيمتها كلها . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي ،

والقانعي في للتعليق، والشريف، وأبى الخطلب في خلافيهما، والشيرازي، والناء والمجد.

وقال أبو المعالى فى النهاية: هذا المذهب. وجزم به فى الوجيز ، والجحرد للقاضى . وقدمه فى الخلاصة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والشرح . والوجم الثاني : يضمن نصف قيمتها فقط .

وقال فى التلخيص: إن تلفت بفعل الله : لم يضمن . و إن تلفت بالحمل : فني تكميل الضمان وتنصيفه وجهان .

واختار في الرعاية : أنه إن زاد في الحمل : ضمن نصفها مطلقاً . و إن زاد في المسافة : ضمن الكل إن تلفت حال الزيادة ، و إلا هدر .

وعن القاضي في الشرح الصغير : لا صَّمَان عليه ألبتة .

وقال القاضى أيضاً: إن كان المكترى نزل عنها ، وسلمها لصاحبها ليمسكنها أو يسقيها . فتلفت : لم يضمن . و إن هلكت ، والمتكاترى راكبهما ، أو حمله عليها : ضمنها .

ووافقه فى المغنى ، والفروع على ذلك ، إلا أنهما استثنيا ما إذا تلفت فى يد مالكما بسبب تعبها من الحمل والسيركا تقدم .

قال في التصحيح: يضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين. وفي الآخر: يضمن جميع قيمتها. وهو الصحيح إذا تلفت بسبب تعبها بالحل والسير.

و يأتى نظير ذلك إذا زاد سوطا على الحد ، ومسائل أخرى هناك . فليراجع فى أوائل كتاب الحدود .

 وَرَحْلِهِ وَحِزَامِهِ ، وَالشَّدّ عَلَيْهِ ، وَشَدِّ الأَحْمَالِ وَالمَحَامِلِ وَالرَّفِعِ وَالخُطِّ ﴾ وكذلك كل ما يتوقف النفع عليه . كتوطئة مركوب عادة ، والقائد والسائق وهذا كله بلا نزاع في الجَلة .

ولايلزم المؤجر الحمل والمظلة والوطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين. قال في الترغيب: وعدل لقاش على مُكري إن كانت في الذمة.

وقال المصنف، والشارح: إنما يلزم المكرى ماتقدم ذكره إذا كان الكراء على أن ينسلم الراكب البهيمة للمكترى. فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها بنفسه: فيكل ذلك عليه. انتهيا.

قلت : الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة . ولعله مرادهم .

فائدة : أجرة الدليــل على المــكترى ، على الصحيح . قدمه في المغنى ، و الشرح . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .

وقيل: إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكترى ، و إن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين فى الذمة . فهى على المكرى ، وجزم به فى عيون المسائل . لأنه النزم أن يوصله ،

وجزم به فى الرعاية الكبرى أيضًا .

قلت: ينبغي [أيضاً] أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة .

ننب ، مفهوم قوله ﴿ وَلَزُومُ البَعِيرِ لِيَنْزِلَ لِصَلاَةِ الفَرْضِ ﴾ .

أنه لا يلزمه ذلك لينزل لسنة راتبة . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في

المغنى ، والشرح ، والفائق وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره .

وقال جماعة من الأصحاب : يلزمه أيضاً .

فوائد

الأولى : يلزم المؤجر أيضاً : لزوم البعمير إذا عرضت للمستأجر حاجة

لنزوله و تبریك البعیر للشیخ الضعیف ، والمرأة والسمین ، وشبههم لركوبهم و نزو لهم و برو لهم و برو لهم و برائمه ذلك أیضاً لمرض طال . علی الصحیح من المذهب . جزم به فی المغنی ، والشرح ، والرعایة الكبری ، وشرح ابن رزین .

وقيل: لا يلزمه. وأطلقهما في الفروع.

الثانية : لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل .

وهل يلزم غيرها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني، والشرح ، والفروع .

أحدها: لا يلزمه . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه ابن رزين في شرحه . وهو الصواب . لمكن المروءة تقتضي فعل ذلك .

والثانى : يلزمه .

قال في الرعاية الكبرى: و إن جرت العادة بالنزول فيه ، والمشي: لزم الراكب القوى في الأقيس .

قلت : ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف.

الثالثة: لو اكترى جملا ليحج عليه . فله الركوب إلى مكة ومن مكة إلى عرفة ، والخروج عليه إلى منى ليالى منى لرمى الجمار . قاله المصنف ، والشارح ، وقدماه . وقالا الأولى : أن له ذلك . وقدمه ابن رزين في شرحه . وقيل : ليس له الركوب إلى منى . لأنه بعد التحلل من الحج . وأطلقها في الرعاية .

وأما إن اكترى إلى مكة فقط. فليس له الركوب إلى الحج على الصحيح من المذهب، لما قدمه في المغنى ، من المذهب، لما قدمه في المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين .

وتقدم في أول الباب : اشتراط ذكر المركوب ، والراكب ، والحجمول ، وأحكام ذلك . فليراجع .

الرابع: قوله ( فَأَمَّا تَفْرِينُ البَالُوعَةِ وَالْكَنِيفِ: فَيَلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ إِنَّا تَسَلَمَهَا فَارِغَةً ﴾ بلانزاع.

ُقلت : يتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف .

وكذا تفريغ الدار من القامة والزبل ونحوها . ويلزم المكرى تسليمها منظفة ، وتسليم المفتاح . وهو أمانة مع المستأجر .

وعلى المستأجر : البكرة ، والحبل ، والدلو .

قوله ﴿ وَالْإِبَارَةُ عَقْدٌ لَازِمْ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُمَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ قَبْلَ تَقَضَى المُدَّةِ ، فَعَلَيْهِ الأُجْرَةُ ﴾ .

الإجارة عقد لازم يقتضى تمليك المؤجر الأجرة ، والمستمأجر المنافع . فإذا فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة لم تنفسخ . ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها في حال كون يد المستأجر عليها .

فإن تصرف فيها قبل انقضاء المدة ، مثل أن يسكن المالك الدار ، أو يؤجرها لغيره : لم تنفسخ الإجارة . على الصحيح من المذهب . وعلى المستأجر جميع الأجرة وله على المالك أجرة المثل لما سكن أو تصرف فيه .

قلت : وهو الصواب . و إليه ميل المصنف ، والشارح .

فعلى هذا: إن كانت أجرة المثل الواجبة على المالك بقدر الأجرة السماة فى المعقد: لم يجب على المستأجر شيء. و إن فصلت منه فضلة لزمت المالك للمستأجر و يحتمل أن ينفسخ العقد فيما استوفاه المالك، وهما احتمالان مطلقان في المغنى، والشرح، والزركشي.

وأما إذا تصرف المالك قبل تسليمها ، أو امتنع منه حتى انقضت المدة : فإن الإجارة تنفسخ وجهاً واحداً . قاله المصنف ، والشارح .

و إن سلمها إليه في أثناء المدة انفسخت فيما مضى . وتجب أجرة الباقى بالحصة . وقال في الرعاية الكبرى : و إن أبى المؤجر تسليم ماأجره ، أو امتنع مستأجر الانتفاع به كل المدة . فله الفسخ مجاناً .

وقيل: بل يبطل العقد مجاناً .

وقيل: إن كانت المدة معينة بطل، وإلا فله الفسخ مجاناً. قوله ﴿ وَ إِنْ حَوَّلَهُ الْمَالِكُ قَبْلَ تَقَضِّيهَا لَمْ ۚ يَكُنْ لَهُ أَجْرَةٌ لَمَا سَكَنَ

نَصَّ عَلَيْهِ ﴾ .

وهو اللذهب المنصوص عن الإمام أحمد ، وعليه الأصحاب . قاله الزركشي وغيره . وهو من المفردات .

و يحتمل أن له من الأجرة بقسطه . واختاره في الفائق .

و يأتى إذا غصبها مالكها عند قوله « إذا غصبت العين » .

فائرة: وكذا الحمكم لو امتنع الأجير من تكيل العمل. قاله في التلخيص وغيره.

قال المصنف ، والشارح ، وغيرها : والحسكم فيمن اكترى دابة فامتنع المسكرى من تسليمها فى بعض المدة ، أو أجره نفسه أو عبده للخدمة مدة ، وامتنع من إتمامها ، أو أجره نفسه أبناء حائظ ، أو خياطة ثوب ، أو حفر بئر . أو خمل شيء إلى مكان ، وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه : كالحسكم فى العقار يمنع من تسليمه . انتهيا .

قال فى الرعاية: وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه ، كالمدة أو بعضها ، أو أبى مستأجر العبد والبهيمة والجال الانتفاع بهم كذلك ، ولا مانع من الأجير والمؤجر . انتهى .

وقال فى القاعدة الخامسة والأربعين: إذا استأجره لحفظ شيء مدة . فحفظه في بعضها ثم ترك : فهل تبطل الإجارة ؟ فيه وجهان .

قال ابن المني : أصحيما لاتبطل . بل يزول الاستثمان . و يصير ضامناً .

وفى مسائل ابن منصور عن الإمام أحمد : إذا استأجر أجيراً شهراً معلوماً . فجاء إليه فى نصف ذلك الشهر : أن للمستأجر الخيار . والوم الثاني : يبطل العقد . فلا يستحق شيئًا من الأجرة بنا، على أصلنا فيمن المتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة : أنه لا يستحق أجرة . بذلك أفتى ابن عقيل في فنونه . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِنْ هَرَبَ الأَجِيرُ حَتَّى انْقَضَتِ المَدَّةُ : انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ . وَ فَالْمَثَبْر ﴾ . وَإِنْ كَانَ عَلَى عَمَل : خُيِّر المُسْتَأْجِرُ ؟ بَيْنَ الفَسْخِ وَالصَّبْر ﴾ .

إذا هرب الأجير، أو شردت الدابة ، أو أخذ المؤجر العين وهرب بها ، أو منعه استيفاء المنفعة منها من غير هرب : لم تنفسخ الإجارة . ويثبت له خيار الفسخ . فإن فسخ فلا كلام . و إن لم يفسخ ، وكانت الإجارة على مدة : انفسخت بمضيها يوماً فيوماً . فإن عادت العين في أثنائها استوفى ما بتى ، و إن انقضت ان شنه .

و إن كانت على موصوف فى الذمة . كخياطة ثوب ونحوه ، أو حمل إلى موضع معين : استؤجر من ماله من يعمله . فإن تعذر فله الفسخ . فإن لم يفسخ فله مطالبته بالعمل .

و إن هرب قبل إكال عمله ملك المستأجر الفسخ والصبر ، كمرضه . قدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوى الصغير .

وقیل : یکتری علیه من یقوم به . فإن تعذر فله فسیخها .

و إن فرغت مدته فى هر به فله الفسخ . قدمه فى الفــائق ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل : تنفسخ هي . وهو الذي قطع به المصنف هنا .

قوله ﴿ وَإِنْ هَرَبَ الجُمُّالُ أَوْ مَاتَ وَتَرَكَ الجِمَالَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا. الخَاكِمُ مِنْ مَالِ الجَمَّالِ، أَوْ أَذِنَ لِلمُسْتَأْجِرِ فِي النَّفَقَةِ. فَإِذَا انْقَضَت الإِجارَة باَعَها الحَاكِمُ وَوَقَى المنْفِقِ وَحَفِظِ بَاقِي ثَمَنْهَا لِصَاحِبِهِ ﴾ . إذا أنفق المستأجر على الجمال ـ والحالة ماتقدم ـ بإذن حاكم : رجع بما أنفقه بلا نزاع . و إن لم يستأذنه ونوى الرجوع . ففيه الرويتان اللتان فيمن قضى ديناً عن غيره بغير إذنه ، على ماتقدم فى باب الضمان . والصحيح منهما : أنه يرجع .

قال في القواعد : ومقتضى طريقة القاضى : أنه يرجع رواية واحدة .

ثم إن الأكثرين اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع .

وفى المغنى وغيره : وجه أنه لايعتبر .

قال في القواعد : وهو الصحيح . انتهى .

وحكم موت الجمال حكم هر به ، على الصحيح من المذهب . كما قال المصنف وقال أبو بكر : مذهب الإمام أحمد : أن الموت لا يفسخ الإجارة . وله أن يركبها ، ولا يسرف في علفها ولا يقصر . و يرجع بذلك .

قوله ﴿ وَتَنفُسِخُ الْإِجَارَةُ بِتَكَفِ الْمَيْنِ المُقُودِ عَلَيْماً ﴾.

سواء تلفت ابتداء أو فى أثناء المدة . فإذا تلفت فى ابتداء المدة انفسخت . و إن تلفت فى أثنائها انفسخت أيضاً فيما بقى فقط ، على الصحيح من المذهب . حزم به فى المغنى ، والشرح ، والحجرر ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره .

وقيل : تنفسخ أيضاً فيما مضى . ويقسط المسمى على قيمة المنفعة . فيلزمه محصته .

نقل الأثرم فيمن اكترى بعيراً بعينه فمات ، أو انهدمت الدار : فهو عذر . يعطيه محساب ما ركب .

وقيل: يازمه بحصته من السمى .

وقيل: لا فسخ بهدم دار. فيخير.

ويأتى حكم الدار إذا انهدمت فى كلام المصنف بعد هذا . وكلامه هنا أعم . وعنه : لاتنفسخ بموت المرضعة . و يجب فى مالها أجرة من يرضعه . اختاره أبو تكر .

وأما موت المرتضع فتنفسخ به الإجارة قولاً واحداً . كا جزم به المصنف هنا . قوله ﴿ وَتَنْفَسِيخُ الإِجَارَةُ عِمَوْتِ الرّاكِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ كَثُو مُنَا لَهُ مَنْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَاءِ المُنْفَعَةِ ﴾ .

هذا إحدى الروايتين . اختاره المصنف ، والشارح . وجرم به فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، وشرح ابن منجا ، والوجيز .

والصحيح من المذهب: أن الإجارة لاتنفسخ بموت الراكب مطلقاً. قدمه في الفروع.

قال فى المحرر وغيره : لاتنفسخ بالموت .

قال الزركشي هذا: المنصوص . وعليه الأصحاب ، إلا أبا محمد .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَكْرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ : انْفَسَخَتْ الإِجَارَةُ فِيمَا بَيْقِ مِنَ المدَّةِ ، فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب. صححه فى المغنى ، والشرح ، والتصحيح . وجزم به ابن أبى موسى ، والشيرازى ، وابن البناء ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام الخرق . وقدمه فى الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

قال فى التلخيص : لم تنفسخ . على أصح الوجهين .

وقيل : تنفسخ فيما بقي وفيما مضى . ذكره فى الرعاية الكبرى .

قوله ﴿ أَوْ أَرْضًا لِلزِّرْعِ ، فَا نَقَطَعَ مَاؤُهَا : انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ المَدَّةِ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب . صححه فى المغنى ، والشارح ، والقصحيح . وجزم به فى الوجيز وقدمه فى الفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير .

والوجد الثاني : لاتنفسخ . وللمستأجر خيار الفسخ احتاره القاضي . وجزم

وقال في موضع آخر : لم تنفسخ على أصح الوحدين . وقدمه في الرعاية

الكبرى .

فائرة: لو أجر أرضاً بلا ماء: صح . فإن أجرها وأطلق . فاختار المصنف الصحة ، إذا كان المستأجر عالماً بحالها وعدم مائها . وقدمه فى المغنى ، والشرح . وقيل : لا يصح . وجزم به ابن رزين فى شرحه ، وأطلقهما فى الفروع . و إن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء ، وأطلق الإجارة : لم تصح . جزم به فى المغنى ، والشرح ، والفروع وغيرهم .

و إن ظن وجوده بالأمطار ، أو زيادة الأنهار : صح . على الصحيح من المذهب ، كالعلم . جزم به في المغنى ، والتلخيص ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وفي الترغيب ، والرعاية وجهان .

ومتى زرع فغرق ؛ أو تلف ، أو لم ينبت : فلا خيار له . وتلزمه الأجرة · نص عليه .

و إن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار .

وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده ، أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع .

واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أو بَرَّد ، أو فأر ، أو عذر .

قال : فإن أمضى العقد فله الأرش ، كعيب الأعيان . و إن فسخ . فعليه القسط قبل القبض ، ثم أجرة المثل إلى كاله .

قال : ومالم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا ، و إن قال فى الإجارة : مقيلا ومراعًى ، أو أطلق . لأنه لايرد على عقد ، كأرض البرية .

قوله ﴿ وَلاَ تَنْفَسِخُ ﴾ أَىْ الإَجَارَةُ ﴿ بِمَوْتِ الْمُكْرِى ، وَلاَ الْمُكْرِى ، وَلاَ الْمُكْتَرِى ﴾ وَلاَ الْمُكْتَرِى ﴾

هذا المذهب مطلقاً في الجملة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الوجيز . وقدمه في الفروع وغيره .

:قال الزركشي : هذا المذهب المنصوص . وعليه الأصحاب .

وتقدم رواية \_ اختارها جماعة \_ أنها تنفسخ بموت الراكب .

وتقدم رواية في لاتنفسخ الإجارة بموت المرضعة .

عنبيم: قال ابن منجا في شرحه: فإن قيل: كيف الجمع بين قول المصنف « تنفسخ بموت الراكب » و بين قوله بعد « لا تنفسخ بموت المكرى ولا المكترى » ؟ قيل: يجب حمل قوله « لاتنفسخ بموت المكترى » على أنه مات وله وارث. وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم يكن له من يقوم مقامه.

قلت : و يحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب . وقال ذلك لأجل اختياره .

قوله ﴿ وَ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ : خُيِّرَ المسْتَأْجِرُ ۖ بَيْنَ الفَسْخِ وَمُطَالَبَةِ الْفَاصِبِ بِأُجْرَةِ المِثْلِ . فَإِنْ فَسَخَ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَامَضَى ﴾ .

إذا غصبت العين فلا تخلو: إما أن تكون إجارتها لعمل أو لمدة . فإن كانت لعمل ، فلا تخلو: إما أن تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة ، أو تكون على عين معينة .

فإن كانت على عين موصوفة فى الذمة وغصبت : لزمه بدلها . فإن تعذر كان له الفسخ .

و إن كانت على عين معينة . خير بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر على العين المفصو بة فيستوفى منها . و إن كانت إلى مدة : فهو محير بين الفسخ والإمضاء وأخذ أجرة مثلها من غاصبها إن ضمنت منافع الغصب . و إن لم تضمن انفسخ العقد .

وقال فى الانتصار : تنفسخ تلك المدة . والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفعة على ملكه . وأن مثله وطُّه مزوجة . ويكون الفسخ متراخياً .

فإذا لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة كان له الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى ، و بين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل .

فإن ردت العين في أثناء المدة ولم يكن فسخ : استوفى ما بقى منها . ويكون فيا مضى من المدة مخيراً ، كما ذكرنا . قاله في المغنى ، والشرح ، وغيرهما .

#### فائدتاد

إصراهما : لو كان الغــاصب هو المؤجر : لم يكن له أجرة مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه .

وقيل : حكمه حكم الغاصب الأجنبي . وهو تخريج في المحرر وغيره .

وقال الزركشي : لو أتلف المستأجر العين ثبت ما تقدم من الفسخ ، أو الانفساخ ، مع تضمين المستأجر ما أتلف .

ومثله : جَبُّ المرأة زوجها ، تضمن ولها الفسخ . انتهى .

قلت : يحتمل أن لافسخ لها .

وتقدم قريباً إذا حوله المالك قبل تقضى المدة .

وهذه المسألة من بعض صور تلك .

الثانية: لو حدث خوف عام يمنع من سكنى المسكان الذى فيه المين المستأجرة، أو حصر البلد، فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض: ثبت له خيار الفسخ قال الخرقى: وإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ماوقع عايه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه.

ف كلامه أعم من كلام المصنف هنا . لأنه شمل العصب وغيره . فلذلك استشهد به المصنف .

فإن كان الخوف خاصاً بالمستأجر ، كمن خاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المأجور ، أو حلولم فى طريقه : لم يملك الفسخ . وكذا الحكم لو حبس أو مرض قوله ﴿ وَمَنِ اسْتُوْجِرَ لِعَمَلِ شَيْهِ ، فَمَرِضَ : أُقِيمَ مَقَامَةُ مَنْ يَعْمَلُهُ وَالْأَجْرَةُ عَلَى المَريضِ ﴾ .

مراده : إذا استأجره لعمل فى الذمة ، كنياطة و بناه وبحوهما . ومراده : إذا لم يشترط عليه مباشرته . فإن شرط عليه مباشرته . لم يقم غيره مقامه .

وكذا لوكانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض : لم يقم غيره مقامه . لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه . لاعلى شيء في ذمته .

وقال المصنف ، والشارح : لوكان العمل فى الذمة واختلف القصد \_ كاستئجاره لنسخ كتاب \_ لم يكلف الأجير إقامة غيره مقامه . ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير . لأن الغرض يختلف .

فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ .

وتقدم التنبيه على ذلك أيضاً عند قوله «الضرب الثانى عقد على منفعة فى الذمة » قوله ﴿ وَ إِنْ وَجَدَ الْمَيْنَ مَعِيبَةً ، أَوْ حَدَثَ بِهِا عَيْبُ فَلَهُ الفَسْخُ ﴾ . مراده ومراد غيره : إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه . فإن زال سريعاً بلا ضرر فلا فسخ .

تنبيه : ظاهر كلامه : أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجاناً. وهو صحيح - وهو المذهب . أطلقه الأصحاب . وصرح به ابن عقيل ، والمصنف ، وغيرها . وقيل : يملك الإمساك مع الأرش . وهو تخريج للمصنف .

وقال فى الحرر \_ وتبعه فى الفروع ، وغيره \_ وقياس المذهب : له الفسخ أو الإمساك مع الأرش . وجزم به فى المنور .

قال ناظم المفردات \_ بعد ذكر مسألة عيب المبيع : وأنه بالخيرة .

كذاك مأجور ، قياس المذهب قد قاله الشيخان ، فافهم مطلبي فهذا من المفردات أيضاً .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إن لم نقل بالأرش . فورود ضعفه على أصل الإمام أحمد رحمه الله بين . وتقدم التنبيه على هذا فى الخيار فى العيب ، بعد قوله « ومن اشترى معيباً لم يعلم عيبه » .

# فواثر

إحداها : العيب هنا : مايظهر به تفاوت الأجرة .

الشَّائِيةِ: لو لم يعلم بالعيب حتى فرغت المدة لزمه الأجرة كاملة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج المصنف لزوم الأرش .

قلت : وهو الصواب . لا سيما إذا كان دلسه .

الثالثة: قال فى الترغيب: لو احتاجت الدار تجديداً. فإن جدد المؤجر وإلا كان للمستأجر الفسخ. ولو عمر فيها المستأجر بدون إذنه لم يرجع به. نص عليه فى غَلَق الدار إذا عمله الساكن. ويحتمل الرجوع بناء على مثله فى الرهن. قلت: بل أولى. وحكى فى التلخيص: أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح مكسر، وإقامة ماثل.

قلت : وهو الصواب .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : المستأجر مطالبة المؤجر بالعارة التى يحتاج اليها المسكان المأجور . فإن كان وقفاً فالعارة واحبة من وجهين ، من جهة أهل الوقف ، ومن جهة حق المستأجر . انتهى .

وليس له إجباره على التجديد . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى .

الرابعة : لو شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة ،
أو شرط عليه العارة ، أو جعلها أجرة : لم يصح . ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال المؤجر . ذكره المصنف ، والشارح ، وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع .

وذكر فى الترغيب وغيره: فى الإذن يرجع بما قال المستأجر ، كما لو أذن له حاكم فى نفقته على جمال هرب مؤجرها.

قلت : وهو الصواب. لأنه كالوكيل .

قوله ﴿ وَ يَجُوزُ مَيْعُ الْمَيْنِ النُّسْتَأْجَرَةِ ﴾ .

هذا المذهب . نص عليه فى رواية جعفر بن محمد . وعليه الأصحاب . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغنى . والخلاصة ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقيل : لايصح بيمها . قال في الرعاية : وخرج منع البيع .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وظاهر كلامه فى رواية الميمونى : أنه إذا باع العين المؤجرة ، ولم يبين أنها مستأجرة : أن البيع لا يصح . ووجهه : أنه باع ملكه وملك غيره . فهى مسألة تفريق الصفقة .

فعلى المذهب: إذا لم يعلم المشترى بذلك ، ثم علم: فله الفسخ أو الإمضاء مجانا . على الصحيح . جزم به فى المغنى ، والشرح . وقدمه فى الفروع .

وقال في الرعايتين ، والحاوى الصغير: له الفسخ أو الإمضاء مع الأرش . قال الإمام أحمد رحمه الله: هو عيب .

قلت : وهو الصواب . وجزم به في الفائق .

وقال : قلت : فلوكانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه ، فقال شيخنا : يصح العقد حالا . وهو المختار . انتهى .

# فائرتان

إحداهما : مثل ذلك في الحسكم لوكانت مرهونة . وتقدم ذلك في بابه .

الثانية : لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها ، وهي حامل . فقال المستف : لا يصح بيعها . لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحل مجهولة .

قلت : فيعايي بها . وقال المجد : قياس المذهب : الصحة .

قلت : وهو الصواب . و يأتي ذلك أيضاً في عدة الوفاة .

قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَتَنْفَسِخ ، عَلَى إِحْدَى الرِّوا يَتَيْنِ ).

وهما وجهان عند أكثر الأصحاب. وأطلقهما في الهداية ، والمذهب، والمستوعب، والهادى ، والكافى ، والمغنى ، والتلحيص ، والشرح ، والفروع ، والفائق

إمراهما : لاتنفسخ . وهو المذهب . صححه في التصحيح .

قال فى القاعدة الخامسة والثلاثين : وهو الصحيح . اختاره القاضى ، وابن عقيل ، والأكثرون . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعاية الكبرى .

والرواية الثانية: تنفسخ . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير:

انفسخت الإجارة على الأصح . قال في الخلاصة : انفسخت في الأصح .

قال فى الرعاية الكبرى: وعنه تبطل الإجارة بالشراء، ويرجع المشترى بأجرة مابقى من المدة إن كان المؤجر أخذه، وإلا سقط من الممن بقدره بشرطه. انتهى.

فعلى المذهب: لوأجرها لمؤجرها صح .

وعلى الثانية : لايصح .

فعلى الأولى : تكون الأجرة باقية على المشترى . وعليه الثمن ، ويجتمعان المباثم . كالوكان المشترى غيره .

# فوائد

إهراها : حكم ماورثه المستأجر حكم ما اشتراه . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به .

قال القاضي في الخلاف: هذا المذهب.

وقال فى المجرد: تنفسخ . لأن الملك بالإرث قهرى . وأيضاً فقد ينبنى على أن المنافع المستأجرة : هل تحدث على ملك المؤجر، ثم تنتقل إلى ملك المستأجر؟ . فإن قلنا بذلك : فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها إليه .

هذا إذا كان ثُمَّ وارث سواه . فأما إذا لم يكن له وارث سواه فلا مغنى الاستحقاق العوض على نفسه ، إلا أن يكون على أبيه دين لغيره ، وقد مات مفلساً بعد أن أسلفه الأجرة .

الثانية: لو ملك المستأجر العين بهبة ، فهوكا لو ملكها بالشراء . صرح به المحدد في مسودته على الهداية . ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين .

قوله ﴿ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ . وَهُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ نَفْسُـهُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ) .

يعنى : لعمل معاوم مباح فيما يتلف بيده .

فقول المصنف فى حده « هو الذى يسلم نفسه إلى المستأجر » هو أحد الوجهين . ذكرهما فى الرعاية الصغرى . وقطع به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة والفائق ، والرعاية الكبرى .

والصحيح من المذهب: أن الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معاومة يستحق المستأجر نفعها في جميعها ، سواء سلم نفسه إلى المستأجر أولا . جزم به في المغنى ، والشرح ، والمحرر ، والمستوعب ، والفروع ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الصغرى .

والذي يظهر لى : أنّ المسألة قولا وأحدا ، وأن صاحب الرعاية الصغرى رأى بعضهم ذكر العبارة الأولى ، وذكر بعضهم العبارة الثانية . فظن أنهما قولان .

والعذر لمن قال : هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر : أنه الواقع في الغالب . فأناط الحكم بالغالب ، لاأن الذي يؤجر نفسه مدة ولم يسلمها إلى المستأجر لا يسمى أجيراً خاصاً . فإن المعنى الذي سمى به يشمله .

اللهم إلا أن يعثر على أحد من الأصحاب بين ذلك . وذكر علة كل قول . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب: أنه لايضمن ماتلف بيده بشرطه . فص عليه .

قال فى الفروع: لا يضمن جنايته فى المنصوص . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى .

قال الزركشي : وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية جماعة .

وقيل: يضمن . اختاره ابن أبى موسى فى الإرشاد . وحكى فيه عن الإمام أحد رواية بتضمينه ماتلف بأمر خنى لايعلم إلا من جهته ، كما يأتى فى الأجير المشترك وقال فيه: لايضمن ماهلك بغير فعله . قولا واحداً . إذا كانت فى بيت المستأجر . وقال : لافرق بين الأجير الخاص والمشترك .

# نبيه : قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَتَمَدَّى ﴾

قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم « إلا أن يتعمد » .

وقال جماعة من الأصحاب \_ منهم ابن حمدان \_ فى رعايتيه « إلا أن يتعمد أو يفرطا » .

فائرتان

إحراهما: ليس له أن يستنيب فيا يعمله . وله فعل الصاوات الخمس في أوقاتها المستنب المستن

الثائية : ليس له أن يعمل لغيره في مدة المستأجر . فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة مافوته . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى. وقيل : يرجع بقيمة ماعمله لغيره . وهو احتمال في الرعاية .

وقال القاضي : يرجع بالأجرة التي أخذها من غير مستأجره .

قوله ﴿ وَيَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَاجَنَتْ يَدُهُ مِنْ تَخْرِيقِ الثَّوْبِ وَغَلَطِهِ فِي تَفْصِيلِهِ ﴾ .

الأجير المشترك: هو الذى يقع العقد معه على عمل معين. فيضمن ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه فى تفصيله ، وزلق الحال والسقوط عن دابته . وكذا الطباخ ، والخباز ، والحائك ، وملاح السفينة ، ونحوهم .

ويضمن أيضاً ماتلف بفعله مطلقاً . على الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية ابن منصور . وجزم به فى المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه فى الكافى ، والمغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والمداية ، والمذهب ، والخلاصة وغيرهم .

وصرح به القاضى في التعليق في أثناء المسألة وابن عقيل . واختاره المصنف

وقيل : لايضمن مالم يتعد . وهو تحريج لأبى الخطاب .

الله علي الله . والنفس تميل إليه .

وقيل: إن كان عمله فى بيت المستأجر أو يده عليه لم يضمن ، و إلا ضمن . واختاره القاضى ، وأصحابه . قاله فى الكافى . ونقله فى القاعدة الثامنة والتسمين عن القاضى ، واقتصر عليه .

وذكر القاضى أيضاً فئ تضمينه ثلاث روايات : الضمان ، وعدمه . والثالثة : لايضمن إذا كان غير مستطاع . كزلق ونحوه .

قلت: وهذا قوى ..

قوله ﴿ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلْفَ مِنْ حِرْزِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ﴾ . مرداه : إذا لم يتمد . وما قاله هو المذهب .

قال فى الفائق : ولا يضمن ماتلف بغير فعل . ولو عدم من حرزه فلا ضمان فى أصح الروايتين :

قال في الفروع: وماتلف بغير فعله ولا تعديه: لايضمنه في ظاهر المذهب. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. ونصره المصنف، والشارح وغيرها.

قال الزركشي : هو المشهور ، والمنصوص عليه في رواية الجماعة . وهو اختيار الخرق ، وأبي بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، والشيخين . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوى الصغير . وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ،والرعايتين ، وغيرهم .

وعنه يصمن. وعنه رواية ثالثة : إن كان التلف بأمر ظاهر ــكالحريق ، واللصوص ونحوهما ــ فلاضمان. وإن كان بأمر خنى ــكالضياع ــ فعليه الضمان. وأطلقهن في المستوعب.

قال فى المستوعب ، والتلخيص : محل الروايات : إذا لم نكن يد المالك على المال . أما إن كانت يده على المال : فلا ضمان بحال .

قوله ﴿ وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ فِيَاعَمِلَ فِيهِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ماقطع به الخرق ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم .

وقال فى المحرر : ولا أجرة له فيما عمل فيه إلا ماعمله فى بيت ر به . وقدمه فى الحاوى الصغير ، والفائق .

وعنه: له أجرة البناء لا غير. نص عليه في رواية ابن منصور. وقطع به القاضى في التعليق . قاله الزركشي .

وعنه : له أجرة البناء والمنقول إذا عمله في بيت ربه .

وقال ابن عقيل في الفنون : له الأجرة مطلقاً .

قلت : وهو قوى .

فائرة: لو استاجر أجير مشترك أجيراً خاصاً \_ كالخياط في دكان يستأجر أجيراً خاصاً \_ فيستقبل المشترك خياطة نوب ، ثم يدفعه إلى الأجير الخاص ، فخرقه أو أفسده: لم يضمنه الخاص ، ويضمنه الأجير المشترك لربه . قاله الأصحاب .

و إن استعان به ولم يعمل فله الأجرة . لأجل ضمانه ، لا لنسليم العمل . قاله فى الانتصار فى شركة الأبدان .

قوله ﴿ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى حَجّامٍ ولا خَتّانِ وَلاَ بَرَّاعٍ \_ وهو البيطار \_ وَلَا طَبِيبَ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ . وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وقال فى الرعاية ، وقلت : إن كان أحدهم أجيراً خاصاً أو مشتركا فله حكمه . وكذا قال فى الراعى .

وقال ابن أبى موسى : إن ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنها . قضى بذلك عمر رضى الله عنه .

تغبير : ظاهر كلام الصنف وغيره من الأصحاب : أنه لا ضمان عليه ، سواء - كان أُجيراً خاصاً أو مشتركا . وهو صحيح . وقدمه في الفروع وغيره .

واختار ابن عقيل في الفنون : عدم الضمان في الأجير المشترك لاغير . وقال :

لأنه الغالب من هؤلاء ، وأنه لو استؤجر لحلق رءوس يوماً فجنى عليها بجراحه ، لا يضمن ، كجنايته في قصارة وخياطة ونجارة .

واختار فى الرعاية : أن كلا من هؤلاء له حكمه . إن كان خاصاً فله حكمه . و إن كان مشتركا فله حكمه . وكذا قال فى الراعى .

### فائرتان

إمراهما: يشترط لعدم الضان في ذلك أيضاً ، وفي قطع سلعة ونحوه: إذن المكلف أو الولى فإن لم يأذنا ضمن . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقدمه في الفروع .

واختار فی الهدی عدم الضان . قال : لأنه محسن ، وقال : هذا موضع نظر .

الثانية : بجوز أن يستأجر طبيباً ، ويقدر ذلك بالمدة . لأن العمل غير مضبوط . ويبين قدر ما يأتى له : هل هو مرة أو أكثر ؟ ولا بجوز التقدير بالبُرْ عند القاضى . وجوزه ابن أبى موسى . واختساره المصنف . وقال : لكن يكون جعالة لا إجارة . انتهى .

فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيها ، فلم يبرأ : استحق الأجر . و إن برأ في أثناء المدة : انفسخت الإجارة فيما بقي . وكذا لو مات .

فإن امتنع المريض من ذلك \_ مع بقاء المرض \_ استحق الطبيب الأجر بمضى المدة .

فأما إن شارطه على البره ، فهى جمالة . لا يستحق شيئاً حتى يوجد البره . وله أحكام الجمالة .

وتقدم أن الصحيح من المذهب : جواز اشتراط الكحل على الطبيب . و يدخل تبعاً كنقع البئر .

قوله ﴿ وَلاَضَّانَ عَلَى الرَّاعِي إِذَا لَمْ يَعْتَدِ ﴾ بلا نزاع

فإن تعدى ضمن ، مثل أن ينام ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد عنه ، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يسرف فى ضربها ، أو يضربها فى غير موضع الضرب ، أو من غير حاجة إليه ، أو يسلك بها موضعاً تتعرض فيه للتلف . وما أشبه ذلك .

#### فائدتان

إحراهما :لو أحضر الجِلْدُونحوه ، مدعياً للموت : قبل قوله فى أصح الروايتين .

قاله المصنف ، والشارح ، والزركشي ، وصاحب الفائق ، وغيرهم .

وعنه : لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بموتها . وأطلقهما في المستوعب وغيره .

و يأتى قريباً إذا ادعى موت العبد المأجور ، أو غيره ، أو مرضه .

النَّانية : يجوز عقد الإجارة على ماشية معينة ، وعلى جنس فى الذمة .

فإن كانت الإجارة على معينة تعلقت الإجارة بأعيانها . فلا يجوز إبدالها . ويبطل العقد فيما تلف منها . والنماء في يده أمانة كأصله . ولا يلزمه رعى سيخا لها . قاله الأصحاب .

و يحتمل أن لا تتعلق الإجازة بأعيانها . قاله المصنف وغيره .

و إن عقد على موصوف ، الذمة ، فلا بد من ذكر جنسه ، ونوعه ، وصغره . وكبره ، وعدده . وهذا المذهب مطلقاً .

وقال القاضى : إن أطلق ، ولم يذكر عدداً : صح . و يحمل على ما جرت به المادة . كالمائة من الغنم ونحوها .

قال فى القاعدة الثانية والثمانين : لو وقع الاستئجار على رعى غيم غير معينة . كان عليه رعى سخا لها . لأن عليه أن يرعى ما يجرى العرف به مع الإظلاق . ذكره القاضى فى الحجرد ، واقتصر عليه .

وتقدم في أواخر المضاربة : هل يجوز رعيها بجزء من صوفها وغيره ؟ -

قوله ﴿ وَ إِذَ حَبَسَ الصَّانِعُ النَّوْبَ عَلَى أُجْرَتِهِ ، فَتَلَفَ : ضَمِنَهُ ﴾ . هذا المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

وقيل : إن كان صبغه منه فله حبسه . و إن كان من ربه ، أو قصره : فوجهان .

وقال فى المنثور: إن خاطه ، أو قصره وعزله . فتلف بسرقة ، أو نار: فمن مالكه ، ولا أجرة له . لأن الصنعة غير متميزة . كقفيز من صبرة .

و إن أفلس مستأجره ، ثم جاء بائعه يطلبه . فللصانع حبسه .

قوله ﴿ وَإِنْ أَتْلَفَ الثَّوْبَ بَمْدَ عَمَلِهِ : خُيِّرَ مَالِكُهُ بَيْنَ تَضْمِينِهِ إِيَّاهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ ، وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ . وَ بَيْنَ تَضْمِينِهِ إِيَّاهُ مَعْمُولاً . وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أُجْرَتَهُ ﴾ .

وهذا بلا خلاف . ويقدم قول ربه فى صفته معمولاً . ذكره ابن رزين .

## فوائد

إمراها: مثل هذه المسألة: لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول. فصاحبه مخير بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ، ولا أجرة له ، و بين تضمينه إياه في الموضع الذي أفسده . و يعطيه الأجر إلى ذلك المكان . قاله القاضي وغيره . وجرم به في المغنى ، والشرح . وقدمه في الفروع .

وقال أبو الخطاب : يلزمه قيمته موضع تلفه . وله أجرته إليه .

الثانية : مثل المسألة في الحُم أيضاً : لو عمله على غير صفة ما شرطه عليه ، مثل أن يدفع إليه غزلا لينسج له عشرة أذرع في عرض ذراع ، فينسجه زائداً في الطول والعرض . قدمه في القروع .

وقال المصنف، والشارح: له المسمى إن زاد الطول وحده. ولم يصر الأصل و إن جاء به زائداً في العرض وحده، أو فيهما. ففيه وجهان.

وأما إذا جاء به ناقصاً في الطول والعرض ، أو في أحدها . فقيل : لا أجرة له . وعليه ضمان نقص الغزل .

وقيل: له حصته من المسمى. وأطلقهما فى المغنى، والشرح، والفروع. وقال المصنف: ويجتمل إن جاء به ناقصاً فى العرض فلا شىء له. و إن جاء به ناقصاً فى الطول فله بحصته من المسمى.

الثالثة : لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ ضمنه .

قال الإمام أحمد رحمه الله: يضمن القصار ، ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا علم أنه ليس له. و يرده إلى القصار . ويطالبه بثوبه . فإن لم يعلم المدفوع إليه حتى قطعه: غرم أرش القطع، على الصحيح من المذهب. وجزم به المصنف، والشارح، وابن حمدان، والسامري، وغيرهم. وقدمه في الفروع.

وعنه : لا يضمن . وقدمه في القاعدة الخامسة والسبمين ، ومال إليه .

قال: و بعض الأصحاب حمل رواية ضمان القصار: على أنه كان أجيراً مشتركاً ، ورواية عدم ضمانه: على أنه أجير خاص. وأشار إلى ذلك القاضى فى الحجرد. انتهى . و إن تلف عند المدفوع إليه ضمنه . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع .

وعنه : لا يضمنه . كمجزه عن دفعه لمرض ونحوه . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح .

قوله ﴿ وَإِذَا ضَرَبَ المُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ بَقَدْرِ المَادَةِ أَوْ كَبَحَهَا ﴾ أى : جذبها لتقف ﴿ أَو الرَّائِضُ الدَّابة ﴾ وهو الذي يعلمها السير ﴿ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلَفَ بِه ﴾ . هذا المذهب. نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره .

وقيل: يضمن. ويأتى في كلام المصنف في آخر كتاب الديات « لو أدب ولده ، أو المرأته في النشوز ، أو المعلم صبيه ، أو السلطان رعيته ، ولم يسرف . فأفضى إلى تلفه » .

وتأديب الصبي ، والمرأة مذكور هنا في بعض النسخ .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَذِنْتَ لِي فِي تَفْصِيلِهِ قِبَاءٍ . قَالَ : بَلْ قَمِيصًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخُيَّاطِ . نَصَّ عَلَيْهِ ﴾ .

لئلا يغرم نقصه مجاناً بمجرد قول ربه ، مخلاف الوكيل . وهذا المذهب .

قال في التلحيص: القول قول الأجير في أصح الروايتين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحجرر ، والوجير ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغنى ، والكافى ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . وعنه : القول قول المالك . اختاره المصنف . قاله في الفروع ، ولم أره . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف .

وعنه : القول قول من يشهد له الحال ، مثل أن يكون التفصيل لايلبسه المالك ، أو يلبسه .

قلت : وهو قوى .

وقيل : بالتحالف .

فعلى الذهب: له أجرة مثله . وعلى الثانية : لا أجرة له .

## فوائر

الرَّولَى: لو قال: إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله . فقال: يكفيك ففصله . فلم يكفه : ضمنه .

ولو قال : انظر . هل يكفيني قميصاً ؟ فقال : نعم . فقال : اقطعه . فقطعه فلم يكفه : لم يضمنه . جزم به في المغني ، والشرح ، والحاوى .

الثانية : لو ادعى مرض العبد ، أو إباقه ، أو شرود الدابة ،أو موتها ـ بعد فراغ المدة أو فيها ـ أو تلف المحمول : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقدمه في الرعاية في إباق العبد .

وعنه : القول قول رَّ بهُ .

وقطع به في المغنى فيما إذا ادعى مرض العبد وجاء به صحيحاً وقطع به في الرعاية وفي الترغيب. في داعواه التلف في المدة: روايتان من دعوى راع تلف الشاة واختار في المهج لا تقبل دعوى هرب العبد أول المدة.

وفي الترغيب: تقبل، وأن فيه بعدها روايتين.

وتقدم قريباً لو أحضر الجلد مدعياً الموت .

الثالثة: يستحق في المحمول أجرة حمله . ذكره في التبصرة .

الرابعة: لو اختلفا في قدر الأجرة . فحكمه حكم اختلافهم في قدر الثمن في البيع . نص عليه .

وكذا لو اختلفا فى قدر مدة الإجارة ،كالبيع .كقوله : أجرتك سنة بدينار . وقال : بل سنتين بدينارين .

وعلى القول بالتحالف : إن كان بعد فراغ المدة فعليه أجرة المثل ، لتعذر رده المنفعة . وفي أثنائها بالقسط .

قوله ﴿ وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْمَقْدِ ﴾ .

هذا المذهب ، سواء كانت إجارة عين أو فى الذمة . فيجوز له الوطء إذا كانت الأجرة أمة .

قال فى الفروع : و يتوجه فيه قبل القبض رواية . يعنى : بعدم الجواز .

فَائْرَةَ: نستحق الأجرة كاملة بتسليم العين ، أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر، أو ببذلها. على الصحيح من المذهب، على ما يأنى في كلام المصنف قريبا. وعنه: تستحق الأجرة بقدر ماسكن.

وحمله القاضى على تركها لعذر . ومثله تركه تتمة عمله . وفيه فى الانتصار كقول القاضى . انتهى .

وله الطلب بالتسليم . ولا تستقر الأجرة إلا بمضى المدة بلا نراع .

ولو بذل تسليم العين ، وكانت الإجارة على عمل فى الذمة . فقال الأصحاب : إذا مصت مدة يمكن الاستيفاء فيها : استقرت عليه الأجرة . نقله المصنف ، والشارح ، وغيرهما .

واختار المصنف: لا أجرة عليه . فقال في المغنى : هذا أصح عندى . وأطلقهما في الفروع .

قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقاً عَلَى تَأْخِيرِهَا ﴾ .

يجوز تأجيل الأجرة مطلقاً على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به فى المغنى ، والحرر ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب وقيل : يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعا فى الذمة .

وقيل : يجوز قبضها في المجلس أيضاً .

فعلى المذهب: تكون الأجرة فى الذمة غير مؤجلة ، بل ثابتة فى الحال ، و إن تأخرت المطالبة بها . صرح به القاضى فى تعليقه فى الجنايات ، فقال : الدين فى الذمة غير مؤجل ، بل ثابت فى الحال، و إن تأخرت المطالبة به .

وحمل الزركشي كلام الخرقي في الإجارة عليه . وقدر له تقديراً .

قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : خلاف ذلك ، كالمصنف هنــا ، والخرقي وغيرهم .

ولا يلزم من كون القاضى ذكر ذلك أن يكون متفقاً عليه بين الأصحاب . فإن المسألة محتملة لما قاله القاضى ، ولما هو ظاهر كلام غيره .

فنقول : السبب وجد . والوجوب محله انتهاء الأجل . والله أعلم .

فائدة: لو أجلها فمات المستأجر: لم تحل الأجرة . و إن قلنا بحلول الدين بالموت . لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم . قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله .

وقال أيضا: ليس لناظر الوقف ونحوه تعجيلها كلمها إلا لحاجة . ولو شرطه لم يجز . لأن الموقوف عليه يأخذ ما لايستحقه الآن ، كما يفرقون فى الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت . فإن الحكر من الانتقال ، يلزم المشترى والوارث . وليس لهم أخذه من البائع . وتركه فى أصح قولهم .

قوله ﴿ وَلاَ بِحِبُ تَسْلِيمُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى يَنْسَلَّمَهُ ﴾ .

إذا استؤجر على عمل ملكت الأجرة بالعقد أيضاً . لكن لايستحق تسليمها إلا بفراغ العمل وتسليمه لمالكه . على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب ، على ماتقدم قريباً .

وقطع به الخرق ، وصاحب الحرر ، والوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وقال القاضى فى تعليقه : يجب دفع الأجرة إلى الأجير إذا شرع فى العمل -لأنه قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة . فهو كتسليم الدار المؤجرة .

قال في القاعدة الثامنة والأربعين : ولعله يخص ذلك بالأجير الخاص . لأن منافعه تتلف تحت يد المستأجر . فهو شبيه بتسليم العقار .

وقال ابن أبى موسى : من استؤجر لعمل استحق الأجر عند إيفاء العمل . فإن استؤجر فى كل يوم بأجر معلوم . فله أجركل يوم عند تمامه .

وجمله الزركشي على العرف . وكذا قال في القواعد .

وقال : وقد يحمل على ما إذا كانت المدة مطلقة غير معينة ، كاستثجاره كل

يوم بكذا . فإنه يصح . و يثبت له الخيار في أجركل يوم . فتجب له الأجرة فيه . لأنه غير ملتزم بالعمل فيما بعده . ولأن مدته لاتنتهي . فلايمكن تأخير إعطائه إلى تمامها ، أو على أن المدة المعينة إذا عين لسكل يوم فيها قسطاً من الأجرة ، فهي إجارات متعددة . انتهى .

وقال الزركشي ــ بعد كلامه على العرف ــ أصل المسألة : مافيه خلاف بين الأصحاب . انتهى .

وقال أبو الخطاب : تملك بالعقد ، وتستحق التسليم . وتستقر بمضى المدة .

فائدة : إذا انقضت المدة رفع المستأجر بده عن المأجور . ولم يلزمه الردُّ. على المذهب مطلقا . ولو تلف بعد تمكنه من رده لم يضمنه . جزم به في التلخيص في باب الوديعة . وجزم به في الحاوى الصغير . وقدمه في الفروع . لأن الإذن في الانتفاع انتهى دون الإذن في الحفظ . ومؤنته كمودع .

وقال القــاضى فى التعليق : يلزمه رده بالطلب ، كعارية ، لا مؤنة العين ، وقال : أوماً إليه .

وقال فى الرعاية : يلزمه رده مع القدرة بطلبه . وقيل : مطلقا . ويضمنه مع إمكانه . قال : ومؤنته على ر به . وقيل : عليه .

قال فى التبصرة : يلزمه رده بالشرط . ويلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها فى يده .

ويأتى حكم مؤنة ردها فى كلام المصنف فى المارية .

قوله ﴿ وَإِذَا انْقَضَتِ الإِجَارَةُ وَفِي الأَرْضِ غِرَّاسٌ ، أَوْ بِنَا لَهُ لَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ انقِضَائِهَا : خُيِّرَ المَالِكُ ابْنِنَ أَخْذَهِ بِالقِيمَةِ ، أَوْ تَرْكُهِ اللَّهُ عَنْدَ انقِضَائِهَا : خُيِّرَ المَالِكُ ابْنِنَ أَخْذَهِ بِالقِيمَةِ ، أَوْ تَرْكُهِ اللَّهُ عُرَةِ ، أَوْ قَلْمِهِ وَضَمَانَ نَقْصِهِ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب من حيث الجملة . وجزم به في المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهم .

قال فى التلخيص: إذا اختار المالك القلع وضمان النقص، فالقلع على المستأجر. وليس عليه تسوية الأرض. لأن المؤجر دخل على ذلك.

ولم يذكر جماعة من الأصحاب أخذه بالقيمة . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وزاد : كما في عارية مؤقتة .

وقال في الفائق، قلت: فلوكانت الأرض وقفاً: لم يجز التملك إلا بشرط واقف، أو رضَى مستحق الربع.

وقال فى الفروع: ولم يفرق الأصحاب بين كون المستأجر وقف ما بناه أولا . مع أنهم ذكروا استئجار دار بجعلها مسجداً . فإن لم تترك بالأجرة ، فيتوجه أن لأيبطل الوقف مطلقا .

فال الشيخ تقى الدين رحمه الله \_ فيمن احتكر أرضاً بنى فيها مسجداً ، أو بناء وقفه عليه \_ : متى فرغت المدة وانهدم البناء : زال حكم الوقف ، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ، وما دام البناء قائماً فيها فعليه أجرة المثل ، كوقف علو ربع أو دار مسجداً . فإن وَقَفْ علو ذلك لا يسقط حق مُلَّاكُ السفل . كذا وقف البناء لا يسقط حق مُلَّاك السفل . كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض . وذكر في الفنون معناه .

قِلت : وهو الصواب . ولا يسع الناس إلا ذلك .

## تنبيهان

أمرهما: محل الخلاف في هذه المسألة: إذا لم يقلمه المالك. على الصحيح. ولم يشترط أبو الخطاب ذلك.

قال فى القاعدة السابعة والسبعين: فلعله جعل الخيرة لمالك الأرض دون مالك الغراس والبناء . فإذا اختار المستأجر القلع كان له ذلك . ويلزمه تسوية الحفر . صرح به المصنف فى السكافى وغيره ، والشارح وغيرها .

الثاني : يأتى فى باب الشفعة : كيف يُقُوَّم الغراس والبناء إذا أخذ من ربه . بعد قوله « و إن قاسم المشترى وكيل الشفيع » .

فوائد

إمراها : لو شرط فى الإجارة بقاء الغراس . فهو كإطلاقه . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى وغيره .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .

وقيل : يبطل . وهو احتمال للمصنف .

وقال فى الفائق : قلت : فلو حُـكم ببقائه بعد المدة قسرًا بأجرة مثله : لم يصادف محلا .

الثانبة: لو غرس ، أو بنى مشتر ، ثم فسخ البيام بعيب: كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة والقلع ، وضمان النقص ، وتركه بالأجرة . على الصحيح من المذهب . وقدمه فى الفروع وغيره .

وقال فى الححرر ،والرعاية ، والحاوى الصغير ، وغيرهم : له أخذه بقيمته ، أو قلمه وضمان نقصه .

وقال الحلوانى : ليس له قلعه .

وقيل : ليس له قلعه ، ولا أخذه بقيمته .

وتقدم إذا غرس المحجور عليه ، أو بنى ، ثم أخذت الأرض وحكمه فى بابه فى كلام المصنف .

وأما البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشترى ، أو بنى : فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على مايأتى فى بابه . ذكره القاضى فى المجرد ، وابن عقيل فى الفصول ، والمصنف فى المغنى فى الشروط فى الرهن ، لتضمنه إذناً . وقدمه فى الفروع .

وقال صاحب المحرر : لا أجرة .

و يأتى فى باب الفصب: إذا غرس المشترى من الفاصب وهو لا يعلم بعض أحكام غرس الغاصب.

و يأتى أيضاً بعد ذلك فى كلام المصنف « إذا اشـــترى أرضاً فغرس فيها ثم خرجت مستحقة » مستوفى فى المــكانين .

وقال القاضى فى المجرد : لو غارسه على أن الأرض والغراس بينهما . فله أيضاً تبقيته بالأجرة .

قال فى الفروع: و يتوجه فى الفاسد وجه كفصب. لأنهم ألحقوه به فى الضان الثّالثة: قوله ﴿ وَ إِنْ شَرَطَ قَلْمَهُ لَزَمَهُ ذَلِكَ ﴾ بلا نزاع .

لكن لا يجب على صاحب الأرض غرامة نقص الغراس والبناء ، ولا على المستأجر تسوية الحفر ، ولا إصلاح الأرض إلا بشرط .

قُولُهُ ﴿ وَإِنْ كَأَنَ فِيمَا زَرْعُ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ المُسْتَأْجِرِ : فَالْمَالِكِ أَخْذُهُ

بالقيمة ﴾ .

قال في الرعاية ، وقيل : بنفقته ﴿ أَوْ تَرَ كُهُ بِالْأُجْرَةِ ﴾.

وقال في الرعاية ، قلت : وقلعه مجاناً . انتهى .

فهو كزرع الغاصب . قاله الأصحاب . نقله في القواعد .

لكن لو أراد المستأجر قلع زرعه فى الحال ، وتفريغ الأرض : فله ذلك من غير إلزام له به . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح . وقدمه فى الفروع ، والقواعد . وهو المذهب . بلاريب .

وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه ذلك .

قال في القواعد : وليس بجار على قواعد المذهب .

قُولِهِ ﴿ وَ إِنْ كَانَ بِنَيْرِ تَقَرْيِطٍ : لَزِمَهُ تَرْكُهُ بِالْأَجْرَةِ ﴾ .

يعنى : له أجرة مثله لما زاد . بلا نزاع .

فائرة : لو اكترى أرضاً لزرع مدة لا يكل فيها ، وشرط قلمه بعدها : صح . وإن شرط بقاءه ليدرك : فسدت بلا نزاع فيهما .

و إن سكت فسدت أيضاً ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية السكبري .

وقيل : يصح . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح .

وقال فى الرعاية السكبرى : محتمل أنه إن أمسكن أن ينتفع بها فى زرع ، ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه : صح العقد ، و إلا فلا . انتهى . وهو فى المغنى ، والشرح .

فعلى المذهب: لو زرع فيها شرط بقاؤه ليدرك: لزمه أجرة المثل.

وعلى القول بالصحة فيما إذا سكت : لو انقضت المدة والزرع باق ، فقيل : حكمه حكم زرع بقاؤه بتفريط المستأجر على ماتقدم .

وقدمه فى الرعاية الكبرى . فقال : وقيل : إن سكت : صح العقد . فإذا فرغت المدة والزرع باق ، فهو كمفرط . وقيل : لا . انتهى .

وقيل : حكمه حكم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط . على ماتقدم . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والغروع .

قوله ﴿ وَإِذَا تَسَلَّمَ العَيْنَ فِي الإِجَارَةِ الفَاسِدَةِ حَتَّى انْقَضَتِ المدَّةِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ المِثْل ، سَكَنَ أَوَلَمْ يَسْكُنْ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والفائق .

وقيل: لا أجرة عليه إن لم ينتفع . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في المغنى ، والشرح .

وقال القاضى فى التعليق : يجب المسمى فى نكاح فاسد . فيجب أن نقول مثله فى الإجارة . وعلى أن القصد فيها العوض . فاعتبارها فى الأعيان أولى .

وقال فى الروضة: هل يجب المسمى فى الإجارة الفاسدة ، أم أجرة المثل \_ وهى الصحيحة \_ ؟ فيه روايتان .

فائدة: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له المالك. وهو صحيح. ولا خلاف فيه.

قوله ﴿ وَإِنِ آكْتَرَى بِدَرَاهِم ، وَأَعْطَاهُ عَنْهَا دَنَانِيرَ ، ثُمَّ انْفَسَخَ الْعَقْدُ : رَجَعَ المسْتَأْجَرُ بِالدَّرَاهِ ﴾ .

لا أعلم فيه خُلافًا . وجزم به فى المُغنى ، والشرح، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب . وتقدم نظير ذلك .

# باب السبكق

قوله ﴿ يَجُوزُ المَسَابَقَةُ عَلَى الدَّوابِ ، وَالأَقْدَامِ ، وَسَائِرِ الْخَيَوَانَاتِ وَالسَّفُن ، وَالمَزَارِيق وَغَيْرِهَا ﴾ .

يعنى يجوز ذلك بلا عوض . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وقال الآمدى : يجوز في ذلك كله إلا بالحمام .

وقيل: لا بالحمام والطير.

وقال فى الرعاية الكبرى: ويصح السبق بلا عوض على أقدام ، و بغال ، وحير .

وقیل : و بقر ، وغنم ، وطیور ، ورماح ، وحراب ، ومزاریق ، وشخوت ، ومناجیق ، ورمی أحجار ، وسفن ، ومقالیع .

وقال فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير : وفى الطيور وجهان . و بأتى كلامه فى الروضة .

وقال في الفروع : وكره أبو بكر الرمي عن قوس الرسية .

وقال في الفائق : ومنع منه أبو بكر .

#### فائر ناد

إحداهما: في كراهة لعب غير معين على عدو: وجهان. وأطلقهما في الفروع.
قلت: الأولى الكراهة. اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن.
قال في المستوعب: وكل ما يسمى لعبا مكروه، إلا ماكان معيناً على قتال العدو. ذكره ان عقيل واقتصر عليه.

وذكر فى الوسيلة : يكره الرقص واللعب كله ، ومجالس الشعر . وذكر ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة ونحوها . وقال أيضاً : لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقاً .

وقال الآجرى في النصيحة : من وثب وثبة مرحاً ولعباً بلا نفع ، فانقلب ، فذهب عقله : عصى . وقضى الصلاة .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة .
قال فى الفروع : وظاهر كلامه : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة .
وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : كل فعل أفضى إلى محرم كثيراً : حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . لأنه يكون سبباً للشر والفساد .

وقال أيضاً : وما ألهى وشغل عما أمر الله به : فهو منهى عنه ، و إن لم يحرم جنسه . كبيم وتجارة ونحوها .

الثانية : يستحب اللسب بآلة الحرب. قال جماعة : والثقاف.

نقل أبو داود : لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد ، بل بسيف خشب .

وليس من اللهو المحرم: تأديب فرسه، وملاعبة أهله، ورميه عن قوسه. للحديث الوارد في ذلك.

وقال الزركشي : و يجوز الصراع ، ورفع الحجارة ، ليعرف الأشد .

قوله ﴿ وَلاَ يَجُوزُ بِمَوضَ إِلاَّ فِي الْخَيْلِ وَالإِبلِ وَالسِّهَام ﴾ .

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكر ابن البنا وجهاً : يجوز بعوض في الطير المعدة لأخبار الأعداء انتهى . وذكر في النظم وجهاً بعيداً يجوز بعوض في الفيلة .

وقد « صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة . فصرعه ثم عاد مراراً فصرعه . فأسلم . فرد عليه غنمه » رواه أبو داود في مراسيله .

قال فى الفروع: وهذا وغيره مع السكفار: من جنس جهادهم . فهو فى معنى الثلاثة المذكورة . فإن جنسها جهاد. وهى مذمومة إذا أريد بهسا الفخر والخيلاء والظلم .

والصراع ، والسبق بالإقدام ونحوهما : طاعة إذا قصد بها نصر الإسلام . وأخذ العوض عليه أخذ بالحق . فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين ، كما في مراهنة أبي بكر الصديق رضى الله عنه .

واختار هذا كله الشيخ تقى الدين رحمه الله . وذكر أنه أحد الوجهين عندنا ، معتمداً على ما ذكره ابن البنا .

قال في الفروع: فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم ، لقيام الدين بالجهاد والعلم .

وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع . وهو حسن .

وقال في الروضة: السبق يختص بثلاثة أنواع: الحافر. فيعم كل ذي حافر، والخف. فيعم كل ذي حافر، والخف. فيعم كل ذي خف. والنصل. فيختص النشاب والنبل. ولا يصح السبق والرمى في غيرها مع الجمل وعدمه.

قال في الفروع : كذا قال . ولتعميمه وجه . ويتوجه عليه تعميم النصل . انتهى .

فَائِرَهُ : قُولِهِ فِي الشُّرُوطِ ﴿ أَحَدُهَا : تَعْيِينُ المُرْكُوبِ ﴾ يعنى بالرؤية ﴿ وَالرُّمَاةِ سَوَاهِ كَانَا اثْنَـيْنِ أَوْ جَاعَتَيْنِ ﴾ بلا نزاع .

لكن قال في الترغيب: في عدد الرماة وجهان .

قولَه ﴿ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ المُرْكُوبَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ . فَلاَ يَجُوزُ َ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وَهَجِينَ ﴾ .

وهو المذهب . وعليه حماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهـداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والنظم ، والزركشي ، وغيرهم .

و يحتمل الجواز . وهو وجه اختاره القاضى .ذكره فى الفائق ، وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والفائق .

قال في الهداية، ومن تابعه: و يتخرج الجواز، بناء على تساويهما في السهم وقال في الترغيب: وتساويهما في النجابة والبطالة وتكافئهما.

قُولِهِ ﴿ وَلاَ مَيْنَ قُوسٍ عَرَبِيٍّ وَفَارِسِيٍّ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، والحاوى الصغير ، والزركشي .

وقال : هذا المذهب.

﴿ وَ يَحْتَمِلُ الْجَوَازَ ﴾ وهو وجه اختاره القاضى . وأطلقهما فى المغنى ، والبلغة والشرح ، والفروع ، والفائق .

#### فائرتاب

إحداهما: بجوز الرمى بالقوس الفارسية من غير كراهة . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .

وقال أبو بكر: لا يجوز . قاله في الفائق .

وقال في الفروع : وكرهه أبو بكر . كما تقدم أول الباب .

الثانية: إذا عقدا النضال ، ولم يذكرا قوسا : صح فى ظاهر كلام القاضى . -----و يستويان فى العربية أو غيرها .

وقال غيره : لايصح حتى يذكرا نوع القوس الذى يرميان عنه في الابتداء . قوله ﴿ وَمَدَى الرَّئْي بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ﴾ .

قال المصنف وغيره: يعرف ذلك إما بالمشاهدة أو بالذراع ، نحو مائة ذراع أو مائتى ذراع . ومالم تجر به العادة \_ وهو مازاد على ثلاثمائة ذراع \_ فلا يصح . وقد قيل : إنه ما رمى فى أر بعائة ذراع ، إلا عقبة بن عامر الجهنى رضى الله تمالى عنه .

فائرة: لايصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رمياً . على الصحيح من اللذهب . زاد في الترغيب : من غير تقدير .

وقيل: يصح . اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . قاله فى الفائق . وهو المعمول به عند الرماة الآن فى أماكن كثيرة .

قوله ﴿ الثاني : أَنْ يَكُونَ الموصَ مَعْلُومًا مُبَاحًا ﴾ بلا نزاع .

لكنه تمليك بشرط سبقه . فلهذا قال في الانتصار في شركة العنان : القياس

لا يصح . قوله ﴿ فَإِنْ أَخْرِجَا مَمًا: لَمْ يَجُزْ ، إِلاَّ أَنْ يُدْخِلاَ يَيْنَهُمَا نُحَلِّلاً ﴾ . هذا المذهب . وعليه الأصاب .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يجوز من غير محلل .

قال : وعدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدها ، وأبلغ فى تحصيل مقصود كل منهما . وهو بيان عجز الآخر ، وأن الميسر والقار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة . بل لأنه أكل للمال بالباطل ، أو للمخاطرة المتضمنة له . انتهى .

واختاره صاحب الفائق .

قوله ﴿ يُكَافِي فَرَسُهُ فَرَسَهُمَا ، أَوْ بَعِيرُهُ بَعِيرَهُمَا ، أَوْ رَمْيُهُ رَمْيَهُما . فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَحْرَزَ سَبْقَهُما . وَإِنْ سَبَقَاهُ أَحْرَزَ اسَبْقَيْهِما . وَلَمْ يَأْخُذُا مِنْهُ شَيْئًا . وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُما : أَحْرَزَ السَّبْقَيْنِ . وَإِنْ سَبَقَ مَعَهُ المَحَدِّلُ : فَسَبَقُ الآخَرُ يَيْنَهُما ﴾ بلا نزاع في ذلك كله .

تغبيه : ظاهر قوله « إلا أن يدخلا بينهما محللا » الاكتفاء بالمحلل الواحد . ولا يكون أكثر من واحد . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

قال الآمدى : لايجوز أكثر من واحد ، لدفع الحاجة به .

وقال في الرعاية : وقيل : بجوز أكثر من واحد . وجزم به في الـكافي . قوله ﴿ وَ إِنْ شَرَّطَا أَنَّ السَّابِقَ يُطْعِمُ السَّبَقَ أَصْحَابَهَ ، أَوْ غَيْرَهُمْ :

لَمْ يَصِيحَ إلشَّرْطُ ﴾ .

هذا الذهب. وعليه الأصحاب.

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله: يصح شرط السبق للاستــاذ ، ولشراء قوس . وكراء حانوت ، و إطعامه للجاعة . لأنه بما يمين على الرمى .

قُولِه ﴿ وَفِي صِعَّةِ الْسَابَقَةِ وَجْهَانِ ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والفائق ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

أمرهما: يصح . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . واختاره المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم .

والوم. الثاني : لا يصح . قدمه في الرعاية الـكبرى .

قُولِهِ ﴿ وَالْسَابَقَةُ جَمَالَةٌ ﴾ .

هذا المذهب. اختاره ابن حامد ، وغيره . وصححه فى النظم ، وغيره . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . والرعايتين ، والسكافى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم .

وقيل: هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخه . ذكره القاضى . فهي كالإجارة لكنها تنفسخ بموت أحد المركو بين ، وأحد الراميين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

وفى الترغيب: احتمال بعدم اللزوم فى حتى المحلل وحده . لأنه مغبوط ، كمرتهن فعلى المذهب: لكل واحد منهما فسخها ، إلا أن يظهر الفضل لأحدها . فيكون له الفسخ دون صاحبه .

وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين . ولا يؤخذ رهن ، ولا كفيل بعوضهما . وقال فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، وغيرها \_ على هذا الوجه \_ : بجوز فسخه ، والامتناع منه ، والزيادة فى العوض .

زاد غيرهم : وأخذه به رهناً أو كفيلاً .

قوله ﴿ وَعَلَى القَوْلِ بِلْزُومِهَا : لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهَا . لَكِنَّهَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ المُرْكُو بَيْنِ وَأَحَدِ الرَّامِيَيْنِ . وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الرَّاكِبَيْنِ وَلَا تَلَفِ أَحَدِ القَوْسَيْنِ ﴾ .

وهذا بلا خلاف على هذا القول.

وقوله ﴿ وَيَقُومُ وَارِثُ المَيِّتِ مَقَامَهُ . وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ أَقَامَ الْمَاكِمُ مَقَامَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ﴾ .

هذا إذا قلنا: إنها لازمة.

فأما إن قلنا: إنها جائزة، فظاهر كلام المصنف: أن وارثه لايقوم مقامه . ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه . وهو أحد الوجهين .

قلت: هذا المذهب. وهو كالصريح المقطوع به فى كلام كثير من الأصحاب لقطعهم بفسخها بموت أحد المتعاقدين، على القول بأنها عقد جائز. كما قطع به المصنف فيما تقدم، وغيره من الأصحاب. وهو ظاهر كلامه فى الحاوى.

 لكن جعل الوارث بالخيرة فى ذلك . وهو ظاهر ماقطع به فى المستوعب ، وأطلقهما فى الفروع .

قال فى الفروع ، والبلغة : ولا يجب تسليم العوض فيه قبل العمل . ولو قلنا بلزومه . على الأصح . مخلاف الأجرة . بل يبدأ بتسليم العمل قبل العوض .

قوله ﴿وَالسَّبَقُ فِي الخَيْلِ: بِالرَّأْسِ إِذَا تَمَاثَلَتِ الْأَعْنَاقُ. وَفِي مُخْتَلِفِي الْمُنْق وَالْإبل: بالكَتِفِ ﴾.

وكذا قال فى الهـداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم .

وقال فى الفروع: والسبق بالرأس فى متماثل عنقه. وفى مختلفه و إبل: بكتفه. وكذا قال فى الوجيز.

وقال فى المحرر: والسبق فى الإبل والخيل: سبق الكتف. وتبعه فى المنور. وقال فى الرعايتين: والسبق فى الخيل بالعنق. وقيل: بالرأس. والسبق فى الأعناق.

ثم قال فيهما : وفي مختلفي العنق والإبل : بالكتف .

زاد في الكبرى : أو ببعضه . ثم قال فيهما : وقلت في الكل : بالأقدام . انتهي .

وقال المصنف ، والشارح : و إن شرط السبق بأقدام معلومة ، كثلاثة أو أكثر أو أقل : لم يصح .

قوله ﴿ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجَنَّبَ أَحَدُهُما مَعَ فَرَسِهِ فَرَسًا يُحَرِّضُهُ عَلَى الْعَدْوِ . وَلاَ يَصِيحُ بِهِ فِي وَقْتِ سِبَاقِهِ ﴾ .

هذا المذهب . أعنى : فعل ذلك محرم . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم .

وقال ابن رزین فی مختصره : یکرهان .

وفسر القاضى الجنب: بأن يجنب فرسا آخر معه. فإذا قصر المركوب ركب الجنوب.

قوله في المنَاصَلَةِ ﴿ وَيُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطٌ أَرْبَعَةُ . أَحَدُهَا : أَن تَكُونَ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُهُ : تَكُونَ عَلَى مَنْ يُحْسِنُ الرَّمْى . فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْحِزْبَيْنِ مَنْ لاَيُحْسِنُهُ : بَطَلَ المَقْدُ فِيهِ ، وَأُخْرَجَ مِنَ الْحِزْبِ الآخِرَ مِثْلُهُ . وَلَهُمُ الفَسْخُ إِن أَحَبُوا ﴾ .

فظاهره: عدم بطلان العقد. لقوله « ولهم الفسخ » وهو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وصححه في النظم، وغيره.

قال المصنف، والشارح: وفي بطلان العقد وجهان. بناء على تفريق الصفقة. وقد علمت قبل: أنه لايبطل العقد في الباقى. على الصحيح. فكذا هنا. فوائر

الأولى: لوعقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لابقرعة: صح على الصحيح من المذهب . جزم به فى الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . واختاره القاضى وغيره . وصححه فى الرعاية الكبرى . قال المصنف ، والشارح : و يحتمل أن لايصح . ومالا إليه .

فعلى هذا : إذا تفاصلوا عقدوا النضال بعده .

وعلى المذهب: يجعل لسكل حزب رئيس. فيختار أحدهما واحداً. ثم يختار الآخر آخر حتى يفرغا. و إن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا. ولا يقتسمان بقرعة. ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحداً. ولا الخيرة في تميزهما إليه، ولا السبق عليه. الشائمة: لايشترط استواء عدد الرماة. على الصحيح. صححه في النظم. وجزم

به ابن عبدوس فی تذکرته .

وقيل: يشترط. وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، والحاوى الصغير. وهما وجهان في الترغيب، واحتمالان في الرعاية الكبرى، واحتمال وجهين في الصغرى، والحاوى الصغير.

الثالثة: لا يصح شرط إصابة نادرة . ذكره المصنف ، والشارح ، وغيرهما .

وذكر في الترغيب وغيره : أنه يعتبر فيه إصابة ممكنة في العادة .

قولِه ﴿ الثَّالِثُ : مَعْرِفَةُ الرَّئِي : هَلْ هُوَ مُنَاصَلَةٌ ، أَوْ مُبَادَرَةٌ ؟ ﴾ .

وكذا: هل هو محاطة ؟ وهو حط ماتساويا فيه بإصابة من رشق معلوم مع تساويهما في الرميات. فيشترط معرفة ذلك. على الصحيح من المذهب. جزم به في الهذاية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والفائق، والرعاية الصغرى، والحاوى الصغير، وغيرهم. وقدمه في الشرح.

قال فى الرعاية الكبرى : و يجب بيان حكم الإصابة : هل هى مناضلة ، أو غيرها . وقيل : يستحب . انتهى .

وظاهر كلام القاضى: لايحتاج إلى اشتراط ذلك. لأن مقتضى النصال: المادرة. قاله المصنف ، والشارح.

وقال في الرعاية الكبرى أيضاً: ويسن أن يصفا الإصابة ، فيقولان: خَوَاصِل ، ونحوه .

وقيل: يجب.

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالًا خُواسِقَ . وَهُو مَا خُرَقَ الْفَرَضَ وَثَبَتَ فِيهِ ﴾ . هكذا قال أكثر الأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى .

ثم قال ، وقیل : أو مرق . و إن سقط بعد ثقبه ، أو خدشه ، أو 'نقبه ، ولم يثبت فيه . فوجهان . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِنْ تَشَاحًا فِي المُبْتَدِئَ بِالرَّمِي أُقْرِعَ يَيْنَهُما ﴾ .
هذا المذهب . وعليه أكثر الأُصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقيل : يقدم من له مزية بإخراج السبق . اختاره القاضي .

واختار في الترغيب : أنه يعتبر ذكر المبتدى. منهما ج

قوله ﴿ وَإِنْ أَطَارَتِ الرِّيحُ الغَرَضَ، فَوَقَعَ السَّهْمُ مَوْضِمَهُ . فَإِنْ كَانَ شَرْطُهُمْ خَوَاصِلَ : احْتُسِبَ بِهِ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَإِنْ كَانَ خَوَاسِقِ : لَمْ \* يُحْتَسَبْ لَهُ بِهِ وَلاَ عَلَيْهِ ﴾ .

هذا المذهب. جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

وقال القاضى : ننظر ، فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض ، فثبت في الهدف : احتسب له به ولا عليه .

قوله ﴿وَإِنْ عَرَضَ عَارِضَ مِنْ كَسْرِ قَوْسٍ، أَوْ قَطْعِ وَتَرِ، أَوْ رِيحٍ مِنْ كَسْرِ قَوْسٍ، أَوْ قَطْعِ وَتَرِ، أَوْ رِيحٍ مِنْ شَدِيدَةٍ \_ لَمْ يُخْتَسَبْ عَلَيْهِ بِالسَّهْمِ ﴾ .

ظاهره: أنه يحتسب له به إن أصاب. وهو أحد الأوجه. وهو ظاهر ماقطع به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الكبرى . وقدمه فى الفروع .

وقيل : يحتسب عليه بالسهم إن أخطأ .

وقيل : لا يحتسب عليه ، ولا له . وهو المذهب . اختاره القاضي وغيره .

قال في الفروع: وهذا أشهر. وقدمه في الرعاية الصغرى .

قال فى الرعاية السكبرى : و إن عرض لأحدها كسر قوس ، أو قطع وتر ، أو ريح فى يده ، أو ردت سهمه عرضاً ، فأصاب : حسب له . و إلا فلا . وقيل : بلى . قوله ﴿ وَيُكُرَّهُ لِلْأَمِينِ وَالشُّهُودِ مَدْحُ أَحَدِهِمَا ، لَمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به فى الهداية ، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغنى، والشرح، والوجيز، وغيرهم. وقدمه فى الفروع. وقيل: يحرم. اختاره ابن عقيل.

قلت : وهو قوى في النظر .

وقال فى الفروع : ويتوجه الجواز فى مدح المصيب ، والكراهة فى عيب غيره .

قال : ويتوجه فى شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة . وعيب غيره كذلك . انتهى

قلت: إن كان مدحه يفضى إلى تعاظم المدوح ، أو كسر قلب غيره: قوى التنحريم . و إن كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه: قوى الاستحباب . والله أعلم .

# كتاب العارية

# قوله ﴿ وَهِيَ هِبَةً مَنْفَعَةٍ ﴾ .

هذا أحد الوجهين . جزم به فى الهداية ، والخلاصة ، والكافى ، والهادى والمذهب الأحمد ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وشرح ابن رزين . وقدمه فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير .

والوجم الثانى: أنها إباحة منفعة . واختاره ابن عقيل ، وصاحب الرعاية الصغرى ، وابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والفائق .

قال الحارثي : وهو أمس بالمذهب .

وقال: اختاره غير واحد. وقدمه في المستوعب، والرعاية الكبرى. وأطلقهما في النظم، والفروع.

قال الحارثي : و يدخل على الأول الوصية بالمنفعة . وليس بإعارة .

وقال: الفرق بين القولين: أن الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء .

كما يُستفيده فيه بعقد المعاوضة . والإباحة : رفع الحرج عن تناول ماليس مملوكا له . فالتناول : مستند إلى الملك .

وقال فى تعليل الوجه الشانى: فإن المنفعة لو ملكت بمجرد الإعارة لاستقل المستعير بالإجازة والإعارة . كما في المنفعة المماوكة بعقد الإجارة .

تغبير: قال الحارثى: تعريف المصنف للمارية بما قال ، توسع لا يحسن استعاله في هذا المقام . إذ « الهبة » مصدر . والمصادر ليست أعياناً . و « العارية » نفس المين . وليست بمعنى الفعل .

قال: والأولى إيراد التعريف على لفظ « الإعارة » فيقال: الإعارة هبة منفعة .

## فوائد

الأولى: تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره. ونقله القاضى في الجامع الكبير. وخرجه ابن عقيل في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام، وأهل الفتاوى، وأن ذلك واجب. نقله في القاعدة التاسعة والتسعين. قوله ﴿ تَجُوزُ فِي كُلِّ المنَافِعِ إِلاّ مَنَافِعَ البُضْعِ ﴾.

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب في الجملة . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقيل : لا يجوز إعارة كلب الصيد ، وفحل الضراب . اختاره ابن عقيل . ونسبه الحارثي إلى التذكرة . ولم أره فيها في هذا الباب .

وقيل: لا يجوز إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة . جزم به فى التبصرة ، والسكافى ، والوجيز ، وشرح ابن رزين .

وقيل : تجب العارية مع غنى المالك . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . الثانية : يحرم إعارة مايحزم استعاله لمحرم . فهذا التحريم لعارض .

الثالثة : يشترط فيهاكون العين منتفعاً بها ، مع بقاء عينها .

واستثنى الحارثي جواز إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها للنص الوارد في ذلك .

# قوله ﴿ وَلاَ يَجُونُ إِمَارَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرِ ﴾ .

يعنى للخدمة . قاله الحارثى . هذا الصحيح من المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغنى ، والوجيز ، وغيرهم .

وقال في الفروع ، في باب الإجارة : لا يجوز إجارة مسلم لخدمة ذمى على الأصح . وكذا إعارته .

وقال في باب العارية : و يجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البُضع ، وماحرم استعاله لمحرم .

وفي التبصرة : وعبداً مسلماً لكافر . ويتوجه . كإجارة .

وقيل فيه : بالـكراهة وعدمها . انتهى .

وقال في الرعاية : ولا يعاركافر عبداً مسلماً .

وقلت : إن جاز أن يستأجره : جاز إعارته ، وإلا فلا .

وقال الحارثي : لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة . لأن الإجارة معاوضة . فتدخل في جنس البياعات . وهنا تخلافه .

قوله ﴿ وَتُكَدِّرُهُ إِعَارَةُ الأُمَةِ الشَّابَّةِ لِرَجُلِ غَيْرٍ مَعْرِمِهَا ﴾ .

قال في الفروع : هذا الأشهر "وقدمه في النظم .

و قال الحارثي ، قال أصحابنا: يكرهُ تنزيها .

وتقدم قول ـ جزم به في التبصرة أأوالكافي ، والوجيز ـ بتحريمه .

قال ابن عقيل : لا تجوز إجارتها من العزاب.

قلت : وهو الصواب . وقال الناظم :

وأن يستعير المشتهاة أجنبي إن تُخفَ خاوة ، والحظر لما أبعد وقال فى المغنى : لاتجور إعارتها إن كانت جميلة ، إن كان يخلوبها أو ينظر إليها وقال فى التلخيص : إن كانت بَرْزة جاز إعارتها مطلقاً .

قال في البلغة : تُكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة ، إلا أن تُكون

قوله ﴿ وَالْمُمِيرِ الرَّجُوعُ مَتَى شَاءَ ، مَا لَمْ ۚ يَأْذَنْ ﴾ أى المعير فى شغله ﴿ بِشَىْءٍ يَسْتَضِرُ السَّتَعِيرُ بِرُجُوعِهِ ﴾ .

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب في الجلة .

قال الحارثي : عليه أكثر الأصحاب.

وعنه: إن عين مدة تعينت.

قال الحارثي: وهو الأقوى .

وعنه : لايملك الرجوع قبل انتفاعه بها ، مع الإطلاق .

قال القاضى: قياس المذهب يقتضيه . ذكره في التعليق الحبير

قال القاضى : القبض شرط في لزومها .

وقال أيضاً : يحصل بها الملك مع عدم قبضها .

وقال ابن عقيل في مفرداته ، في صناق المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطاً من الضان ، بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه ، وضان المنفعة بعارية العين ، ولا ملك . فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء . فأولى حصول الإمراع . وهو الضان .

قال الحارثى : وقال القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف : له الرجوع قبل الانتفاع ، حتى بعد وضع الخشب ، وقبل البناء عليه .

قال: وهو مشكل على المذهب جداً . فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة ابتداء . فكيف يملكه بعد ؟ اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر المالك أو حاجته إليه . انتهى .

قلت : يتصور ذلك في غير ماقال . وهو :حيث لم تلزم الإعارة لتخلف شرط أو وجود مانع . على ماتقدم .

فَائْرُهُ: قَالَ أَبُو الخَطَابِ: لا يَمَلَتُ مَكِيلُ وَمُورُونَ بِلَفَظُ الْمَارِيَةَ . و إن سلم - و بَكُونَ قَرْضاً . فإنه يملك به و بالقبض .

وقال في الانتصار : لفظ « العارية » في الأثمان قرض .

وقال فى المُغنى والشرح : و إن استمارهما للنفقة : فقرض .

وقيل: لا يجوز.

ونقل صالح: منحة لبن: هو العارية . ومنجة ورق: هو القرض .

وذ كر الأزجي خلافاً في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة .

وقال فى التلخيص ، والرعاية ، وغيرها : يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين .

زاد فى الرعاية : لتزيين امرأة ، أو مكان .

وقال فى القاعدة الثامنة والثلاثين: لو أعاره شيئًا وشرط عليه العوض. فهل يصح أم لا ؟ على وجهين .

وقال أبو الخطاب فى رءوس المسائل ، فى موضع : يصح عندنا شرط العوض فى العارية . انتهى .

والومم الثانى : تفسد بذلك .

وجعله أبوالخطاب في موضع آخر المذهب. لأن العوض يخرجها عن موضوعها . قوله ﴿ وَ إِنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلدَّفْنِ : لَمْ يَرَجِعْ حَتَّى يَبْلَى الميَّتُ ﴾ . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره .

وقيل : حتى يبلي ويصير رميا .

وقال ابن الجوزى : يخرج عظامه ، و يأخذ أرضه .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَعَارَهُ حَائِطًا لِيَضَعَ عَلَيْهِ أَطْرَافَ خَشَبِهِ: لَمْ يَرْجِعْ مَادَامَ عَلَيْهِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

وفيه احتمال بالرجوع ، و يضمن نقصه .

قولِه ﴿ فَإِن سَقَطَ عَنْهُ لِهَدْمِ أَوْ غَيْرِهِ : لَمْ يَمْلُكُ زَدَّهُ ﴾ .

هذا المذهب . سواء أعيد الحائط بآلته الأولى ، أو بغيرها . جزم به فى الشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاوى الصغير ، والنظم ، والفائق ، والمحرر ، وغيرهم .

قال الحارثي: قاله المضنف، والقاضى، وابن عقيل في آخرين من الأصحاب قال: وقال القاضى، والمصنف، في باب الصلح: له إعادته إلى الحائط. قال: وهو الصحيح اللائق بالمذهب. لأن البيت مستمر. فكان الاستحقاق

مستمراً .

قوله ﴿ وَإِنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلزَّرْعِ: لَمَ ۚ يَرْجِعْ إِلَى اَلَحْصَادِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُحْصَدُ قَصِيلاً . فَيَحْصُدُهُ فَى وقت قصله عرفاً ﴾ بلا نراع . ويأتى حكم الأجرة من حين رجوعه .

قوله ﴿ وَإِنْ أَعَارَهَا لِلْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ القَلْعَ فِي وَقْتٍ ، أَوْ عِنْدَ رُجُوعِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ : لَزِمَهُ القَلْمُ ﴾ بلا نزاع مجاناً .

وقوله ﴿ وَلا يَلْزَمُهُ تَسُويَةُ الأَرْضِ إِلاَّ بِشَرْطٍ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به فى الهداية ، والمذهب، والخلاصة ، والوجيز، والحارثى فى شرحه ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره . وقيل : يلزمه . وجزم به فى المستوعب . وأطلقهما فى الرعاية السكبرى .

و إن شرط على المستعير القلع ، وشرط عليه تسوية الأرض : لزمه مع القلع تسويتها . قطع به الأصحاب .

و إن شرط عليه القلع ، ولم يشرط عليه تسوية الأرض : لم يلزمه تسويتها . على الصحيح من المذهب . قطع به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والوجيز ، وشرح الحارثى ، والقواعد الفقهية ، وشرح ان رزين ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

قال فى الفروع : ولا يلزم المستمير نسوية الحفر .'

قال جماعة ، وقيل : يلزمه والحالة هذه .

قال فى القواعد: إن شرط المعبر عليه قلعه: لزمه ذلك ، وتسوية الأرض . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى .

قولِه ﴿ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ القَلْعَ : لَمْ يَلْزَمْنُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَ المَّنْيُرُ النَّقْصَ ﴾ .

وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره ..

وعند الحلواني : لا يضمن النقص .

قُولِهِ ﴿ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ نَسْوِيَةُ الأَرْضِ ﴾ .

يعنى : إذا قلعه المستمير ، والحالة ماتقدم ، فعليه تسوية الأرض ، ولم يشترط عليه المعير القلع ، فعليه تسوية الأرض . وهذا أحد الوجهين .

واختاره جماعة . منهم : المصنف في الكافى . وجزم به فيه ، وفي الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والوجيز وغيرهم . وهو احتمال في المغنى . وهو ظاهر ماقدمه في الفروع . وقدمه في الشرح . وهذا المذهب . على ما اصطلحناه في الخطبة .

قال فى الفروع : ولا يلزم المستمير تسوية الحفر . قاله جماعة كما تقدم .

فإن قال ذلك بعد ما ذكر شرط القلع وعدم شرطه . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى القاعدة الثامنة والسبعين .

وعند المصنف: لا يلزمه تسوية الأرض إلامع الإطلاق.

قوله ﴿ فَإِنْ أَبِي القَلْعَ فَلِلْمُعِيرِ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ ﴾ .

يعنى إذا أبى المستعير القلع فى الحال التى لايجبر فيها: فللمعير أخذه بقيمته. نص عليه فى رواية مهنا ، وابن منصور .

وكذا نقل عنه جعفر بن محمد ، لكن قال في روايته : يتملكه بالنفقة .

قال الحارثى : ولابد من رضى المستعير . لأنه بيع . وهو الصحيح . فإن أبى ذلك \_ يعنى المعير من دفع القيمة ، وأرش النقص ، وامتنع المستعير من القلم ، ودفع الأجر : بيعا لهما . فإن أبيا البيع ترك بحاله .

قال فى الرعاية الكبرى: فإن أبياه بقي فيها مجاناً فى الأصح ، حتى يتفقا . وقلت : بل يبيعهما الحاكم . انتهى .

فلو أبى أحدهما . فهل يجبر على البيع مع صاحبه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم .

والومِم الثانى : لايجبر . محمحه الناظم . وتجريد العناية ، وتصحيح المحرر .

فَائِرَةَ: يَجُوزُ لَـكُلِّ وَاحْدُ مَنْهُمَا بِيعِ مَالُهُ مَنْفُرِداً لَمْنَ شَاءً . على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب .

وقيل : لا يبيع المعير لغير المستعير .

قوله ﴿ وَلَمْ ۚ يَذْكُرُ أَصْحَابُنَا عَلَيْهِ أَجْرَةً مِن ۚ حِينِ الرَّجُوعِ ﴾ يعنى: فيما تقدم . من الغراس والبناء .

﴿ وَذَكَرُوا عليه أُجْرَةً فِي الزَّرْعِ. وَهَذَا مِثْلَهُ. فَيُضَّ جُ فِيهِمَا ، وَفِي سَائر المَسَائل وَجُهَانِ ﴾ .

ذكر الأصحاب : أن عليه الأجرة في الزرع من حين الرجوع . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضي ، وأصحابه .

واختار الحجد فى المحرر: أنه لا أجرة له . وخرجه المصنف هنا وجهاً . قال فى القواعد: و يشهدله ظاهركلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية صالح . وصححه الناظم ، والحارثى ، وتصحيح المحرر . وجزم به فى الوجيز .

وأما الغراس ، والبنساء والسفينة إذا رجع وهى فى لجة البحر ، والأرض إذا أعارها للدفن ، ورجع قبل أن يبلى الميت ، والحائط إذا أعاره لوضع أطراف الخشب عليه ورجع ، ونحو ذلك : فلم يذكر الأصحاب أن عليه أجرة من حين الرجوع وخرج المصنف فى ذلك كله من الأجرة فى الزرع وجهين .

وجه بعدم الأجرة . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وقدمه في الرعايتين . ومال الحارثي إلى عدم التخريج . وأبدى فرقا .

ووجه بوجوبها . قياساً على ماذكره في الفروع . وأُطلق هذين الوجهين في الفائق ، والحاوي الصغير .

وخرجه بعضهم في الفراس والبناء لاغير.

وخرجه بعضهم في الجميع . أعنى : وجوب الأجرة في الجميع .

وجزم في المحرر: أنه لا أجرة بعد رجوعه في مسألة إعارة الأرض للدفن ، والحائط لوضع الخشب ، والسفينة .

وجزم في التبصرة بوجوب الأجرة في مسألة السفينة .

واختاره أبو محمد يوسف الجوزي فيما سوى الأرض للدفن .

قوله ﴿ وَإِنْ حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرًا إِلَى أَرْضٍ ، فَنَبَتَ فِيهَا . فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مُبَقًى إِلَى الحَصَادِ بِأُجْرَةِ مثْله ﴾ وهو المذهب.

قال فى الرعايتين ، والفروع : فلصاحب الأرض أجرة مثله ، فى الأصح . وصححه فى النظم ، والحارثى . وجزم به فى الوجيز . ونص عليه .

قال فى القاعدة التاسعة والسبعين : لو حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها . فهل يلحق بزرع الغاصب ، أو بزرع المستعير ، أو المستأجر من بعد انقضاء المدة ؟ على وجهين . أشهرهما : أنه كزرع المستعير . وهو اختيار القاضى ، وابن عقيل .

وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الهسداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والفائق ، والتلخيص . فعلى هذا : قال القاضى : لا أجرة له . واختساره ابن عقيل أيضاً . ذكره في القواعد .

وقيل: له الأجرة . وذكره أبو الخطاب أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في القواعد .

قولِه ﴿ وَ يَحْتَمَلُ أَنَّ لِصَاحِبِ الأرض أَخْذَهُ بِقِيمَتِهِ ﴾

قال فى الهــداية ، ومن تابعه : وقيل : هو لصاحب الأرض . وعليه قيمة البذر .

وزاد في الرعايتين : وقيل : بل بقيمته إذن .

وَالَّهُ فِي الْكَبِّرِي : ويحتمل أنه كزرع غاصب .

وتقدم كلام صاحب القواعد .

وتقدم في آخر المساقاة « إذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل: أنه يكون لرب الأرض ، على الصحيح من المذهب » .

قوله ﴿ وَ إِنْ حَمَلَ غَرْسَ رَجُلِ فَنَبَتَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ . فَهَلْ يَكُونُ كَفَرْسِ الشَّفِيعِ ، أَوْ كَفَرْسِ الْفَاصِبِ؟ على وجهين ﴾ . وأطلقهما في المغنى ، والشرح .

أمرهما : يكون كغرس الشفيع . على مايأتى في بابه . وهو المذهب .

قال الناظم: هذا الأقوى. وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاوى الصغير الوجم الثانى: هو كغرس الغاصب. على مايأتى في بابه . جزم به في الوجيز.

وقال فی الرعایة البکبری ، قلت : بلکغرس مشتری شقص له شفعة ، وعلی کل حال یلزم صاحب الفرس تسویة الحفر

تغبير: قوله « فهل يكون كغرس الشفيع ؟ » فيه تساهل . و إنما يقال : فهل هو كغرس المشترى الشقص الذى يأخذه الشفيع ؟ ولهذا قال الحارثى : وهو سهو وقع في الكتاب . انتهى .

مع أن المصنف تابعه جماعة . منهم صاحب الفائق ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

# فوائر

الأولى: وكذا حكم النوى ، والجوز واللوز: إذا حمله السيل فنبت.

الثانية: لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لصاحب الأرض الذى انتقل إليه
من ذلك: لم يلزمه نقله ولا أجرة . ولا غير ذلك .

الثالثة: لو حمل السيل أرضاً بشجرها . فنبتت فى أرض أخرى كاكانت . في للا كما ، يجبر على إزالتها . ذكره فى المغنى ، والشرح ، والفائق .

فَائِرَهُ : قَوْلِهُ ﴿ وَحُكُمُ المُسْتَعِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ المُنْفَعَةِ : حُكُمُ المُسْتَأْجِرِ ﴾ .

يعنى أنه كالمستأجر فى استيفاء المنفعة بنفسه ، و بمن قام مقامه ، وفى استيفائها بعينها ، وما دونها فى الضرر من نوعها ، إلا أنهما يختلفان فى شيئين .

أمرهما: لا يملك الإعارة ولا الإجارة ، على ما يأتي .

الثانى : الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع . فلو أعاره مطلقاً : ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له ، كالأرض مثلاً . هذا الصحيح .

وفيه وجه : أنها كالإجارة في هذا . ذكره في التلخيص وغيره .

ذكر ذلك الحارثى ، وغيره .

قوله ﴿ وَالْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ بِقِيمَتِهِا يَوْمَ التَّلَفِ ، وَإِنْ شَرَطَ نَفَى ضَانِهَا ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى الوجيز، وغيره. وقدمه فى الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغنى، والشرح، والفروع، والفائق، وغيرهم.

قال الحارثى: نص الإمام أحمد رحمه الله على ضمان العارية ، و إن لم يتعد فيها كثير متكرر جداً من جماعات ، وقف على رواية اثنين وعشرين رجلاً ، وذكرها.

قال فى الفروع : وقاس جماعة هذه المسائلة على المقبوض على وجه السوم . فدل على رواية مخرجة . وهو متجه . انتهى .

وذكر الحارثي خلافاً لا يضمن .

وذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله عن بعض الأصحاب . واختساره ابن القيم رحمه الله في الهدى . قوله ﴿ وَعَنْ الْإِمَامُ أَحْمَد رحمه الله : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » فَيَدُلُ عَلَى نَنْيِ الضَّمَانِ بِشَرْطِهِ ﴾ .

فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه . وجزم بها في التبصرة .

وعنه : يضمن إن شرطه ، و إلا فلا . اختاره أبو حفص العكبرى ، والشيخ تقى الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق .

وقوله ﴿ وَكُلُّ مَا كَانَ أَمَانَة لاَ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِشَرْطِهِ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

قال فى المغنى ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : المسلمون على شروطهم ، كما تقدم .

فَائْرَةُ: لايضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط .ككتب العلم وغيرها في الله عند الله عند الله عند الله عند والأصحاب . قاله في الفروع .

وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف : أن الرهن يرجع إلى ربه .

قلت : فیعایی بها فیهما .

قوله ﴿ وَ إِنْ تَلَفَتْ أَجْزَاقُهَا بِالاسْتِعْمَالِ ، كَخَمَلِ المِنْشَفَةِ . فَعَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

أصلهما احتمالان للقاضى فى المجرد . وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والرعاية الكبرى .

أمرهما: لا يضمن إذا كان استعالها بالمعروف. وهو الصحيح من المذهب.

قال فى الفروع: لم يضمن فى الأصح . وصححه فى التصحيح ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحارثى ، والحاوى الصغير ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقطع به فى التعليق ، والمحرر .

والوم الثاني: يضمن . وكلامه في الوجيز محتمل . وقــدمه ابن رزين ------في شرحه .

#### فائرتان

إمراهما: لو تلفت كلما بالاستعال بالمعروف ، فحكمها كذلك. وكذا الحسم والمذهب لو تلف ولد العارية أو الزيادة.

وفى ضمان ولد المؤجرة والوديعة الوجهان .

وتقدم فى أثناء باب الضمان \_ فى أواخر المقبوض على وجه السوم \_ حكم ولد الجناية ، والضامنة ، والشاهدة ، والموصى مها .

ويأتى حكم ولد المـكاتبة ، والمدبرة في بابيهما .

الثانية : يقبل قول المستعير بأنه ماتعدى بلا نزاع .

ولا يضمن رائض ووكيل . لأنه غير مستعير .

قوله ﴿ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه فى الشرح ونصره . وصححه فى النظم ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافى ، والمغنى ، والبلغة ، والوجيز ، وغيرهم .

قال الحارثى : هذا المشهور فى المذهب . وحكاه جمهور الأصحاب . انتهى . وقيل : له ذلك .

قال الشارح : وحكاه صاحب الحرر قولاً للإمام أحمد رضي الله عنه .

وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع . وقال : أصلهما هل هي هبة منفعة ، أم إباحة منفعة ؟ فيه وجهان .

وكذا هو ظاهر بحث المصنف في المغني ، والشرح .

قال الحارثي : أصل هذا : ماقدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة .

وقال عن الوجه الثانى : يتفرع على رواية اللزوم فى العارية المؤقتة . انتهى .

قلت : قطع فى القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا قيل بازومها ، وملك المنفعة فمها . انتهى .

قلت : وظاهر كلام المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم : أن الخلاف هنا ليس مبنيا . فإنهم قالوا : هي هبة منفعة .

وقالوا : ليس للمستعير أن يعير .

قال فى الفروع : ويتوجه عليهما تعليقها بشرط . وذكر فى المنتخب أنه يصح .

قال فى الترغيب (١): يكنى مادل على الرضى من قول أو فعل. فلو سمع من يقول: أردت من يعيرنى كذا. فأعطاه: كنى . لأنه إباحة عقد. انتهى . وقيل: له أن يعيرها إذا وقت له المعير وقتا ، و إلا فلا .

#### فائرتاب

الثانية: ليس للمستعير أن يؤجر مااستعاره بغير إذن المعير، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وقيل : له ذلك في الإعارة المؤقتة .

ومتى قلنا بصحتها ، فإن المستأجر لايضمن . على الصحيح من المذهب . وقيل : يضمن .

قلت : فيعايي بها .

 <sup>(</sup>١) بهامش الأصل في نسخة : التبصرة .

وتقدم عكسها فى الإجارة عند قوله « وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه و بمثله» وهو لو أعار المستأجر العين المؤجورة فتلفت عند المستعبر من غير تعد : هل يضمنها ؟ وتقدم فى باب الرهن جواز رهن المعار وأحكامه . فليعاود .

وتقدم حكم سهم الفرس المستمار في كلام المصنف في باب قسمة الغنائم .

# فوائر

منها: لو قال إنسان: لا أركب الدابة إلا بأجرة. وقال ربها: لا آخذ لها أجرة، ولا عقد بينهما. فركبها وتلفت، فحكمها حكم العارية. وجزم به في الفروع، والرعاية الكبرى. وقال: قلت إن قدر إجارتها فهي إجارة مهدرة، و إلا فلا.

ومنها: لو أركب دابته منقطعا لله تعالى ، فتلفت تحته: لم يضمن . على الصحيح من المذهب . جزم به فى التلخيص ، والحاوى الصغير ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وغيره . وقيل : يضمن .

ومنها : لو أردف المالك شخصا ، فتلفت : لم يضمن شيئًا . على الصحيح من المذهب .

وقيل : يضمن نصف القيمة . ومال إليه الحاوى .

قوله ﴿ وَعَلَى المُسْتَمِيرِ مُؤْنَةُ رَدِّ العَارِيَة ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماه ير الأصحاب. وقطعوا به . منهم المصنف ، والشارح ، والحلواني في التبصرة ، وصاحب المحرر ، والفروع ، والوجيز ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهم .

وقيل : مؤنة ردها على المالك . ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .

قوله ﴿ فَإِنْ رَدَّ الدَّابَّةَ إِلَى اصْطَبْلِ الْمَالِكِ أَوْ غُلَامِهِ: لَمْ يَبْرَأُ مِنَ النَّضَانَ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . إلا أن صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان بردها إلى غلامه . قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَرُدُّهَا إِلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِجَرَيَانِ ذَلِكَ عَلَى يَدِهِ كَالسَّائُس وَنَحْوهِ﴾.

كرَوجَته ، وألخازن ، والوكيل العام فى قبض حقوقه . قاله فى المجرد . وهذا للذهب . أعنى : أنه لا يضمن إذا ردها إلى من جرت عادته مجريان ذلك على يده . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وعند الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السائس.

فظاهر ما قدمه فى المستوعب: أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها، أو وكيله فقظ، و يأتى نظير ذلك فى الوديعة .

قلت : وهو الصواب .

قال في الفروع : ويتوجه كمارية إن كان عارية ، و إلا لم يضمن .

قلت : قال القاضى في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه . فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً ، ونصف الشريك أمانة .

وقال في الفنون: بل عارية مضمونة.

و يأتى ذلك فى قبض الهبة . أ

قولِه ﴿ وَإِذَا اخْتَلَفَا . فَقَالَ : أَجَرْ تُكَ . قَالَ : بَلْ أَعَرْ تَنِي ﴾ إذ اكان الاختلاف ﴿ عَقِيبَ الْمَقْدِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّا كَبِ ﴾ بلا نزاع والحالة هذه . فلا يغرم القيمة .

﴿ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ . فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَّاكِ فَيْاً مَضَى مِنَ الْدَّةِ ﴾ هذا الصحيح من المذهب.

قال في الفروع: و بعد مضى مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في

ماضيها، وجزم به فى المفنى، والشرح، والوجيز، والهداية، والمذهب، والخلاصة وغيرهم. وقدمه فى المستوعب، والتلخيص، والرعاية الكبرى، والحاوى الصغير، وغيرهم.

قال الحارثي : هو قول معظم الأصحاب .

وقيل: القول قول الراكب. اختاره ابن عقيل في تذكرته.

قال فى المستوعب : وهو محمول على ما إذا اختلفا عقب قبض العين ، وقبل انتفاع القابض . يعنى : المسألة الأولى .

قال في التلخيص: وعندي أن كلامه على ظاهره. وعلله.

فعلى المذهب: محلف على نفي الإعارة.

وهل يتعرض لإثبات الإجارة ؟

قال الحارثي : ظاهر كلام المصنف والأكثرين : التغرض .

وقال فى التلخيص : لا يتعرض لإثبات الإجارة ، ولا للأجرة المسماة . وقطع به . قال الحارثي : وهو الحق .

فعلى هذا الوجه : يجب أقل الأجرين من المسمى ، أو أجرة المثل . جزم به في التلخيص .

قوله ﴿ وَهَلْ يَسْتَحِقُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوِ المَدَّعَي إِنْ زَادَ عَلَيْهَا ؟ عَلَى وَجُهَيْنُ ﴾ .

وأطلقهما في الفائق ، وشرح ابن منجا ، والمحرز .

أمرهما: له أجرة المثل. وهو الصحيح من المذهب. وصححه المصنف، والشارح، وصاحب التصحيح، وتصحيح المحرر، والنظم، وغيرهم. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والوجير، والمنور، وغيرهم. وقدمه في الفروع والرعايتين، والحاوى الصغير، وغيرهم.

والوم الثاني : يستحق المدعى إن راد على أجرة المثل .

وقيل : له الأقل من المسمى ، وأجرة المثل . اختاره فى المحرر . وأطلقهن الحارثي .

وقيل: يستحق المسمى مطلقاً.

#### فائرتاب

إمراهما : وكذا الحمكم لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية . وقال رب الأرض : بل إجارة . ذكره الشيخ تتى الدين رحمه الله .

قلت : وكذا جميع ما يصلح للإِجارة والإعارة ، إذا اختلفا بعد مضى مدة لها أجرة .

الثانبة: قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ: أَعَرْ تُكَ . قَالَ: بَلْ أَجَّرْ تَنِي ، وَالبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ ۗ فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَّالِكِ ﴾ .

بلا نزاع . وكذا مثلها في الحسكم لو قال : أعرتني . قال : بل أودعتك . فالقول قول المالك . ويضمن ما انتفع منها . وكذا لو اختلفا في ردها . فالقول قول المالك .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَعَرْ تَنِي، أَوْ أَجَّرْ تَنِي . قَالَ : بَلْ غَصَبْتَنِي، فَالْقُوْلُ قَوْلُ المَالك ﴾ .

فى أنه ما أجر ولا أعار بلا نزاع . ثم هنا صورتان .

إحداها: أن يقول: أعرتنى. فيقول المالك: بل غصبتنى. فإن وقع الاختلاف عقيب العقد، والدابة باقية: أخذها المالك، ولا معنى للاختلاف. وكذا إن كانت تالفة. قاله المصنف وغيره.

قال الحارثى : و يحلف . على أصح الوجهين .

و إن وقع بعد مضى مدة لهــا أجرة . فيجب عليه أجرة المثل . لأن القول

قول المالك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وصححوه . وقيل : القول قول الراكب . وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق .

الصورة الثانية: قال أجرتنى . قال: بل غصبتنى . فالقول قول المالك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وصحوه . وقيل : القول قول الراكب .

### تنبيهان

أمرهما : ثمرة الخلاف تظهر في هـذه الصورة مع التلف . فتجب القيمة \_\_\_\_\_ على المذهب.

وعلى الثانى: لا شيء على الراكب. و محلف و يبرأ .

ومع عدم التلف يرجع بالمين في الحال مع اليمين بلا نزاع . ولا يأتي الوجه الآخر هنا . قاله الحارثي .

وأما الأجرة : فمتفقان عليها .اللهم إلا أن يتفاوت المسمى وأجرة المثل . فإن كان أجر المثل أقل أخذه المالك . وكذلك لو استويا ، و يحلف . على الصحيح. و إن كان الأجر أكثر حلف ولا بد وجهاً واحداً . قاله الحارثي .

الثانى : قوله ﴿ وَقِيلَ : القَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ ﴾ فيه تجوز .

قال الحارثى : وليس بالحسن . وكان الأجود أن يقول : القابض أو الراكب ونحوه . إذ قبول القول ينافى كونه غاصباً . انتهى .

فَائْرَةَ: لَوْ قَالَ الْمَالِكُ: أَعْرَتُكَ. قَالَ: بَلَ أُودَّعَتَنَى. فَالْقُولُ قُولُ الْمَالِكُ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ولو قال المالك : أودعتك . قال : بل أعرتنى . فالقول قول المالك أيضاً . ويستحق أجرة ما انتفع بها . فهوكما لو قال : غصبتنى . ذكرهما فى المستوعب وغيره .

# كتاب الغصب

قوله ﴿ وَهُوَ الْاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الغَيْرِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٌّ ﴾ .

وكذا قال فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وليس بجامع . لعدم دخول غصب السكلب ، وخمر الذى ، والمنافع ، والحقوق ، والاختصاص .

قال الحارثي : وحقوق الولايات ، كمنصب الإمارة ، والقضاء .

قال الزركشي : الاستيلاء يستدعى القهر والغلبة . فإذن قوله « قهراً » زيادة في الحد . ولهذا أسقطه في المغنى . انتهى .

قلت : الذى يظهر : أن « الاستيلاء » يشمل القهر والغلبة وغيرهما . فلو اقتصر على الاستيلاء لورد عليه المسروق ، والمنتهب ، والمختلس . فإن ذلك لا يسمى غصباً . و يقال : استولى عليه .

وقال فى المطلع : فلو قال « الاستيلاء على حق غيره » لصح لفظاً وعم معنى . انتهى .

وقوله « لصح لفظاً » لكون المصنف أدخل الألف واللام على « غير » . قال : والمعروف عند أهل اللغة عدم دخولهما عليها .

قلت : قد حكى النووى رحمه الله فى تهذيب الأسماء واللغات عن غير واحد من أهل الدربية : أنهم جوزوا دخولها على « غير » .

وممن أدخل الألف واللام على « غير » من الأصحاب : من تقدم ذكره ، وصاحب المحرر ، والرعايتين ، والحارثي .

وقال في الرعايتين : هو الاستيلاء على مال الغير قهراً ظلماً .

و يزد عليه ما تقدم .

وقال في الفروع ــ تبعاً للحارثي ــ هو الاستيلاء على حق غيره قهراً ظلماً .

قال الحارثي : هذا أسد الحدود .

قلت : فهو أولى من حد صاحب المطلع وأمنع . فإنه يرد على حد صاحب المطلع : لو استولى على حق غيره من غير ظلم ولا قهر : أنه يسمى غصبـاً . وليس كذلك . اللهم إلا أن يكون مراده ذلك مع بقية حد المصنف . وهو الظاهر .

وقال في الوجيز : هو الاستيلاء على حق غيره ظاماً .

و يُرد عليه ما أخذ من غير قهر .

وقال فى تجريد العناية : هو استيلاء غير حربى على حق غيره قهراً بغير حقّ قلت : هو أصح الحدود وأسلمها .

و يرد على حد غيره: استيلاء الحربى . فإنه استيلاء على حق غيره قهراً بغير حق . وليس بغصب . على مايأتى قريباً فى كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله . وقال فى المحرر : هو الاستيلاء على مال الغير ظلماً .

وتابعه في الفائق ، و إدراك الغاية . ومعناه في الكافي ، والعمدة ، والمغنى .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله: وقوله « على مال الغير ظلماً » يدخل فيه مال المسلم ، والمعاهد . وهو المال المعصوم . و يخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب. فإنه ليس بظلم .

ويدخل فيه استيلاء أهل الحرب على مال المسلمين . وليس نجيد ، فإنه ليس من الغصب المذكور حكمه . هذا بإجماع المسلمين . إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف ، ولا بالتلف . و إنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه . وأما أموال أهل البغى ، وأهل العدل : فقد لا يرد . لأنه هناك لا يجوز الاستيلاء على عينها . ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها ضمنت . و إنما الخلاف في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب .

و يدخل فيه ما أخده الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المـكوس وغيرها .

فأما استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض : فيدخل فيه . وليس مجيد .

لأنه ظلم . فيحرم عليهم قتل النفوس ، وأخذ الأموال إلا بأمر الله .

لكن يقال: لما كان المأخوذ مباحاً بالنسبة إلينا لم يصر ظلماً في حقنا ، ولا في حق من أسلم منهم .

فأما ما أخذ من الأموال والنفوس ، أو أتلف منهما فى حال الجاهلية: فقد أقر قراره . لأنه كان مباحاً . لأن الإسلام عفا عنه . فهو عفو بشرط الإسلام . وكذا بشرط الأمان . فلو تحاكم إلينا مستأمنان حكمنا بالاستقرار . انتهى .

قلت : و يرد عليه ماورد على المصنف وغيره مما تقدم ذكره .

و يرد عليه أيضاً المسروق ، والمختلس ، ونحوها .

قوله ﴿ وَيُضْمَنُ الْمَقَارُ بِالغَصْبِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. حتى إن القاضى وأكثر أصحابه لم يذكروا فيه خلافاً.

وعنه : مايدل على أن العقار لايضمن بالغصب . نقله ابن منصور .

إحداهما: يحصل الغصب بمجرد الاستيلاء قهراً ظلماً ، كا تقدم . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل: يعتبر في غصب ماينقل نقله. وجزم به في التلخيص، إلا مااستثناه فيه. وفي الترغيب. فقال: إلا في ركو به دابة، وجاوسه على فراش. فإنه غاصب. وأطلق الوجهين في الرعاية.

وقال: ومن ركب دابته ، أو جلس على فراشه ، أو سريره قهراً: فهو غاصب .

الثالثة : قال فى القاعدة الحادية والتسمين : من الأصحاب من قال : منفعة البُضع لاتدخل تحت اليد . و به جزم القاضى فى خلافه ، وابن عقيل فى تذكرته ، وغيرها . وفرعوا عليه صحة تزويج الأمة المفصو بة . وأن الغاصب لايضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر .

وخالف ابن المنى . وجزم فى تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح . وذكر فى الحرة تردداً ، لامتناع ثبوت اليد عليها .

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ غَصَبَ كَلْبًا فِيهِ نَفْعُ مَ أَوْ خَمَرَ ذِمِّيٍّ : لَزَمَهُ رَدُّهُ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره .

وذكر في الانتصار : لاترد الحمر . وتلزم إراقتها إن حُدَّ ، و إلا لزمه تركه . وعليهما يخرج تعذير مريقه .

وقال في القواعد الأصولية : لو غصب مسلم خمر ذمِّيّ : انبني وجوب ردها على ملكها لهم . وفيه روايتان . حكاهما القاضي يعقوبوغيّره .

إمراهما: يملكونها. فيجب الرد. وهذا قول جمهور أصحابنا.

والثائبة: لا يملكونها . فينبغي وجوب الرد .

وقد يقال : لا يجب .

واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها . ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور . وخرج أبو الخطاب وجهاً بضمان قيمتها . إذا قلنا : إنها مال لهم . وأباه الأكثرون .

وحكى لنا قول : يضمنها الذمى للذمى .

وقال فى الترغيب ، وعيون المسائل : ترد الخمر المحترمة ، و يرد ماتخلل بيده إلا ماأريق فجمعه آخر فتخلل . لزوال يده هنا .

وتقدم في أول باب إزالة النجاسة : أن الصحيح : أن لنا خمراً محترمة . وهي خمرة الخلال .

ويأتى في حد المسكر: هل يحد الذمي بشربها في كلام المصنف.

#### غبيهاد

أمرهما: محل الخلاف إذا كانت مستورة . فأما إذا لم تكن مستورة . . فأما إذا لم تكن مستورة فلا يلزمه ردها . قولا واحداً .

الثانى: ظاهر كلام المصنف: أنه لو غصب خمر مسلم لايازمه رده. وهو صحيح. لكن لو تخللت فى يد الغاصب وجب ردها. ذكره القاضى ، وابن عقيل ، والأصحاب. لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب. فكا أنها تخللت فى يده. قاله فى القاعدة الخامسة والتمانين.

وقال : واختلفت عبارات الأصحاب فى زوال الملك بمجرد التخمير . فأطلق الأكثرون الزوال . منهم القاضى ، وابن عقيل .

وظاهر كلام بعضهم : أن الملك لم يزل . منهم صاحب المغنى فى كتاب الحج . وفى كلام القاضى مايدل عليه .

و بكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من ثبوت الرهنية وغيرها . حتى لو خلف خمراً وديناً فتخللت : قضى منه دينه . ذكره القاضى فى المجرد ، فى الرهن . انتهى .

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ أَتْلَفَهُ : لَمْ ۚ يَلْزَمْهُ قِيمَتُهُ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره . \*

وعنه : يلزمه قيمة الخمر .

وخرج يضمنها الذمى بمثلها .

قال في الفروع : وعنه يرد قيمتها . وقيل : ذمي .

وقال في الإيضاح : يضمن الـكلب.

ويأتى قريباً إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح: هل يرد الصيد، وتلزمه الأجرة أيضاً أم لا؟ في كلام المصنف.

وتقدم أول الضمان « إذا أسلم المضمون له ، أو المضمون عنه . هل يسقط الدين إذا كان خمراً ؟ » .

قوله ﴿ وَإِنْ غَصَبَ جِلْدَ المَيْتَةِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والرعاية الصغرى ، والحاوى ، والفائق ، وغيرهم . وهما مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها .

فإن قلنــا: يطهر بالدبغ: وجب رده . وإن قلنــا: لا يطهر بالدبغ: لم يجب رده .

ر وقد عامت أن المذهب : لا يطهر بدابغه . فلا يجب رده هنا .

هذا هو الصحيح من المذهب . وجزم به في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وابن منجا وغيرهم .

وقدم هذه الطريقة فى الكافى ، والغروع ، وشرح ابن رزين ، وغيرهما . وقيل : لايجب رده . ولو قلنا : يطهر بالدبغ .

وقال فى الفروع : وفى رد جلد ميتة وجهان . وقيل : ولو طهرٍ .

فظاهره : أن المقدم عنده : أن الخلاف على القول بعدم الطهارة .

قوله ﴿ فَإِنْ دَبَغَهُ ، وَقُلْنَا بِطَهَارَتِهِ . لَزِمَهُ رَدَّهُ ﴾ .

هــذا الصحيح من المذهب . قدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

وجزم به ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وقيل: لايلزَمه رده، لصيرورته مالاً بفعله، بخلاف الخمرة المتخللة. وهو احتمال للمصنف، والشارح.

قال الحارثي : وفي هذا الفرق بحث .

وأطلق فى الفروع فى لزوم رده إذا دبغه الغاصب وجهين ..

قال الحارثي: و إن كان الغاصب دبغه ، ففي رده الوجهان المبنيان .

و إن قلنا: لايطهر لم يجب رده ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغنى ، والسرح ، والفائق ، وغيرهم .

وقيل : يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به فى اليابسات . وكذلك قبل الدبغ . وجزم به الحارثى فى شرحه .

وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف ، كما تقدم .

وقال في الرعاية الـكبرى : و إن غصب جلد متية فأوجه : الرد ، وعدمه .

والثالث : إن قلنــا : يطهر بدبغه ، أو ينتفع به فى يابس : رده ، و إلا فلا . و إن أتلفه فهدر . و إن دبغه ــ وقلنا : يطهر ــ رده . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرِّ : لَمْ ۚ يَضْمَنْهُ بِذَلِكَ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم.

قال فى الفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير: ولا يضمن حر بغصبه فى الأصح .

قال الحارثي : هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . لأن اليد لايثبت حكمها على الحر .

وفى التلخيص وجه بثبوت اليدِ عليه .

وبنى على هذا : هل لمستأجر الحر إبجاره من آخر ؟ إن قيل : بعدم الثبوت المتنع الإيجار . وإنما هو يسلم نفسه ، وإلا فلا يمتنع .

فعلى المذهب: لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه: لم يضمن ذلك الغاصب قاله القاضي في الخلاف الكبير. واقتصر عليه في القاعدة الثامنة والتسعين.

# قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَغِيراً. فَفَيهِ وَجْهَانٍ ﴾ .

وأطلقهما في المغنى ، والرعاية الكبرى ، والقواعد الفقهية ، والشرح ، والفائق والحارثي .

أمرهما: لايضمنه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وشرح ابن رزين ، وغيرها . وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهرماقطع به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم .

والوج الثاني : يضمنه . قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير

وقدم في النظم : أن الصغير لو لدغ أو صعق : وجوب الدية .

وقال ابن عقيل: لا تجب ، كما لو مرض. على الصحيح.

ويأتى هذا في أوائل كتاب الديات في كلام المصنف .

فعلى المذهب: هل يضمن ثيابه وحليته ؟ على الوجهين . وأطلقهما في الشرح ، والنظم ، والفروع ، وشرح ابن منجا ، والحاوى الصغير ، والرعايتين .

أمرهما: يضمنها . صححه في التصحيح ، والفائق .

قال الحارثي : وهو أصح .

والوهم الثانى : لايضمنها . جزم به في المغنى ، والوجيز .

فَائْرَةَ: وَكَذَا الحَـكُمُ وَالْخَلَافُ فَى أُجِرَتُهُ مَدَةَ حَبِسُهُ ، عَلَى مَا يَأْتَى ، وَإِيجَارُ السَّ المُستَأْجِرُ لَهُ . قاله فى الفروع . وجزم فى الوجيز هنا بوجوب الأجرة .

قوله ﴿ وَ إِنِّ اسْتَعْمَلَ الْحُرَّ كُرْهًا فَعَلَيْهِ أَجْرَتُهُ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به.

ولو منعه العمل من غير حبس ، ولو عبداً . لم يلزمه أجرته . جزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق وغيرهم .

قال فى الفروع : ويتوجه بلى فيهما .

قلت : وهو الصواب . وهو في العبد آكد .

وقال في الترغيب: في منفعة حر وجهان .

وقال فى الانتصار: لايلزمه بإمساكه . لأن الحر فى يد نفسه ، ومنافَّعُهُ تلفت معه . كما لايضمن نفسه وثو به الذي عليه ، مخلاف العبد .

وكذا قال في عيون المسائل: لايضمنه إذا أمسكه. لأن الحر في يد نفسه ، ومنافعه تلفت معه . كما لايضمن نفسه وثو به الذي عليه ، بخلاف العبد. فإن يد الغاصب ثابتة عليه ، ومنفعته بمنزلته .

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ حَبِّسَهُ مُدَّةً ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَتُهُ ؟ على وجهين ﴾ .

وهما احتمالان فى الهداية . وأطلقهما فيها ، وفى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والسكافى ، والهادى ، والشرح ، والحرر ، والفائق ، والرعابتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

أمرهما : يلزمه . وهو الصحيح . صححه فى التصحيح . وجزم به فى الوجير وغيره . وقدمه ابن رزين فى شرحه .

والومِه الثاني : لايلزمه . صححه الناظم .

قال الحارثي : وهو الأصح . وعليه دل نصه .

وتقدم في التي قبلها مايستأنس به في هذه المسألة .

قوله (وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ: لَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ إِن أَمكن ).

وكذا إن أمكن تخليص بعضه . وإن لم يمكن تخليصه منه فسيأتي في أول

الفصِل الرابع من الباب .

قُولِه ﴿ وَإِنْ زَرَعَ الأَرْضَ ، وَرَدَّهَا بَمْدَ أَخْــٰذُ الزَّرْعِ : فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب.

ونقل حرب: حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد.

قال في الفائق : قلت : وجنح ابن عقيل إلى مساواة الحكمين .

واختاره صاحب الفائق في غير الفائق . ورد كلام الأصحاب .

قال فى القاعدة التاسعة والسبعين : ووهم أبو حفص ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها ، بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء . والمعروف فى المذهب : خلافه . انتهى .

قال الحارثي : هذا المعروف عند الأصحاب.

قال ، وعنه : يحدث على ملك رب الأرض . ذكره القاضى يعقوب . ومنع في تعليقه من كونه ملكاً للغاصب .

وقال: لا فرق بين ما قبل الحصاد و بعده . على ما نقله حرب .

قال الحارثي : وكذا أورده القاضي في تعليقه الكبير ، فيا أظن \_ أو أجزم \_ وأرده شيخنا أبو بكر بن الصير في كتاب نوادر المذهب . انتهى .

قال فى الفائق ، وقال القاضى يعقوب : لا فرق بين ما قبل الحصاد و بعده . فى إحدى الروايتين .

و بناه على أن زرع الغاصب: هل يحدث على ملك صاحب البذر ، أوصاحب الأرض ؟ على روايتين . والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار . انتهى . وقال أيضاً : وهل القياس كون الزرع لرب البذر ، أو لرب الأرض ؟ المنصوص : الأول .

وقال ابن عقيل ، والشيخ تقى الدين رحمه الله : الثانى .

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : ينبني هذا على المدفوع . إن كان النققة : فلرب الأرض مطلقاً . والمنصوص : التقرقة .

فعلى المذهب: على الغاصب أجرة المثل.

وعلى الرواية الثانية: للغاصب نفقة الزرع. وأما مؤنة الحصاد: فيحتمل أن تكون كذلك. و يحتمل أن لا تجب.

﴿ قَالَ الْحَارِثِي : وَهُوَ الْأَقُوى .

تَفْسِمُ : قُولُهُ ﴿ وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْدِ الزَّرْعِ ﴾ .

هذا المذهب . أعنى : أنه يشترط أن يكون قد حصده . وعليه أكثر الأصحاب.

وقال في الرعاية ، قبل : أو استحصد قبله ولم يحصد .

قوله ﴿ وَإِنْ أَدْرَكُهَا رَبُهَا ، وَالزَّرْعُ قَائِمٌ : خُيِّرَ بَيْنَ تَرْكِهِ إِلَىٰ الْخُصَادِ بِأَجْرَتِهِ ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِعِوضِهِ ﴾.

هذا الصحيح من المذهب . نص عليه .

قال الحارثى : تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الزرع للمالك . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

قال الزركشي : هو قول القاضي ، وعامة أصحابه ، والشيخين . انتهى .

قال الحارثى : هو قول القاضى ، وجمهور أصحابه ، ومن تلاهم ، والمصنف فى سائر كتبه . وهو من مفردات المذهب . قال ناظمها :

بالإحترام احكم لزرع الغاصب وليس كالبانى، أو كالناصب إن شاء رب الأرض ترك الزرع بأجرة المشل فوجمه مرعني أو ملكه إن شاء بالإنفاق أو قيممة للزرع بالوفاق ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب، وعليه الأجرة. وهذا الإحتمال لأبى الخطاب وقيل: له قلعه إن ضمنه.

واختار ابن عقيل ، وغيره : أن الزرع لرب الأرض ، كالولد . فإنه لسيد الأم ، لكن المذي لا قيمة له ، مخلاف البذر . ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله .

قال الزركشى: وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فى عامة نصوصه ، والخرق ، والشيرازى ، وابن أبى موسى \_ فيما أظن \_ وعليه اعتمد الإمام أحمد . وكذا قال الحارثى : ظاهر كلام من تقدم من الأصحاب \_ كالحرق ، وأبى بكر وابن أبى موسى \_ عدم التخيير . فإن كلا منهم قال : الزرع لمالك الأرض ، وعليه النفقة .

وهذا بعينه : هو المتواتر عن الإمام أحمد رحمه الله . ولم يذكر أحد عنه تخييراً . وهو الصواب . وعلله . انتهى .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله: فيمن زرع بلا إذن شريكه \_ والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ، ولربها نصيب \_: قسم مازرعه فى نصيب شريكه كذلك . قال : ولو طلب أحدها من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فيها فأبى . فللأول الزرع فى قدر حقه بلا أجرة ، كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدها عند امتناعه مما يازمه ، انتهى .

قلت : وهذا الصواب . ولا يسم الناس غيره .

قولِه ﴿ وَهَلْ ذَلِكَ قِيمَتُهُ ، أَوْ نَفَقَتُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وهما وجهان في نسخة مقروءة على المصنف . وفى نسخة روايتان ، وعليها شرح الشارح ، وابن منجا .

قال الحارثي: حكاها متأخرو الأصحاب والمصنف في كتابه الكبير روايتين. وأوردها هنا وجهين.

قال: والصواب أنهما روايتان.

قال هو والشارح: والمنقول عن الإمام أحمد فى ذلك روايتان. وأطلقهما فى الهداية ، وتذكرة ابن عقيل ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغنى ، والكافى ، والهادى ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والزركشى . إمراهما: يأخذه بنفقته . وهى ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع ، من الحرث

والستى وغيرهما . وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام الخرقى ، والشيرازى .

وأختاره القاضي في رءوس المسائل ، وابن عقيل .

قال الحارثى : وهو المذهب . وعليه متقدمو الأصحاب ، كالخرق ، وأبى بكر ثم ابن أبى موسى ، والقاضى فى كتابى الحجرد وردوس المسائل ، وابن عقيل . لصر يح الأخبار المتقدمة فيه . انتهى .

وصححه فى التصحيح . وجزم به فى الطريق الأقرب ، والوجيز . وقدمه فى الخلاصة ، والفروع ، والفائق .

والروام الثائبة: بأخذه بقيمته زرعاً الآن.

صححه القاضى فى التعليق. وجزم به فى العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأزجى وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته .

قلت : والنفس تميل إليه .

قال ابن الزاغونى : أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثله ، أو قيمته ؟ وعنه رواية ثالثة : يأخذه بأيهما شاء . نقلها مهنا . قاله فى الفروع .

قال الحارثى : وحكى القاضى حسين ــ فى كتاب التمام ــ عن أخيه أبى القاسم رواية بالتخيير . وهو الظاهر من إيراد القاضى يعقوب فى التعليق . وذكر نص مهنا .

وقال فى الفائق : وخرج أبو القاسم بن القاضى رواية بالخيرة . فكأنه مااطلع على كلام الحارثى ، أو أن لأبى القاسم تخريج رواية . ثم اطلع ، فوافق التخريج لها .

فعلى الرواية الثانية ، واحتمال أبى الخطاب : لرب الأرض أجرتها إلى حين تسليم الزرع . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، والحارثى ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وذكر أبو يعلى الصغير : أنه لا أجرة له . ونقله إبراهيم بن الحارث . وعلى المذهب ــ أعنى إذا أوجبنا رد النفقة ــ فقال فى المغنى ، والشرح : يرد مثل البذر . وبه قال ابن الزاغوني . لأن البذر مثلي . ونصره الحارثي . ... وقال القاضي في الجرد: يجب ثمن البذر .

تغييه: قالى الحارثى: عبر المصنف بالنفقة عن عوض الزرع . وكذلك عبر أبو الخطاب، والسامرى، وصاحب التلخيص، وغيرهم. وليس بالجيد. لوجهين، أمرهما: أن المعاوضة تستازم ملك المعوض . ودخول الزرع في ملك الفاصب بأطل بالنص . كما تقدم . فبطل كونها عوضا عنه .

الثانى : الأصل فى المعاوضة : تفاوتهما وتباعدها . فدل على انتفاء المعاوضة . -----والصواب : أنها عوض البذر ولواحقه . انتهى .

قائرة : يزكيه رب الأرض ، إن أخذه قبل وجوب الزكاة . و إن أخذه بعد الوجوب: فني وجوب الزكاة عليه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الفقهية . قلت : الصحيح أنه لايزكيه ، بل تجب الزكاة على الفاصب . لأنه ملكه إلى حين أخذه . على الصحيح ، كما تقدم .

وعلى مقتضى النصوص واختيار الخرقى ، وأبى بكر ، وابن أبى موسى ، والحارثى ، وغيرهم : يزكيه رب الأرض . لأنهم حكموا أن الزرع من أصله لرب الأرض . وعلى هذا يكون هذا المذهب .

قوله ﴿ وَإِنْ غَرَسَهَا ، أَوْ بَنَى فِيهَا : أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَ بِنَائِهِ وَتَسْوِينَةِ الأَرْضِ ، وَأَرْشِ نَقْصِهَا وَأُجْرَتِهَا ﴾ .

وهذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب.

إلا أن صاحب الرعاية قال: لزمه القلع في الأصح.

قال في القاعدة السابعة والسبعين : والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله : للمالك قلعه مجانا ، وعليه الأصحاب .

وعنه : لايقلع ، بل يتملكه بالقيمة .

وعليهـا: لايقلع إلا مضموناً ، كغرس المستمير . كذلك حكماهما القاضى ، وابن عقيل .

تغییم: شمل کلام المصنف: ما لوکان الغارس أو البانی أحد الشریکین. وهو کذلك ، حتی ولو لم یفصبه ، لکن غرس أو بنی من غیر إذن . وهو صحیح نص علیه فی روایة جعفر بن محمد: أنه سئل عن رجل غرس نخلاً فی أرض بینه و بین قوم مشاعاً ؟ قال : إن کان بغیر إذهم قلع نخله ...

# فوائر

منها: لو زرع فيها شجراً بنواه . فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله \_ وعليه الأصاب \_ : أنه له ، كما في الغراس .

و محتمل كونه لرب الأرض . لدخوله فى عموم أخبار الزرع . قاله الحارثى . ومنها : لو أثمر ما غرس الغاصب ، فقال فى المجرد ، والفصول ، وصاحب المستوعب ، وتوادر المذهب : الثمر لمالك الأرض ، كالزرع ، إن أدركه أخذه ورد النفقة ، و إلا فهو للفاصب .

واختاره القاضي . ونص عليه في رواية على بن سعيد .

قال فى الفروع: ونصه فيمن غرس أرضاً: الثمرة لرب الأرض ، وعليه النفقة . وقال المصنف فى المغنى ، والشارح ، وصاحب الفائق ، وابن رزين : لو أثمر ماغرسه الغاصب ، فإن أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ : فللغاصب . وكذلك قبله .

وعنه : لمالك الأرض ، وعليه النفقة . انتهوا .

قال ابن رزین \_ عن القول بأنه لصاحب الأرض \_ لیس بشیء . قال الحارثی : وفیه وجه أنه للغاصب بكلحال .

وحكاه ابن الزاغوني في كتاب الشروط رواية عن الإمام أحمد . . .

قال ؛ وهذا أصنح ، اعتباراً بأصله .

قال: والقياس على الزرع ضعيف.

. . . واختار الحارثي ماقدمه المصنف . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

ومنها: لو جصص الدار وزوقها ، فحكمها كالبناء . قاله فى الكافى . ولو وهب ذلك لمالكمها ، ففي إجباره على قبوله وجهان ، كالصبغ فى الثوب ، على مايأتى .

ومنها: لو غصب أرضاً ، فبناها داراً بتراب منها وآلات من المفصوب منه : فعليه أجرتها مبنية . و إن كانت آلاتها من مال الفاصب : فعليه أجرة الأرض دون بنائها . لأنه إنما غصب الأرض ، والبناء له . فلم يلزمه أجرة ماله ، فلو أجرها فالأجرة لها بقدر قيبتهما .

نقل ابن منصور ـ فيمن بنى فيها ويؤجرها ـ الغلة على النصيب . ونقل ابن منصور أيضاً : ويكون شريكا بزيادة بناء .

ومنها: لو طلب أخذ البناء أو الغراس بقيمته ، وأبى مالكه إلا القلع: فله ذلك ، ولا يجبر على أخذ القيمة . وفى البناء تخريج: إذا بذل صاحب الأرض لصاحب القيمة : أنه يجبر على قبولها إذا لم يكن فى النقض غرض صيح . وهو للمصنف . والمذهب : الأول .

وذكر ابن عقيل رواية فيه : لايلزمه . و يعطيه قيمته . ونقله ابن الحكم . وروى الخلال فيه عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ مرفوعا « له مانقص » . قال أبو يعلى الصغير : هذا منعنا من القياس .

ونقل جعفر بن محمد فيها : لرب الأرض أخذه . وجزم به ابن رزين . وزاد : وتركه بأجرة . انتهى .

ومنها: إذا اتفقا على القيمة : فالواجب قيمة الغراس مقلوعاً . حكاه ابن أبي موسى وغيره .

و إن وهمهما الغاصب لرب الأرض ، ليدفع عن نفسه كلفة القلع: فقبله جاز .

و إن أبى إلا القلع ــ وكان فى قلعه غرض صحيح ــ لم يجبر على القبول . و إن لم يكن له فى القلع غرض صحيح ، ففى إجباره على القول : احتمالان . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والحارثى ، والفروع .

قال فى الرعاية : و إن وهبها لرب الأرض : لم يلزمه القبول ، إن أراد القلع ، و إلا احتمل وجهين . انتهى .

قلت : الأولى أنه لايجبر .

ومنها: لو غصب أرضاً وغراسا من شخص واحد ، فغرسه فيها: فالكل الأرض . فإن طالبه رب الأرض بقلعه ــ وله فى قلعه غرض صحيح ــ أجبر عليه . وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس .

و إن لم يكن فى قلعه غرض صحيح : لم يجبر على الصحيح من المذهب. قدمه في المغنى ، والشرح ، والحارثي والغروع ، وغيرهم .

وقيل: يجبر . وهو احتمال للمصنف .

و إن أراد الغاصب قلمه ابتداء : فله منعه . قاله الحارثي ، وصاحب الرعاية ، وغيرها . و يلزمه أجرته مبنيا ، كما تقدم .

#### فائرتاب

إحراهما: لوغرس المشترى من الفاصب ولم يعلم بالحال. فقال ابن أبى موسى، والقاضى فى المجرد، وتبعه عليه المتأخرون: للمالك قلعه مجاناً. ويرجع المشترى بالنقص على من غره.

قال الحارثي : الحسكم كما تقدم . قاله أصحابنا . وقدمه في المحرر ، والرعايتين والحاوي الصغير ، وغيرهم .

وقال فى القاعدة السابعة والسبعين : المنصوص أنه يتملكه بالقيمة ، ولايقلع عجاناً . نقله حرب ، و يعقوب بن مختان . قال : ولايثبت عن الإمام أحمد رحمه الله سواه . وهو الصخيح . انتهى .

ويأتى فى كلام المصنف ماهو أعم من ذلك فى الباب فى قوله « و إن اشترى أرضاً فغرسها ، و بنى فيها ، فخرجت مستحقة » .

الثانية : الرطبة ونحوها : هل هي كالزرع في الأحكام المتقدمة ، أو كالغراس ؟ من احتمالان . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وقواعد ابن رجب ، والزركشي .

أصرهما : أنه كالزرع . قدمه ابن رزين في شرحه . وقال : لأنه زرع ليس له فرع قوى . فأشبه الحنطة .

قال الزركشي : ويدخل في عموم كلام الخرقي .

قلت : وكذا غيره .

# والوم الثاني: هو كالغراس .

قال الناظم : وكالغرس في الأقوى : المُـكررُ جَزُّه .

وَيَأْتِي قَرِيبًا « لوحفر في الأرض بئراً » .

قولِه ﴿ وَ إِنْ غَصَبَ لَوْحًا فَرَقَعَ بِهِ سَفِينَةً : لَمْ يُقْلَعْ حَتَّى تَرْسَى ﴾ .

يعنى : إذا كان يخاف من قلمه ﴿ وهذا المذهب مطلقاً ﴿ وعليه جماهير

الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

قِال في القواعد الأصولية : هو المذهب عند الأصحاب .

وقيل: يقلع، إلا أن يكون فيه حيوان محترم، أو مال للغير. جزم به في عيون المسائل. وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية.

قال الحارثى : ومطلق كلام ابن أبى موسى يقتضيه . فإنه قال : من اغتصب ساجة فبنى عليها حائطاً ، أو جعلها فى سفينة : قلمت من الحائط أو السفينة . وإن استهدما بالقلع . انتهى .

فَائْرَةُ: حيث يتأخر القلع ، فللمالك القيمة . ثم إذا أمكن الرد أخذه مع

الأرش إن نقص ، واسترد الغاصب القيمة ، كما لو أبق المفصوب . قاله الحارثى . قلت : وقد شمله كلام المصنف الآنى . حيث قال «و إن غصب عبداً فأبق ، أو فرساً فشرد ، أو شيئاً تعذر رده مع بقائه : ضمن قيمته » .

ولو قيل : بأنه تتمين له الأجرة إلى أن يقلع : لكان متجماً .

قوله ﴿ وَ إِنْ غَصَبَ خَيْطًا ، فَخَاطَ بِهِ جُرْحَ حَيَوَانِ ، وَخِيفَ عَلَيْهِ مِنْ قَلْعِهِ : فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْحِيَوَانُ مَأْكُولاً الْغَاصِبِ . فَهَلْ يَلْزَمُهُ رَدَّهُ ، وَيَذْبَحُ الْحَيَوَانَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

إذا غصب خيطاً وخاط به جرح حيوان . فلا يخلو : إما أن يخاف على الحيوان بقلعه أو لا . فإن لم يخف عليه بقلعه : قلع .

و إن خيف عليه ، فلا يخلو: إما أن يكون مأ كولاً أو لا . فإن لم يكن مأ كولاً ، فلا يخلو: إما أن يكون محترماً ، أو لا . فإن كان غير محترم \_ كالمرتد والحكاب المقور ، والحدرير ، ونحوها \_ فله قلعه منه بلا نزاع .

و إن كان محترماً ، فلا يخلو: إما أن يكون آدمياً ، أو غيره . فإن كان آدمياً : لم يقلع . على الصحيح من المذهب إذا خيف عليه الضرر . وتؤخذ قيمته . قدمه في الفروع . واختاره المصنف ، والشارح ، والحارثي ، وغيرهم .

وقيل: لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه . ويقلع كغيره من الحيوانات المحترمة . فإنه لابد فيها من خوف التلف . على الصحيح . وفيه احتمال .

وهذا القول ظاهر ماقطع به فى الفائق ، والمذهب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير . لأنهم قيدوه بالتلف . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وهو احتمال للقاضى ، وابن عقيل .

و إن كان مأكولاً ، فلا يخلو: إما أن يكون للغاصب أو لا . فإن لم يكن للغاصب : لم يقلع . جزم به في المغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . و إن كان للغاصب \_ وهي مسألة المصنف \_ فأطلق الوجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، وشرح الحارثي ، وابن منجا .

أمرهما: يذبح. ويلزمه رده . وهو المذهب . اختاره القاضى ، وغيره . قاله الحارثى . وصحه فى التصحيح ، والنظم . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى السكافى .

والوم الثانى : لا يذبح ، وترد قيمته . قدمه فى المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وفيه وجه ثالث: إن كان معداً للأكل \_كبهيمة الأنعام ، والدجاج ، ونحوه \_ ذبح ورده ، و إلا فلا . وهو احتمال للمصنف .

قال الحارثي : وهو حسن . وأطلقهن في الشرح ، والفروع .

قوله ﴿ وَإِنْ مَاتَ الحَيَوَانُ : لَزِمَهُ رَدُّهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ آدَمِيًّا ﴾ هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المذي ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والوجيز ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في الفروع ، وغيره وقيل : يلزمه رده بموت الآدمى .

قال ابن شهاب : الحيوان أكثر حرمة من بقية المال . ولهذا لا يجوز منع مائه منه . ولو قتله دفعاً عن ماله : قتل ، لا عن نفسه .

# فوائر

الأولى : لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة . فقال الأصحاب : حكمها حكم الخيط . قاله المصنف ، والشارح ، والحارثي .

وقال : إن كانت مأكولة : ذبحت على الأشهر .

وقال المصنف في المغنى : و يحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من

الحيوان : ذبح الحيوان ، وردت إلى مالكها . وضان الحيوان على الغاصب ، إلا أن يكون آدمياً

الثانية: لو ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوبة ، وتوقف الإخراج على الذبح : ذبحت ، بقيد كون الذبح أقل ضرراً . قاله المصنف ، والشارح ومن تابعهما قال الحارثي : واختيار الأصحاب : عدم القيد . وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح ، إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها . فلاشى و له ، لتفريطه . الثالثة : لو أدخلت الشاة رأسها في قمّ ونحوه ، ولم يمكن إخراجه إلا بذبحها أو كسره . فينا حالتان :

إحداها: أن تكون مأكولة إ فللأصحاب فيها طريقان .

أمرهما \_ وهو قول الأكثرين . منهم القاضى ، وابن عقيل ـ إن كان لا بتفريط من أحد : كسر القدر ، ووجب الأرش على مالك البهيمة . و إن كان بتفريط مالكها ، بأن أدخل رأسها بيده ، أو كانت يده عليها ونحوه : ذبحت من غير ضمان وحكى غير واحد وجها بعدم الذبح . فيجب الكسر والضان .

و إن كانت بتفريط مالك القدر ، بأن أدخله بيده ، أو ألقاها في الطريق : كسرت ولا أرش . قال ذلك الحارثي .

الطريق الثانى \_ وهو ما قاله المصنف والشارح \_ اعتبار أقل الضررين . إن كان الكسر هو الأقل تعين ، و إلا ذبح ، والعكس كذلك .

ثم التفريط من أيهما حصل: كان الضان عليه . و إن لم يحصل من واحد منهما : فالضان على مالك البهيمة . إن كسر القدر و إن ذبحت البهيمة : فالضان على صاحب القدر . و إن اتفقا على ترك الحال على ماهو عليه : لم يجز .

ولو قال من عليه الضمان: أنا أتلف مالى ولا أغرم شيئًا للآخر: كان له ذلك . الحالة الثانية: أن تكون غير مأكولة ، فتكسر القدر ولا تقتل البهيمة عال . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال المصنف ، والشارج : قاله الأصحاب .

قال الحارثي : قاله الأكثرون من الأصحاب .

وعلى هذا : لو اتفقا على القتل : لم عكنا .

وقيل: حكمه حكم المأكول على ماتقدم.

وفيه وجه ثالث: أنه يقتل إن كانت الجناية من مالكما ، أو القتل أقل ضرراً .

قلت : وهو الصواب . وأطلقهن فى المغنى ، والشرح . وظاهر الحارثى : الإطلاق .

الرابعة: لو سقط دينار أو درهم ، أو أقل أو أكثر ، في محبرة الغير ، وعسر \_\_\_\_\_\_\_ إخراجه . فإن كان بفعل مالك المحبرة : كسرت مجاناً مطلقاً .

و إن كان بفعل مالك الدينار . فقال القاضى ، وابن عقيل : يخير بين تركه فيها و بين كسرها . وعليه قيمتها .

وعلى هذا: لو بذل مالك المحبرة لمالك الدينار مثل ديناره . فقيل : يلزمه قبوله . اختاره صاحب التلخيص فيه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل : لايلزمه قبوله . وأطلقهما في المحرر ، وشرح الحارثي ، والفروع .

وذكر المُصنف والشارح في إجبار مالك الحجرة على الكسر ابتداء: وجهين . أهرهما : لا يجبر . قالا : وعليه نقصَ الحجرة .

قال الحارثى: ويجب على هذا الوجه: أن يقال بوجوب بذل الدينار. انتهى والوجم الثاني: يجبر. وعلى مالك الدينار ضمان القيمة. واختـاره صاحب التلخيص.

قال الحارثي : وهذا الوجه هو حاصل ماقال القاضي ، وابن عقيل من التحيير بين الترك والكسر .

وكيفاكان لو بادر وكسر عدواناً: لم يلزمه أكثر من قيمتها. وجها واحداً.
و إن كان السقوط لا بفعل أحد، بأن سقط من مكان، أو ألقاه طائر،
أو هر: وجب الكسر. وعلى رب الدينار الأرش.

فإن كانت المحبرة ثمينة ، وامتنع رب الدينار من ضانها في مقابلة الدينار ، فقال ابن عقيل : قياس قول أصحابنا أن يقال له : إن شئت أن تأخذ فاغرم ، و إلا فاترك ، ولا شيء لك .

قال الحارثى : والأقرب \_ إن شاء الله \_ سقوط حقه من الكسر هنــا . و يصطلحان عليه .

ولو غصب الدينار وألقاه في محبرة آخر ، أو سقط فيها بغير فعله : فالكسر متمين . وعلى الغاصب ضمانها ، إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط . ويجب على الغاصب ضمان الدينار . ذكره المصنف والشارح . وتابعهما الحارثي . الخاصة : لو حصل مُهْر أو فصيل في داره لآخر ، وتعذر إخراجه بدون نقض الباب : وحب النقض .

ثم إن كان عن تفريط مالك الدار ، بأن غصبه وأدخله : فلا كلام . وإن كان لا عن تفريط من أحد : فضمان النقض على مالك الحيوان .

وذكر المصنف احتمالاً باعتبار أقل الضررين . فإنكان النقض أقل : فكما قلنا . وإنكان أكثر : ذبح .

قال الحارثي : وهذا أولى .

وعلى هذا : إن كان الحيوان غير مأكول : تعين النقض .

وإن كان عن تفريط مالك الحيوان : لم ينقض وذبح ، وإن زاد ضرره . حكاه في المغنى .

> وذكر صاحب التلخيص : وجوب النقض وغرم الأرش . وكلام ابن عقيل نحوه أو قريب منه . قاله الحارثي .

وقال : الأول الصحيح .

وإن كان المنصوب خشبة ، فأدخلها الدار : فهي كمسألة الفصيــل بنقض الباب لإخراجها .

السادسة: لو باع داراً وفيها مايعسر إخراجه. فقال القاضى ، وابن عقيل ، \_\_\_\_\_\_ وصاحب التلخيص ، وغيرهم : ينقض الباب ، وعليه ضمان النقض .

وقال المصنف: يعتبر أقل الضررين. إن زاد بقاؤه فى الدار، أو تفكيكه إن كان مركباً، أو ذبحه إن كان حيواناً على النقض: نقص مع الأرش.

وإن كان بالعكس : فلا نقض لعدم فائدته .

قال : و يصطلحان إما بأن يشتريه مشترى الدار ، أو غير ذلك . انتهى .

قوله ﴿ وَلَوْ غَصَبَ جَارِحًا . فَصَادَ بِهِ . أَوْ شَبَكَة ، أَوْ شَرَكًا فَأَمْسَكَ

شَيْئًا ، أَوْ فَرَسًا فَصَادَ عَلَيْه ، أَوْ غَنِم : فَهُوَ لِمَالِكُهِ ﴾

إذا غصب جارحاً فصاد به ، أو فرساً فصاد عليه . فالصيد للمالك . على الصحيح من المذهب .

قال الحارثي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره .

قال في تجريد العناية : فلربه في الأظهر . وقدمه في المغنى ، والشرح . وجزم به في الصيد في الفائق ، والرعاية في غير الكلب .

وقيل : هو للغاصب . وعليه الأجرة . وهو احتمال في المغني .

قال الحارثى : وهو قوى . وجزم به فى التلخيص فى صيد الكلب . وأطلقهما فى الفروع ، والرعاية فى الكلب .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله: يتوجه فيما إذا غصب فرساً ، وكسب عليه مالاً \_ أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس . ثم يقسم الصيد بينهما .

وتقدم ذلك في الشركة الفاسدة .

فعلى المذهب: هل يلزم الغاصب أجرة مدة اصطياده أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والرعاية ، والفروع .

أمرهما : لا يازمه . قدمه الحارثي . وقال : هو الصحيح .

قال في تجريد العناية: ولا أجرة لريه مدة اصطياده في الأظهر .

والوم الثاني : يلزمه . وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد ، على ما يأني قريباً .

وأما سهم الفرس المفصوبة: فقد تقدم في كلام المصنف أيضاً في باب قسمة المغنيمة في قوله « ومن غصب فرساً فقاتل عليه ، فسهمه لمالكه » وذكرنا الخلاف فيه هناك .

فأما إذا غصب شبكة ، أو شَرَكاً فصاد به . فجزم المصنف هنا : أنه لمالكه . وهو المذهب .

قال الحارثى : هذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب . وجزم به ابن منجا في شرحه . وقدمه في الشرح .

والوم الثاني : يكون للغاصب ، وجزم به في الوجيز .

وقال فى الفروع \_ بعد أن ذكر صيد الكلب ، والقوس \_ وقيل : وكذا أحبولة . وجزم به غير واحد فى كتب الخلاف . قالوا : على قياس قوله : ربح الدراهم لمالكها .

فائرة : صيد العبد المفصوب وسائر أكسابه : للسيد . بلا نزاع . وفي لزوم أُحرته مدة اصطياده وعمله : الوجهان المتقدمان في الجارحة .

قال فى التلخيص: ولا تدخل أجرته تحته، إذا قلنا بضمان المنافع. قوله ﴿ وَ إِنْ غَصَبَ ثَو بًا فَقَصَّرَهُ ، أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ ، أَوْ فَضَّةً ، ١٠ ــ الإنصافَ ج ١ أَوْ حَدِيدًا فَضَرَبَهُ إِبَراً أَوْ أَوَا بِيَ . أَوْ خَشَبًا فَنَجَرَهُ بِابًا وَنجوه ، أَوْ خَشَبًا فَنَجَرَهُ بِابًا وَنجوه ، أَوْ شَاءً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا : رَدِّ ذَلِكَ بِزِياَدَتِهِ وَأَرْشِ نَقْصِهِ . وَلاَ شَيْءَ لَهُ ﴾ . وكذا لو غصب طيناً ، فضر به لبناً ، أو جعله فخاراً ، أو حباً فطحنه ، ونحو ذلك .

ذكر المصنف هنا: مايغير المفصوب عن صفته ، وينقله إلى اسم آخر ، كما مثل ونحوه . فني هذا يكون الحكم كما قال المصنف ، على الصحيح من المذهب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق : هذا ظاهر المذهب .

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب.

قال الحارثى: اختاره المصنف ، والأكثرون من أهل المذهب . منهم : القاضى فى الحجرد ، وأبو على بن شهاب ، وابن عقيــل فى الفصول . قال : وهو المختار .

قال فى التلخيص : هذا الصحيح عندى . وصححه فى النظم ، وغيره . وجزم به فى الوجيز ، والمنور . وقدمه فى الحجرر ، والفروع ، والفائق .

وعنه : يكون شريكاً بالزيادة . اختساره الشيخ تقى الدين رحمه الله . قاله فى الفائق .

قال فى الهداية ، والمستوعب : الصحيح من المذهب : إن زادت القيمة بذلك ، فالغاصب شريك المالك بالزيادة . انتهى .

وقدمه فى الخلاصة، والرعايتين، والحاوى الصغير، وناظم المفردات. وقال: رجحه الأكثر فى الخلاف. انتهى.

واختاره القاضى فى الجامع الصغير ، والقاضى يعقوب ، وابن عقيل فى التذكرة ، وأبو الحسن بن بكروس .

وقيل : للغاصب أجرة عمله فقط ، إذا كانت الزيادة مثلها فصاعداً . أوماً إليه ابن أبي موسى . ذكره عنه في التلخيص . قال الحارثي : قاله ابن أبي موسى ، والشيرازي .

فعلى هذا : إن عمل ولم يستأجر ، فلا شيء له . قاله الشيرازي في المبهج .

وقال أبو بكر: يملكه ، وعليه قيمته قبل تغييره ، وهو رواية نقلها محمد بن الحسكم ، إلا أن المصنف ، والشارح قالا: هو قول قديم رجع عنه . فإن محمداً مات قبل أبى عبد الله بنحو من عشر بن سنة .

قلت : موته قبل أبى عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع عنه ، بل لابد من دليل على رجوعه ، وإلا فالأصل عدمه .

ثم وجدت الحارثى قال نحوه . فقال : وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع . إذ من الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته . وكان يجب على ماقال إلغاء ما خالف أبو بكر فيه لرواية من تأخر موته . والأمر بخلافه . انتهى .

وعنه : يخير المالك بين العين والقيمة .

قال في الفائق : وهو المختار .

تنبير: أدخل المصنف فيا يغير المفصوب عن صفته : قصر الثوب ، وذبح الشاة وشَيِها .

قال في الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول .

قلت : منهم صاحب المستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

قال الحارثى : وقد أدرج هو وغيره فى هذا الأصل قصارة الثوب . وليس بالمختار . لانتفاء سلب الاسم والمعنى .

تنبيه ثاله : أفاد المصنف أن ذبح الغاصب للحيوان المفصوب لا يحرم أكله . وهو كذلك على الصحيح . و يأتى ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية ، وفى باب القطع في السرقة .

فائرة: ماصوره المصنف وغيره في هذه المسألة: ينقسم إلى ممكن الرد إلى

الحالة الأولى \_كالحلي ، والأوانى ، والدراهم \_ فيجبر المالك على الإعادة . قاله فى التلخيص . واقتصر عليه الحارثي .

و إلى غير ممكن \_ كالأبواب ، والفخار ، وتحوها \_ فليس للغاصب إفساده . ولا للمالك إجباره عليه ، فيما عدا الأبواب وتحوها .

وقال ابن عقيل ، في الأواني المتخذة من التراب : المالك ردها ومطالبته عثل التراب .

قوله ﴿ وَ إِنْ غَصَبَ أَرْضًا ، فَحَفَرَ فِيهَا بِئُرًا وَوَضَعَ ثُرَابِهَا فِي أَرْضِ مَالِكُمَا : لَمْ كَمْلِكُ طَمّها إِذَا أَبِرأَهُ المَالِكُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهِا فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

إذا حفر بئراً ، أو شق نهراً ونحوه فى أرض غصبها . فطالبه المالك بطمها ؛ لزمه ذلك إن كان لغرض . قاله الحارثي .

و إن أراد الغاصب طمها ابتداء ، فلا يخلو : إما أن يكون لفرض صحيح ، أو لا . فإن كان لفرض صحيح \_ كإسقاط ضمان مايقع فيها . أو يكون قد نقل ترابها إلى ملك ، أو ملك غبره ، أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه \_ فله طمها من غير إذن ربها . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وجزم به في المغنى ، والشرح ، والحرر .

واختاره القاضي . وقدمه في الغروع ، والحارثي ، والخلاصة .

وقيل : لا يملك طمها إلا بإذنه . وهو ظاهر ماقدمه في المستوعب ، والتلخيص . على ما يأتي من كلامهما .

و إن لم يكن له غرض صحيح فى ذلك \_ وهى مسألة المصنف . مثل : أن يكون قد وضع التراب فى أرض مالكها ، أو فى موات ، أو أبرأه من ضمان ما يتلف بها \_ قال المصنف ، والشارح : أو منعه منه . فهل يملك طمها ؟ فيه وجهان .

وأطلقهما في المغني ، والشرح، والمحرر ، والفروع ، والحارثي .

والوم الثاني : يملكه . اختاره القاضي .

قال فى المستوعب ، والتلخيص : و إن غصب داراً فحفر فيها بئراً ، ثم استردها مالكها ، فأراد الغاصب طم البئر : لم يكن له ذلك .

وقال القاضي : له ذلك من غير رضي المالك .

وقال أبو الخطاب في الهداية: ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان مايتلف فيها . انتهيا . وأطلقهن في المذهب .

قال في التلخيص : وأصل اختلاف القاضي ، وأبي الخطاب : هل الرضي الطارى و كالمقارن للحقر ، أم لا ؟ والصحيح : أنه كالمقارن . انتهى .

وقال في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق : و إن حفر فيها بَئْراً أو نحوها. فله طميا مطلقاً .

و إن سخط ربها ، فأوجه : النفي ، والإثبات .

والثالث : إن أبرأه من ضمان ما يتلف بها ، وصح في وجه : فلا .

زاد فی الرعایة الکبری وجها رابعاً : وهو إن كان غرضه فیه صحیحاً ـ كدفع ضرر ، وخطر ونحوها ـ و إلا فلا .

وخامساً : وهو إن ترك ترابها في أرض غير ربها : فلا .

وقيل: بلي ، مع غرض صحيح . انتهى . وتقدم ذلك والصحيح منه .

## تنبيهان

أمرهما: في القول المحكي عن القاضي .

قال الحارثي : إذا كان مأخوذًا من غير كتاب المجرد : فنعم . و إن كان من المجرد : فنكلامه فيه موافق لأبي الخطاب . فإنه قال ـ وذكر كلامه .

قلت: الناقل عن القاضى تلميذه أبو الخطاب فى الهداية . وهو أعلم بكلامه من غيره . وللقاضى فى مسائل كثيرة القولان والثلاثة . وكتبه كثيرة .

الثانى : ظاهركلام أبى الخطاب وجماعة : أنه إذا أبرأه المالك من ضمان مايتلف بها : أنه يصح ، ويبرأ . وهو أحد الوجهين .

اختاره المصنف، والشارح، وابن عقيل، والقاضي في الحجرد. قاله الحارثي لما ذكر كلامه المتقدم.

والوجم الثاني: أنه لا يبرأ . وتقدم قريباً كلامه في الرعايتين في ذلك . وأطلقهما في المحور .

قال الجارثى: وحاصل المسألة الأولى: الخلاف في سحة الإبراء. وفيه وجهان. قوله ﴿ وَ إِنْ غَصَبَ حَبًّا فَزَرَعَهُ ، أَوْ بَيْضًا فَصارَ فِرَاخًا ، أَوْ نَوَّى فَصَارَ غِرَاسًا ﴾ .

قال فى الانتصار : أو غصناً فصار شجرة : رده . ولا شىء له . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . و يتخرج فيها مثل الذى قبلها .

قال المصنف ، والشارح : ويتخرج أن يملكه الغاصب .

فعلى هذا: يتخرج لنا: أن يكون شر بكاً بالزيادة ،كالمسألة التي قبلها .انتهى وذلك : لأنها نوع مما تقدم من تغيير العين وتبدل اسمها.

فَائْرُهُ : ذَكُرُ فِي الْكَافِي مِن صور الاستحالة : الزرع يصير حباً .

قال الحارثى : وفيه نظر ، فإن الزرع إن كان قد سُنْبَل حالة الغصب : فهو من قبيل الرطب والعنب يصيران تمراً وزبيباً وليسا من المستحيل بالاتفاق . و إن لم يكن سنبل : فهو فى معنى إثمار الشجر . فيكون من قبيل المتولد ، لا المستحيل لوجود الذات عيناً . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِنْ نَقَصَ : لَزِمَهُ ضَمَانُ نَقْصِهِ بِقِيمَتِهِ ، رَقِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ﴾

قال الأصحاب: ولو بنبات لحية أمرد، وقطع ذنب حمار. وهذا المذهب فى ذلك كله. وجزم به فى الوجيز وغيره. واختاره المصنف، والشارح، والمجد، وغيره. وقدمه فى المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع، والفائق، والشرخ، والحارثي

وقال : عليه جمهور أهل المذهب .

﴿ وَعَنْهُ : أَنَّ الرَّقيقَ يُضْمَنُ بِمَا يُضْمَنُ بِهِ فِي الْإِتْلَافِ ﴾ .

فيجب في يده : نصف قيمته ، وفي موضحته : نصف عشر قيمته . وعلى هذا -

فإن كان النقص بما لا مقدر فيه ، كنقصه للكبر أو المرض ، أو شجه دون الموضحة : فعليه ما نقص مع الرد فقط .

قال الحارثي : هذه الرؤاية أقوى .

﴿ وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ بِأَكُثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُمَا ﴾ وانفرد المصنف بهذا التخريج هنا . قاله الزركشي .

وعنه في عين الدابة \_ من الخيل ، والبغال ، والحمير \_ ربع قيمتها . نصرها القاضي ، وأصحابه .

قال الزركشي : وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله .

فقال القاضى \_ فى روايتيه سـ وأبو الخطاب ، والمصنف ، والحجد ، والشارح ، وغيرهم : الخلاف فى عين الدابة من الخيل ، والبغال ، والحير . وقدمه فى الفروع وغيره .

قال الزركشي : ونصوص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك .

وقال فى الفروع: وخص فى الروضة هذه الرواية بعين الفرس . وجمل فى عين غيرها ما نقص. والإمام أحمد إنما قال فى عين الدابة . انتهى.

قال الحارثي: من الأصحاب من قصر الخلاف على عين الفرس ، دون

البغل والحمار . وهذه طريقة القاضى فى التعليق الكبير ، وأبى الخطاب فى رءوس المسائل ، والقاضى يعقوب ، وأبى المواهب الحسين بن محمد العكبرى فى آخر بن . واختار أكثر هؤلاء القول بالمقدر .

قال: ونص الإمام أحمد يقتضى العموم. فإن لفظ « الدابة » يشمل البغل، والفرس ، والحمار . وكذلك صيغة الدليل المتمسك به . فالتخصيص خلاف الأصل ، مع أنا نجد في الفرس خصائص تناسب اختصاص الحكم به ، لكن ما أخذنا فيه غير القياس . ولا يمكن إعمال ما ذكرنا من المناسبة . انتهى .

قلت : وممن خص الرواية بعين الفرس من المتأخرين : الشريف أبو جعفر وصاحب المستوعب ، والحكافي ، والتلخيص وغيرهم .

فعلى هذه الرواية ، في العينين : مانقص ، كسائر الأعضاء .

قال الحارثي :كذلك قال الأصحاب . لا أعلمهم اختلفوا فيه .

قال : وعن أبي حنيفة : نصف القيمة ، اعتباراً بالربع في إحداهما .

قال: وهو أظهر . انتهى .

ويأتي : إذا شق ثوبًا ، أو أتلف عصا ، أو قصعة ، أوكسر خلخالًا وتحوه في ضمان غير المثلي في الفصل السادس ، والخلاف فيه .

و يأتى وقت لزوم قيمته في أول الفصل السادس في كلام المصنف .

تغبير: دخل في قول المصنف « و إن تلف لزمه ضمان نقصه بقيمته » لو جني على حيوان حامل فألقت جنيها ميتاً . وهو كذلك . فيجب عليه ضمان ما نقص من أمه بالجناية . نص عليه في رواية ابن منصور . وعليه جماهير الأصحاب . قاله في القاعدة الرابعة والثمانين .

وقال أبو بكر: يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه ، كجنين الأمة . قال فى القواعد : وقياسه جنين الصيد فى الحرم والإحرام . والمشهور : أنه يضمنه بما نقص أمه أيضاً . ويأتى فى مقادير الديات . قال: ولو ألقت البهيمة بالجناية جنيناً حياً ثم مات: ففيه احتمالان. ذكرهما القاضي، وابن عقيل في الرهن.

أحدها: يضمن قيمة الولد حيًّا لاغير.

والثانى : عليه أكثر الأمرين ، أو ما نقصت الأم . انتهى .

قلت: الثاني هو الصواب.

قوله ﴿ وَإِنْ غَصَبَهُ وَجَنَّى عَلَيْهِ : ضَمِنَهُ بِأَكْثَرِ الأَمْرَيْنِ ﴾ .

وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة . قاله الحارثي .

قال الشارح : إذا جني الغاصب على العبد المغصوب جناية مقدرة : الدية .

فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية : يكون الواجب أرش الجناية . كما لو جنى عليه من غير غصب .

و إن قلنــا : ضمان الغصب غير ضمان الجناية ــ وهو الصحيح ــ فعليه أكثر الأمرين : من أرش النقص ، أو دية ذلك العضو .

وجزم بأنه يضمنه بأكثر الأمرين فى الرعايتين ، والحاوى الصغير، والوجيز. قال فى الفروع: يضمنه بأكثرها على الأصح.

وعنه : أنه يضمن بما نقص .

ذكرها المصنف في هذا الكتاب في الفصل الثالث من باب مقادير الديات. اختارها الخلال، وابن عقيل أيضاً. ذكره الحارثي.

لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الجانى الغاصب أو غيره .

قال الحارثي : وجوب أكثر الأمرين : مفرع على القول بالمقدر . لاجتماع السببين باليد والجناية .

مثاله : لو كانت القيمة ألفاً ، فنقصت بالقطع أر بعائة : فالواجب خمسائة . ولو نقص ستمائة : كان هو الواجب .

وعلى القول بما نقص : فكذلك فى الستمائة . لأنه على وفق الموجب . وفيما قبله أر بعائة . لأنه ما نقص .

فَاشُرَهُ : لو غصب عبداً قيمته ألف . فزادت القيمة إلى ألفين ، ثم قطع يده فنقص ألفا : فيجب ألف على كلا الروايتين . وهذا بلا نزاع :

و إن نقص ألفاً وخميمائة: فالواجب ألف وخميمائة، على الروايتين أيضاً. أما بتقدير القول بما نقص: فظاهر. و بتقدير القول بالمقدر: يكون الواجب أكثر الأمرين، فإذا استوياكان أولى.

وقال المصنف ، والشارح : و إن قلنا : الواجب ضمان الجناية \_ يعنى : المقدر \_ فعليه ألف فقط .

قال الحارثى : وهذا مشكل جداً . لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد مع وجودها . انتهى و إن نقص خميمائة ، فقال الحارثى : فعلى رواية المقدر : عليه ألف . وعلى رواية ما نقص : عليه خميمائة فقط . وهو ظاهر . وكذا قال غيره .

## تنبيهان

الرَّول : تكلم المصنف هنا على العدد إذا جنى عليه الغاصب ، أو جُنى عليه في حال غصبه . و بقى قسم ثالث ، وهو ما إذا جنى عليه من غير غصب . وقد ذكره المصنف في باب مقادير الديات في الفصل الثالث .

الثاني : قوله ﴿ وَ إِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُ الْعَاصِبِ ، فَلَهُ تَضْمِينُ الْعَاصِبِ الْمَانِي : قوله ﴿ وَ إِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُ الْعَاصِبِ عَلَى الْجَانِي بَأَرْشِ الْجَنَايَةِ . وَلَهُ الْخَانِي الْخَانِي الْجَنَايَةِ ، وَتَضْمِينُ الْعَاصِبِ مَا يَقِيَ مَنِ النَّقْصِ ﴾ . تَضْمِينُ الْخَاصِبِ مَا يَقِيَ مَنِ النَّقْصِ ﴾ . هذا مفرع على القول بالمقدر .

أما على القول بما نقص : فللمالك تضمينه من شاء منهما . وقرار الضمان على الجابي لمباشرته . قاله الحارثي . وهو واضح .

قولِه ﴿ وَ إِنْ غَصَبَ عَبْدًا فَخَصَاهُ : لَزِمَهُ رَدُّهُ وَرَدَّ فِيمَتِهِ ﴾ .

وكذا لو قطع يديه ، أو رجليه ، أو لسانه ، أو ما تجب فيه الدية كاملة من

الحر. فإنه يلزمه رده ورد قيمته . ونص عليه الإمام أحمد . وعليه الأصحاب .

قال الحارثي: فيه مافى الذي قبله من الخلاف. غير أنه لا يتأنى القول بأكثر الأمرين و لاستغراق القيمة في المقدر، وإن لم تنقص القيمة بالخصاء.

فعلى القول بالمقدر : يرده ومعه قيمته . وعلى القول بما نقص : لايلزمه شيء . انتهى .

قوله ﴿ وَإِنْ نَقَصَتِ الْمَيْنُ ﴾ أى : قيمة العين ﴿ لِتَغَيَّرِ الأَسْعَارِ : لَمْ يَضْمَنْ . نصَّ عَلَيْهِ ﴾ .

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه.

قال الحارثي : هذا المذهب . وعليه التفريع .

قال الزركشى : اختاره الأصحاب ، حتى إن القاضى قال : لم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالضمان . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره وعنه : يصمن . اختاره ابن أبى موسى ، والشيخ تتى الدين رحمه الله . قاله فى الفائق ، ورده الحارثي .

وقيل: يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف. و إلا فلا .

وقال الحارثى \_ بعد أن حكى الروايتين \_ : وهذا كله مالم يتصل التلف بالزيادة .

فإن اتصل ، بأن غصب ماقيمته مائة ، فارتفع السعر إلى مائتين ، وتلفت العين : ضمن المائتين . وجهاً واحداً . إذ الضمان معتبر بيوم التلف .

و إن كان مثليًّا : فالواجب المثل بلا خلاف .

وقال فى التلخيص : لو غصب شيئاً يساوى خمسة ، فعادت قيمته إلى درهم ، ثم تلف : لزمه خمسة . وهذا على اعتبار الضمان بحالة الغصب .

قال الحارثى : وهو قول ضعيف. وليس بالمذهب و إنما استرسل إليه من كلام بعض الخالفين.

ولو تلف نصف المين بعد العود إلى درهم . فرجع الباقى إلى نصف درهم : رد الباقى ومعه قيمة التالف نصف درهم .

وفي التلخيص: ترد درهمين ونصفا . وليس بالمذهب ، كما قلنا .

قال الحارثي : و إنما أوردته تنسماً .

قوله ﴿ وَإِنْ نَقَصَتْ القِيمَةُ لِمَرَضٍ ، ثُمَّ عَادَتْ بِيُرْئِهِ : لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٍ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، والفائق ، والوجيز ، والحارثى ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه فى الفروع . وقال : ونصه يضمن .

وحكى الحارثى وجهاً للشافعية بالضمان . قال : وهو عندى قوى بل أقوى . ورد أدلة الأصحاب .

والظاهر: أنه لم يطلع على ماذكره صاحب الفروع من النص .

فهذا يقوى قوله . وربماكان المذهب .

وقدمه فى الرعاية الـكبرى . وقال : نص عليه .

فائرة : لو استرده المالك معيباً مع الأرش . ثم زال العيب في يد مالكه . فقال المصنف ، والشارح ، وغيرها : لا يجب رد الأرش . لاستقراره بأخذ العين نافصة . وكذا لو أخذ المغصوب بغير أرش ، ثم زال في يده : لم يسقط الأرش كذلك قال الحارثي : وما يذكر من الاستقرار فغير مسلم .

قال : والصواب \_إن شاء الله \_ الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة . و يجب رد مازاد إن كان . قوله ﴿ وَإِنْ زَادَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى \_ مِثْلَ إِنْ تَعَلَّمَ صَنْعَةً \_ فَعَادَتِ القَيمَةُ : ضَمِنَ النَّقُصَ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والحارثي ، والفائني ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يضمنه ،

قوله ﴿ وَإِنْ زَادَتِ القِيمَةُ لِسِمَنِ ، أَوْ نَحْوِهِ لَهُ تَقَصَتْ : ضَمِنَ اللِّيادَةَ ﴾ .

وهو الصحيح من اللهب.

قال فى الفروع ، والرعايتين : ضمن على الأصح . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المغنى ، والشرح . ونصراه ، والتلخيص ، والحارثى ، والحاوى الصغير ، وغيره . وقاله الخرق ، وغيره .

وعنه : إذا رده بعينه : لم يلزمه شيء . ذكرها ابن أبي موسى . وهما وجهان مطلقان في الفائق : إ

قوله ﴿ وَ إِنْ عَادَ مِثْلَ الزِّياَدَةِ الأُولَى مِنْ جِنْسِهَا ﴾ .

مثل: إن كانت قيمتها مائة . فزادت إلى ألف لسمن ونحوه . ثم هزلت فعادت إلى مائة ، ثم سمنت فزادت إلى ألف ﴿ لَم يَضْمَنْهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَائِنِ ﴾

وهما احتمالان للقاضي في المجرد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والغروع ، والحاوى الصغير .

أمرهما: لايضمنها. وهو الذهب.

قال الحارثي : هذا المذهب . لنصه في الخلخال يكسر ؟ قال : يصلحه أحب إلى . وهو أحد صور المسألة . وصححه في التصحيح .

قال المصنف ، والشارح : هذا أقيس . وجزم به فى الوجيز .

والوم الثاني : يضمنها . قال في الرعايت بن ، والفائق : ضمنها في أصح الوجهين . وقدمه ابن رزين في شرحه .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جنْسِ الْأُولَى: لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانُهَا ﴾ .

وهو الصحيح من المذهب. وعَليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى التلخيص، والوجيز، والرعايتين، والحاوى الصغير، وغيرهم. وقدمه فى الفروع، والحارثى. وقال: هذا المذهب.

وقيل: يسقط الضان. ذكره ابن عقيل. وأطلقهما في الشرح.

فَائِرَةَ : من صور المسألة : لوكان الذاهب علماً أو صناعة ، فتعلم علماً آخِر . أو صناعة أخرى . قاله الحارثي .

وقال المصنف ، والشارح : هو كعود السمن . يجرى فيها الوجهان . قال الحارثي : والصحيح الأول .

قوله ﴿ وَإِنْ نَقَصَ اللَّهْ صُوبُ نَقْصًا غَيْرَ مُسْتَقِرِ \_ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَتْ وَعَفَنَتْ \_ خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِ مِثْلِهَا وَ بَيْنَ تَرْ كِهَا حَتَّيَ يَسْتَقِرَّ فَسَادُهَا ، وَعَفَنَتْ \_ خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِ مِثْلِهَا وَ بَيْنَ تَرْ كِهَا حَتَّيَ يَسْتَقِرَّ فَسَادُهَا ، وَيَأْخُذَهَا وَأَرْشَ نَقْضِهَا ﴾ .

هذا أحد الوجود . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الصغيرى ، والحاوى الصغير ، وقدمه فى الرعاية الكبرى ، والنظم .

قال المصنف: قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس مه .

وقيل : له أرش مانقص به من غير تخيير . اختاره المصنف في المغنى . وقدمه في الشرح .

وقيل: يضمنه ببدله ، كما في الهالك.

قال الحارثي : وهو قول القاضي ، وأصحابه \_ الشريف أبي جعفر ، وابن

عقیل ، والقاضی یعقوب بن إبراهیم ـ والشیرازی ، وأبی الخطاب فی روس المسائل ، والشریف الزیدی . واختاره ابن بکروس .

وخيره فى الترغيب بين أخذه مع أرشه ، و بين أخذ بدله . وأطلقهن فى الفروع تنهيم : محل الخلاف إذا لم يستقر العفن . أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف في المذهب . قاله الحارثي .

قوله ﴿ وَإِنْ جَنَى الْمُصُوبُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ ، سَوْالِهِ جَنَى عَلَى سَيِّده ، أَوْ غَيْره ﴾ .

إن جنى على غير سيده : فعلى الغاصب أرش الجناية بلا نزاع . وسوا . في ذلك مايوجب القصاص والمال . ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد و إن جنى على سيده ، فعلى الغاصب أيضاً : أرش الجناية . على الصحيح من المذهب . وعايه جماهير الأصحاب .

وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وقيل: لا يضمن جنايته على سيده. لتعلقها برقبته.

قال الحارثى: إذا جنى على سيده ، فقال المصنف ، وأبو الخطاب : يضمن الغاصب أيضاً واستدل له بالقياس على الأجنبى . قال : و إنما يتمشى هذا حالة الاقتصاص لوجود الفوات .

أما حالة عدم الاقتصاص: فلا . لأن الفوات منتف . فالضمان منتف . وهو غير و إنما قلنا « الفوات منتف » لأن الغاية إذا تعلق الأرش بالرقبة . وهو غير ممكن . لأن ملك الحجنى عليه فيها حاصل . فلا يمكن تحصيله . فيكون حالة عدم القصاص هدر .

ثم قال بعد ذلك : وأما الجناية الموجبة للمال \_كالخطأ ، و إتلاف المال \_ فمتعلقة بالرقبة . وعلى الغاصب تخليصها بالفداء و بما يفدى . قال القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم : بأقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية .

ولم يوردوا هنا القول بالأرش بالغاً ما بلغ . كما فى فداء السيد للعبد الجانى . لأن الذى ذكروه هو الأصح . لا لأن الخلاف غير مطرد . وفى كون الأول هو الأصح بحث . انتهى .

## فائرتاب

إمداهما : قوله ﴿ وَجِنَايَتُهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَعَلَى مَالِهِ هَدَرْ ﴾ . الله نزاع .

وقوله ﴿ وَيَضْمَنُ زَوَائِدَ الغَصْبِ \_كَالْوَلَدِ ، وَالثَّمرَةِ \_ إِذَا تَلفِتْ ، أَوْ نَقَصَتْ كَالأَصْل ﴾ .

بلا تزاع في الجلة .

فإذا غصب حاملًا أو حائلًا ، فحملت عنده : فالولد مضمُون عليه .

ثم إذا ولدت ، فلا يخلو : إما أن تلده حياً ، أو ميتاً .

فإن ولدته ميتاً ، وكان قد غصبها حاملاً : فلا شيء عليه . لأنه لا يعلم حياته . و إن كان غصبها حائلا ، فحملت وولدته ميتاً : فكذلك عند القاضي .

وعند أبيه أبى الحسين : يضمنه بقيمته لوكان حياً .

وقال المصنف، ومن تبعه، والأولى: أنه يضمنه بعشر قيمة أمه.

و إن ولدته حياً ومات : فعليه قيمته يوم تلفه .

الثانية : قال فى الفروع \_ فى هذا الباب ، فى أول الفصل الأخير منه \_ : \_\_\_\_\_ وإطلاق الأصحاب بأنه لايضمن ما أتلفته بهيمة لايدَ عليها ظاهرة ، ولو كانت مغصوبة . لظاهر الخبر . وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تقريط من المالك . ولا ذمة لها فيتعلق بها . ولا قصد فيتعلق برقبتها .

ويبين ذلك : أنهم ذكروا جناية العبد المفصوب، وأن الفاصب يضمنها . وقالوا : لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها . لأنه نقص حصل في يد المفصوب . فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في المهيمة .

قال : وهذا فيه نظر . ولهذا قال ابن عقيل فى جنايات البهائم : لو نقب لص ، وترك النقب ، فحرجت منه بهيمة : ضمنها . وضمن ماتجنى بإفلاتها وتخليتها . وقد يحتمل ، إن حازها وتركها بمكان : ضمن . لتعديه بتركها فيه . بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب . وفيه نظر .

ولهذا قال الأصحاب، في نقل التراب من الأرض المفصوبة: إن أراده الغاصب، وأبى المالك: فللغاصب ذلك مع غرض صحيح. مثل: إن كان نقله إلى ملك نفسه، فينقله لينتفع بالمكان، أو كان طرحه في طريق. فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمى، أو بهيمة.

ولا يملك ذلك بلاغرض صحيح . مثل : إن كان نقله إلى ملك المالك ، أو طرف الأرض التي حفرها .

ويفارق طم البئر. لأنه لاينفك عن غرض. لأنه يسقط ضان جناية الحفر. زاد ابن عقيل: ولعله معنى كلام بعضهم: أو جناية الغير بالتراب. انتهى كلام صاحب الفروع.

و محل هذه الفائدة : عند ضمان ماأتلفت البهيمة . لكن لها هنا نوع تعلق . قوله ﴿ وَ إِنْ خَلَطَ المُعْصُوبَ بِمَالِهِ عَلَى وَجْهِ لاَ يَتَمَيَّزُ ، مِثْلَ : أَنْ خَلَطَ حَنْطَة ، أَوْ زَيْنًا بِمِثْلِهِ ﴾ .

قال فى الرعاية : ولم يشتركا فيهما . انتهى ﴿ لزمه مثله مِنْهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ﴾ وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .

قال في القاعدة الثانية والعشرين: المنصوص في رواية عبد الله ، وأبى الحارث: أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره.

واختاره ابن حامد ، والقاضى فى خلافه ، وابن عبدوس فى تذكرته ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب التلخيص . وجزم به فى المحرر ، والعمدة .

قال في الوجيز : فهما شريكان .

وقدمه فی الخلاصة ، والرعایتین ، والحاوی الصفییر ، وشرح ابن رزین ، والفروع ، وغیرهم .

قال الحارثي : هذا أمس بالمذهب . وأقرب إلى الصواب .

وفى الآخر : يلزمه مثله من حيث شاء . اختاره القاضي في المجرد .

وقال : هذا قیاس المذهب . وأطلقهما فی الهدایة ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغنی ، والشرح ، والفائق ، والحارثی ، والزرکشی ، وغیرهم .

قال فى الفروع: وقال فى الوسيلة، والموجز: يقسم بينهما بقدر قيمتهما. انتهى وقال الحارثى: وفيه وجه ثالث. وهو الشركة ، كما فى الأول، لـكن يباع ويقسم الثمن على الحصة. كذا أطلق القاضى يعقوب بن إبراهيم فى تعليقه، وأبو الحطاب، وأبو الحسن بن بكروس، وغيرها فى رءوس مسائلهم. حتى قالوا به فى الدنانير والدراهم.

وقاله ابن عقيل في تذكرته .

وأظنه قول القاضي في التعليق الـكبير . انتهى .

ثم قال : وأما إجراء هذا الوجه فى الدنانير ، والدراهم : فواه جداً . لأنها قيم الأشياء ، وقسمتها ممكنة . فأى فائدة فى البيع ؟ ورد هذا الوجه الأخير .

فائرة : هل يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله فيه ، أم لا ؟ .

قال الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ فى رواية أبى طالب : قد احتلط أوله وآخره . أعجب إلى أن يتنزه عنه كله ، و يتصدق به . ﴿ وَأَنْكُرُ قُولُ مِنْ قَالَ : يَخْرِجُ مِنْهُ بَقْدُرُ مَاخَالِطُهُ .

واختار ابن عقيل في فنونه: التحريم . لامتزاج الحلال بالحرام فيه ، واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر .

وعلى هذا : ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المفصوب منه . وهذا بناء على أنه اشتراك .

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى : أنه استهلاك . فيتخرج به قدر الحرام ، ولو من غيره . قاله ابن رجب في القاعدة الثانية والعشرين .

قوله ﴿ وَ إِنْ خَلَطَهُ بِدُونِهِ ، أَوْ بِخَيْرِ مِنْهُ ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسُهُ ﴾ يعنى : على وجه لا يتميز ﴿ لَزَمَهُ مِثْلُهُ ۖ فِي قِيَاسَ ٱلَّتِي قَبْلُهَا ﴾ .

قال القاضي ، في الجرد : قياس المذهب يلزُّم الغاصب مثله .

واختاره في السكافي .و إليه ميل الشارح .

وظاهر كلامه : أنهما شريكان بقدر ملكيهما . وهو المذهب .

قال فى الفروع: فشريكان بقدر حقهما ،كاختلاطهما من غير غصب. نص عليه فى رواية أبى الحارث.

قال الحارثي : وهذا اختيار من سميناه في الوجه الثالث . انتهى .

قال في المذهب: هذا ظاهر المذهب.

واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والخلاصة . وجزم به فى الوجيز . وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب والتلخيص .

وقال القاضى أيضاً : ما تعذر تمييزه \_ كتالف \_ يلزمه عوضه من حيث شاء . فشمل كلامه هذه المسألة والتي قبلها .

#### فائرتان

إصراهما: لو خلط الزيت بالشيرج : ودهن اللوز بدهن الجوز، ودقيق

الحنطة بدقيق الشعير ، فالمنصوص : الشركة . وعليه أكثر الأصحاب كالتي قبلها . وقد شمله كلام المصنف .

وقياس المذهب: وجوب المثل عند القاضي .

قال الحارثي: وهو أظهر .

قلت: الذي يظهر: أن لصاحب الدرهمين نصف الباقي لا غير.

وذلك لأنه يحتمل أن يكون التالف مالَهُ كاملاً. فيختص صاحب الدرهم به . و يحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا . فيختص صاحب الدرهمين بالباق . فتساويا . لايحتمل غير ذلك ، ومال كل واحد منهما متميز قطعاً ، بخلاف المسائل المتقدمة .

غايته : أنه أبهم علينا .

فَائُرَهُ: قُولِهِ ﴿ وَ إِنْ غَصَبَ ثُوْبًا فَصَبَغَهُ ، أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِزَيْتِ فَنَقَصَتْ قِيمَةُ مَا أَوْ قِيمَةً أَحَدِهِا: ضَمِنَ النَّقْصَ . وَ إِنْ لَمْ تَنْقُصْ وَلَمَ فَنَقَصَتْ قِيمَةُ مَا وَ زَادَتْ قِيمَةُ مَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَالَهُمَا . وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِا: فَالرَّبَا اللَّهُ مَا أَوْمُا . وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِا: فَالرِّيادَةُ لِصَاحِبِهِ ﴾ .

هذه الجلة لاخلاف فيها .

لكن قال الحارثى: الضمير فى « نقصت قيمتهما » عائد على الثوب والصبغ ، والسويق والزيت . لأنها إحدى الحالات الواردة فى قيمة المالين ، من الزيادة والنقص والتساوى .

وفي عوده على مجموع الأمرين \_ أعنى الثوب والصبغ في صورة النقص \_

مناقشة . فإن ضمان الغاصب لايتصور . لنقصان الصبغ إذ هو ماله . فلا يجوز إيراده لإثبات حكم الضمان

والأجود أن يقال: تنقص قيمة الثوب.

وكذا قوله «أَوْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا » ليس بالجيد . فإنه متناول لحالة النقصان فى الصبغ ، دون الثوب . وليس الأمركذلك . فإن الضان لايحب على هذا التقدير بحال . والصواب : حذفه .

غير أن الضمان إن فسر بالنسبة إلى الفاصب: يكون النقص محسو باً عليه . وقيل : باستمال اللفظ في حقيقته ومجازه مماً ، و باستمال المشترك في مدلوليه مماً . فيتمشى . انتهى .

فإذا حصل النقصان ، لكونه مصبوغاً ، أو لسوء العمل ، فعلى الغاصب . وعلى هذا يحمل إطلاق المصنف .

فإذا كان قيمة كل منهما خمسة \_ وهى الآن بعد الصبغ ثمانية \_ فالنقص على الغاصب . و إن كان لانخفاض سعر الثياب : فالنقص على المالك . فيكون له ثلاثة . ثلاثة . و إن كان لانخفاض سعر الصبغ : فالنقص على الغاصب . فيكون له ثلاثة . و إن كان لانخفاضهما مماً على السواء : فالنقص عليهما . لكل منهما أر بعة . هذا الصحيح . قدمه الحارثي .

وقيل: يحمل النقص على الصبغ في كل حال. وهو قول صاحب التلخيص. قوله ﴿ فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا قَلْعَ الصِّبْغ: لَمَ \* يُحْبَرِ الْآخَرُ ﴾.

هذا المذهب. جزم به فى الوجيز. واختاره المصنف، والشارح، وابن عقيل، وغيرهم. وقدمه فى المحرر، والفروع.

قال القاضي : هذا قياس المذهب .

وفيه وجه آخر : يجبر ويضمن النقص ، سواء كان الغاصب أو المغصوب منه .وأطلقيما الحارثي في شرحه . و يحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص .

یعنی : إذا أراد الغاصب قلع صبغه ، وامتنع المفصوب منه : أحبر علی تمكینه من قلعه ، و یضمن النقص . وهذا قدمه فی الهدایة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخیص ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفائق .

قال المصنف، والشارح: إذا أراد الغاصب قلع الصبغ. فقال أصحابنا: له ذلك سواء أضر بالثوب أو لم يضر. ويضمن نقص الثوب إن نقص.

ولم يقرق الأصحاب بين ما يهلك صبغه بالقلع ، و بين ما لا يهلك .

قال المصنف : وينبغي أن ما يهلك بالقلم لا يملك قلعه .

وظاهر كلام الخرق : أنه لا يملك قلمه إذا تضرر به الثوب . لأنه قال : المشترى إذا بنى أو غرس فى الأرض المشفوعة . فله أخذه إذا لم يكن فى أخذه ضرر وقال المصنف \_ وتبعه الشارح \_ : إن اختار المغصوب منه قلع الصبغ . ففيه وجهان .

أمرهما : يملك إجبار الغاصب عليه .

والثانى : لا يملك إجباره عليه .

قال القاضى . هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . انتهى . وتقدم ذلك . فعلى القول بالإجبار من الطرفين : لو نقص الثوب بالقلع : ضمنه الغاصب . بلا نزاع .

و إن نقص الصبغ . فقال في الكافي : لا شيء على المالك .

قَالَ الحَارثي : وهو أصح .

وقال في المحرر : يضمنه المالك كما في الطرف الآخر .

قُولِهِ ﴿ وَ إِنْ وَهَبَ الصِّبْغَ لِلْمَالِكِ ، أَوْ وَهَبَهُ تَزْوِيقَ الدَّارِ وَنَحُوْهِا فَهَلْ يَلْزُمُ الْمَالِكَ قُبُولُهَا ؟ عَلَى وجْهَيْنَ ﴾ .

وأطلقهما في الكافى ، والمغنى ، والشرح ، والقائق ، والحاوى الصغير . أمرهما : يازمه قبوله . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرق في الصداق .

وصححه القاضى ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الكبرى ، والفروع .

قلت ؛ فیمایی سها ،

والوم. الثَّاني : لا يلزمه قبوله . صححه في التصحيح ، والنظم .

قال الحارثى \_ فى التزّويق ونحوه \_ : هذا أقرب إن شاء الله تعالى .

#### فائرتان

إمراهما : لو طلب المالك تملك الصبغ بالقيمة . فقال القاضى ، وابن عقيل ــ وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ــ : لا يجبر الغاصب على القبول . واختازاه . قاله في القواعد . وذكر المصنف وجهاً بالإجبار .

قال الخارثى : وهو الضحيح .

الثانية : لو نسج الغزل المغصوب ، أو قصر الثوب ، أو عمل الحديد إبراً ، أو مسلح ذلك ، ووهبه لمالسكه : لزمه قبوله .

ولو سمر بمساميره باباً مفصو باً ، ثم وهب المسامير لرب الباب : لم يلزمه قبولها . قطع به الأكثر . منهم صاحب المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية .

قال فى الفروع : فى الأصح . وقيل : يلزمه .

قوله ﴿ وَإِنْ غَصَبَ صِبْغًا فَصَبَغَ بِهِ ثَوْبًا ، أَوْ زَيْنًا فَلَتَ بِهِ سَوِيقًا: احْتُمَلَ أَنْ يَكُونَ كَذَلكَ ﴾ .

يعنى : يكونان شريكين بقدر ما ليهما ، كما لو غصب ثوباً فصبغه بصبغ من عنده . وهذا المذهب .

قال الحارثى: ولم يذكر الأصحاب سواه فى صورة الصبغ . 'وجزم به فى

التلخيص ۽ والوجيز . وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

واحتمل أن يلزمه قيمته ، أو مثله إن كان مثلياً . لأن الصبغ والزيت صارا مستهلكين . أشبه ما لو أتلفهما .

قال الحارثى: وهذا مما انفرد به فى الكتاب. قال: ويتخرج مثله فى الصورة السابقة . بمعنى أنه يضيع الصبغ على الغاصب ، ويأخذه المالك مجاناً . وأطلق الاحتمالين فى الشرح ، وشرح ابن منجا .

قوله (وَإِنْ وَطِيءَ الْجَارِيةَ : فَعَلَيْهِ الحَدّ وَالمَهْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً . وَأَرْشُ الْبَكَارَة ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه المصنف ، والشارح .

قال الزركشي : إهذا المذهب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع،

والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم ، والفائق ، وشرح الحارثى ، وغيرهم .

وعنه: لايلزمه مهر للثيب. اختاره أبو بكر فى التنبيه، والخرق، وابن عقيل، والشيخ تقى الدين رحمه الله . ولم يوجب عليمه سوى أرش البكارة . نقسله عنه فى الفائق .

قالِ الزركشي : عدم لزوم مهر الثبب بعيد .

وعنه : لا يلزمه أرش البكارة . لأنه يدخل فى مهرها ، وهو احتمال فى المغنى ، وغيره .

قال الحارثين: وهو واه .

وعنه : لا مهر مع المطاوعة . ذكره الآمدى . قال الزركشي : وهو جيد .

قوله ﴿ وَإِنْ وَلَدَتْ : فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ ﴾ وهذا يلا نراع .

لكن لو انفصل ميتاً ، فلا يخلو : إما أن يكون مات مجناية أو لا .

فإن كان مات بجناية ، فلا يخلو : إما أن تكون من الفاصب أو من غيره .

فإن كانت من الغاصب، فقال المصنف في المغنى ، والشارح ، وغيرهما : عليه عشر قيمة أمه .

وقال الحارثى : والأولى أكثر الأمرين ، من قيمة الولد أو عشر قيمة أمه و إن كانت الجناية من غير الغاصب : فعليه عشر قيمة أمه . بلا نزاع . يرجع به على من شاء منهما . والقرار على الجانى .

و إن كان مات من غير جناية ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمنه . قدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق . واختاره القاضى ، وابن عقيل ، وصاحب التلخيص .

وقيل : يضمنه . اختاره القاضي أبو الحسين ، والمصنف .

قال الحارثي : وهو أصح .

فعلى القول بالضمان ، فقيل: يضمنه بعشر قيمة أمه . اختاره المصنف .

وقيل: بقيمته لوكان حياً. اختاره القاضي أبو الحسين. وأطلقهما في الفروع، وشرح الحارثي، والقواعد الأصولية.

و يحتمل الضمان بأكثر الأمرين . قال الحارثي : وهذا أقيس .

## فوائر

الرَّولَى : قال الحارثي : والوجهان جاريان في حمل البهيمة المفصوبة إذا المصلى الفصل كذلك .

الثانية : قوله ﴿ وَلَوْ وَلَدَتْهُ حَيًّا ثُمٌّ مَاتَ صَمِنَهُ بَقِيمَتِهِ ﴾

جزم به فی المغنی ، والشرح ، وغیرهما .

وظاهر كلام الناظم : أن فيه الخلاف المتقدم .

الثالثة : لو قتلهـا الفاصب بوطئه : وجبت عليه الدية . نقله مهنا . وجزم به ----في الفروع . الرابعة : هذا الحسكم فيا تقدم إذا كان عالماً ."

فأما إن كان جاهلاً بالتحريم : فالولد حر للغاصب . نص عليه .

فَإِن انفصل حياً : فعلى الغَاصَب فداؤه يومثذ .

و إن انفصل ميتاً من غير جناية : فغير مصمون بلا خلاف .

و إن كان بجناية : فعلى الجانى الضمان . فإن كان من الغاصب ففُرةٌ موروثة عنه : لا يرث الغاصب منها شيئاً . وعلى السيد عشر قيمة الأم .

و إن كان من غير الفاصب : فعليه الغُرَّة ، يرثها الغاصب دون أمه . وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لوغصبها .

الخامسة : لو غصبها حاملا . فولدت عنده : ضمن نقص الولادة . كما قال المصنف .

فإن مات الولد . فقال الخرقى : يضمنه بأكثر ماكانت قيمته .

وفى المستوعب ، والتلخيص : هل يلزمه قيمته يوم مات . أو أكثر ماكانت ؟ على روايتين .

قال الحارثي : والمذهب الاعتبار بحالة الموت.

و إن انفصل ميتاً: فعلى ماتقدم من التفصيل .

و إنّ ماتت الأم بالولادة : وجب ضانها .

وكذلك لو غصبه مريضاً ، فات في يده بذلك المرض. جزم به الحارثي . قوله ﴿ وَإِنْ بَاعَهَا ، أَوْوَهَبَهَا لِعالَمْ بِالْفَصْبِ . فَوَطِئْهَا : فَالْمَالِكِ تَضْمِينُ أَيْهِما شَاء : نَقْصُهَا وَمَهْرُها ، وَأَجْرَتُهَا وَقِيمَةٌ وَلَدِها إِنْ تَلَفَ . فَإِنْ ضَمِنَ الْفَاصِدُ رَجَعَ عَلَى الآخَر . وَلا يَرْجِعُ الآخَرُ عَلَيْهِ ﴾ .

وهذا بلا تراع أعلمه . جزم به في المغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والحارثي ، وغيرهم . قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ ۚ يَعْلَمُا بِالْفَصْبِ ، فَضَمِنِهَا : رَجَعًا عَلَى الْفَاصِبِ ﴾ . اعلم أن بيع الفاصب العين المفصوبة غير صحيح مطلقاً . على المذهب . وفيه رواية : يصح ، ويقف على إجازة المالك .

وحكى فيه رواية ثالثة: يصح البيع. على مايأتى فى تصرفات الغاصب، والتفريع على المذهب. وكذا الهبة غير صحيحة.

إذا علمت ذلك: فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما كان الغاصب يضمنه . على الصحيح من المذهب.

قال في أول القاعدة الثالثة والتسعين: من قبض مفصو با من غاصبه ، ولم يعلم أنه مفصوب ، فالمشهور عن الأصحاب : أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة . انتهى .

وقطع به فى المحرر ، وغيره من الأصحاب .

وقوله ﴿ فَضَمِنَهُماً : رَجَعَا عَلَى الْفَاصِبِ ﴾ .

يعنى : إذا ضمن المشترى أو المتهب نقصها ومهرها ، وأجرتها وقيمة ولدها ، وأرش البكارة ــ إن كانت بكراً ــ رجعا على الغاصب بذلك . وهو المذهب فى الجلة . نص عليه فى رواية جعفر فى الفداء .

وفى رواية إسحاق بن منصور : على المهر .

و يأتى التفصيل في ذلك عند ذكر الرواية التي ذكرها المصنف والخلاف.

قوله ﴿ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا . فَالْوَلَدُ حُرْثُ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَيُفَدِيهِ عِثْلِهِ فِي صِفَاتِهِ تَقْرِيبًا ﴾ .

یجب فداء الولد. علی الصحیح من المذهب. نص علیه فی روایة ابن منصور، وجعفر بن محمد، والمیمونی، و یعقوب بن بختان. قاله الحارثی.

ونقل ابن منصور عن الإمام أحمد : لايلزم المشترى فداء أولاده . وليس للسيد بدلهم . لأنه انعقد حراً . قال الخلال : أحسبه قولاً لأبي عبد الله أول . والذي أذهب إليه : أنه يفديهم قال الحارثي : والمشهور الأول . ولم يعول الأصحاب على هذه الرواية .

قُولِه ﴿ عِثْلُهِ فِي صِفَاتِهِ تَقْرِيبًا ﴾ .

يعنى من غير نظر إلى القيمة والمثل في الجنس والسن.

ا كن قال الحارثي : أما السن ، فلا يخلو من نظر . وفداؤه بمثله في صفاته تقريباً : هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد .

قال ابن منجا : هذا المذهب . واختارها القاضي وأصحابه .

قال الحارثى : وهى اختيار الخرق ، وأبى بكر فى التنبيه ، والقاضيين أبى يعلى ، ويعقوب بن إبراهيم فى تعليقيهما ، وأبى الخطاب فى رءوس مسائله ، والشريف أبى القاسم الزيدى وغيرهم .

قال القاضى أبو الحسين ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الحسن بن بكروس : وهي أصح . انتهى .

قال الزركشي: هو مختار الخرقي ، والقاضي ، وعامة أصحابه . وجزم به في الكافى . ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة . وهو لأبي الخطاب . وهو وجه في المستوعب والتلخيص ، ورواية في الحرر .

قال الحارثى : ونسب إلى اختيار أبى بكر .

قلت : قاله المصنف ، والشارح عنه . وقدمه في الفائق .

وتضمينه المثل من المفردات .

وعنه يضمنه بقيمته . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . اختاره المصنف ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، وابن منجا في شرحه ، وابن الزاغوني .

قال القاضى فى الحجرد: وهو أشبه بقوله . لأنه نص على أن الحيوان لامثل له . وهو مذهب الأثمة الثلاثة . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وعنه : يضمنه بأيهما شاء . اختاره أبو بكر في المقنع .

قال فى القواعد الأصولية: وعنه يفدى كل وصيف بوصيفين . أورده السامرى وغيره عن ابن أبى موسى فى مغرور النكاح .

نغبيم : حيث قلنا : يفديه إما بالمثل أو القيمة . فيكون ذلك يوم وضعه . على الصحيح من المذهب وعليه جماهيرالأصحاب . منهم القاضى ، والشريف أبوجعفر ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والحجد ، والشارح ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه فى الفروع ، والفائق ، والزركشى ، وغيرهم .

وعنه : يكون الفداء يوم الخصومة . وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد في رواية ابن منصور . وجمعر . وهو وجه في الفائق .

قال الحارثي : وعن ابن أبي موسى : حكاية وجه : الاعتبار بيوم الحـكومة . قوله ﴿ وَ يَرْ جِـعُ بِذَلِكَ عَلَى الغَاصِبِ ﴾ .

يعنى : بما فدى به الأولاد . وهذا المذهب . وعايه جماهير الأصحاب . وذكر ابن عقيل رواية : لا يرجع بفداء الولد .

قوله ﴿ وَإِنْ تَلْفِتْ: فَمَلَيْهِ قِيمَتُهَا . وَلاَّ يَرْجِعُ بِهَا إِنْ كَانَ مُشْتَرِيًّا

وَيَرْجِعُ بِهِأَ المُتَّهِبُ ﴾ .

إذا تلفت عند المشترى . فعليه قيمتها للمغصوب منه . ولا يرجع على الغاصب بالقيمة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضى ، والشريف . وأكثرهم قطع به .

وفى المغنى ــ فى باب الرهن ــ رواية باستقرار الضمان على الغاصب. فلا يرجع على المشترى .

وحكاه فى الـكافى فى باب المضار بة وجهاً .

وصرح القاضي بمثل ذلك في خلافه . قاله ابن رجب .

وقال : هو عندى قياس المذهب . وقواه . واستدل له بمسائل ونظائر .

فعلى هذا : يرجع على الغاصب بذلك كله . ويرجع بالثمن بلا نزاع .

وعلى المذهب: يأخذ من الغاصب ثمنها. ويأخذ أيضاً نفقته وعمله من البائع الغار. قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله.

وقال فى الفتاوى المصرية: لو باع عقاراً ثم خرج مستحقاً . فإن كان المشترى عالماً : ضمن المنفعة ، سواء انتفع بهما أو لم ينتفع . فإن لم يعلم : فقرار الضمان على البائع الظالم . وإن انتزع المبيع من يد المشترى ، فأخذت منه الأجرة ـ وهو معروف ـ رجع بذلك على البائع الغار . انتهى .

وفى الترغيب ، والتلخيص : احتمال بأن المشترى يرجع بما زاد على الثمن . و به جزم ابن المني في خلافه .

وفي الترغيب أيضاً : لايطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه .

قال فى القواعد الأصولية ، قلت : و إطلاق الأصحاب يقتضى لا رجوع بما زاد على الثمن . وفيه نظر . انتهى .

قال المصنف في فتاويه : و إن أنفق على أيتام غاصب وَصِيُّهُ ، مع علمه بأنه غاصب : لم يرجع ، و إلا رجع . لأن الموصى غره . انتهى .

وأما إذا تلفت عند المتهب: فعليه قيمتها لربها . ويرجع بما غرمه على الغاصب على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به فى المغنى ، والشرح ، والحور ، والفائق ، وغيرهم .

قال فى الفروع: ويرجع متهب فى الأصح.

وقیل : لایرجع . کالمشتری .

قال الحارثي : وفي الكافي رواية بعدم الرجوع فيما إذا تلف . لأنه غرم ما أتلفه . انتهى .

قوله ﴿ وَعَنْهُ أَنَّ مَا حَصَلَتْ لَهُ بِهِ مَنْفَعَةٌ ۗ كَالْأُجْرَةِ وَاللَّهْرِ وَأَرْشِ البَّكَارَةِ \_ لا يَرْجِعُ بِهِ ﴾ .

هذه الرواية عائدة إلى قوله « فإن لم يعلما بالغصب فصمنهما : رجعا على الفاصب » لكن هذه الرواية : رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله.

قال الحارثي : واعلم أن الرواية بعدم الرجوع : رجع عنها الإمام أحمد . قال القاضي في كتاب الروايتين : رجع عن قوله . محديث علي .

و إذا كان كذلك فلا يكون عدم الرجوع مذهباً له في شيء من هذه الأمور أصلاً وفرعاً . انتهى كلام الحارثي .

قلت : إذا رجع الإمام أحمد رحمه الله عن قول . فهل يترك ، ولا يذكر ، لرجوعه عنه ؟ أو يذكر و يثبت فى التصانيف؟ تقدم حكم ذلك فى الخطبة ، وباب التيم .

واعلم أن المالك إذا رجع على المشترى ، وأراد المشترى الرجوع على الغاصب: فلايخلو من أقسام .

أمرها : مالا يرجع به . وهو قيمتها إذا تلفت كلها ، أو جزؤها في يده . على ماتقدم من الخلاف .

فأما أرش البكارة : فقدم المصنف هنا : أنه يرجع به .

قال في الفائق : اختاره الخرقي .

قال الحارثي : هذا المذهب . انتهى .

قال الزركشي : الرجوع اختيار الخرقي ، والقاضي ، وعامة أصحابه .

والصحيح من المذهب: أنه لا يرجع يه . جزم به فى الحجر ، والمنور . وقدمه فى المغنى ، والسكافى ، والشرح ، والفروع . واختاره القاضى ، وابن عقيل ، وأبو بكر . قاله فى الفائق . وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وأما المهر وأجرة النفع ، فالصحيح من المذهب : أنه يرجع بهما على الغاصب . جزم به فى الوجيز ، والمنور . وقدمه المصنف هنا ، وصاحب الحجرر ، والفروع .

قال الحارثي : هذا المذهب . ورجوعه بالمهر على الغاصب من المفردات .

وعنه : لا يرجع . اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . قاله في القواعد .

قال فى الفروع ــ فى حصول نفع ــ اختاره الخرقي ، وأبو بكر ، وابن عقيل . ` قلت : المصرح به فى الخرقى : رجوع المشترى بالمهر .

قال الزركشى: يرجع بالمهر عند الخرقى ، والقاضى ، وعامة أصحابه . وأطلقهما فى المهر فى الهداية ، والمذهب ، والحاوى الصغير ، والرعاية ، وغيرهم . وأطلقهما فى المهر والأجرة فى المستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والفائق وغيرهم .

الثالث: مايرجع \_ به على الصحيح من المذهب \_ وهو قيمة الولد ، كما تقدم .

والرابع: مايرجع به قولا واحداً . وهو نقص ولادة ، ومنفعة فائتة . جزم به فى الفروع . وجزم به القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف فى الكافى ، والمغنى فى نقص الولادة .

قال الحارثى : وأدخله الباقون فيما يرجع به ، كما في المتن .

قَائْرَةَ: حَكَمَ المُتهبِ حَكَمَ المُشترى . وقد حَكَى المُصنف هنا ، وصاحب الحرر ، وجماعة فيه الروايتين . وحكى الخلاف فى المغنى وجهين .

قال الحارثي : وهو الصواب . فإنه مقيس على نصه .

فائدة أخرى: حكم الثمرة والولد الحادث فى المبيع: حكم المنافع، إذا ضمنها: رجع ببدلها على الغاصب. وكذلك الكسب. صرح به القاضى فى خلافه، إلا أن يكون انتفع بشىء من ذلك. فيخرج على الروايتين.

قوله ﴿ وَإِنْ صَمِنَ الغَاصِبُ : رَجَعَ عَلَى المَشْتَرِي بِمَا لاَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ ﴾ . اعلم أن للمالك تضمين من شاء منهما \_ أعنى الفاصب ومن انتقلت إليه منه \_ فإن ضمن غير الغاصب: فقد تقدم حكم رجوعه على الفاصب وعدمه . و إن رجم على الغاصب \_ وهو ماقاله المصنف هنا \_ فهو أر بعة أضرب .

الثاني: قيمة الولد . فإذا رجع بهما على الغاصب : لم يرجع الغاصب على الشترى ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .

وتقدم رواية ذكرها ابن عقيل: أن المالك إذا ضمن المشترى لايرجع به على الفاصب. فتأنى الرواية هنا: أن الفاصب إذا ضمنه المالك يرجع به على المشترى.

الثالث: المهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه. فعلى القول برجوع المشترى،
---والمتهب على الفاصب إذا ضمنها المالك هناك: لا يرجع الفاصب عليهما هنا إذا ضمنه المالك.

وعلى القول أنهما لايرجمان: يرجع الفاصب عليهما هنا.

الرابع: نقص الولادة والمنفعة الفائنة . فإن رجع المالك على الغاصب: للم يرجع به الغاصب على المشترى . قولا واحداً . على قول صاحب الفروع وغيره . وهذا كله قد شمله قول المصنف « و إن ضمن الغاصب : رجع على المشترى بما لا يرجع به عليه » .

فحيث ضمن المشترى ـ وقلنا : يرجع على الغاصب إذا ضمن الغاصب ـ لا يرجع على المشترى . وعكسه بعكسه .

قوله ﴿ وَ إِنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ . فَمَاتَ الْوَلَدُ : ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ . وَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الفَاصِبِ ؟ عَلَى رِوَا يَتَمْنِ ﴾ .

مثال ذلك : أن يكون المشترى جاهلا بفصبها ، فيزوجها لغير عالم بالغصب . فتلد منه فهو مملوك . فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف .

وهل يرجع به على الغاصب ؟ على روايتين . بناء على الروايتين فى ضمان النفع إذا تلف عند المشترى . على مانقدم . قاله المصنف ، والشارح . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، وغيرهم .

إمراهما: يرجع . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب . لأن الصحيح من المذهب : أنه يرجع عليه بأجرة النفع ، على ما تقدم قريباً . فكذا هذا .

# والثانية : لا يرجع .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَعَارَهَا فَتَلَفِتْ عِنْدَ المُسْتَعِيرِ : اسْتَقَرَّ ضَمَانُ قِيمَتِمَا عَلَيْهِ وَضَمَانُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْعَاصِبِ ﴾ .

إذا استعارها من الفاصب عالمًا بفصبها ، فله تضمين الفاصب ، والمستعير . فإن ضمن المستعير : لم يرجع على لفاصب مطلقاً .

و إن كان غير عالم بالغصب ، فصمن المستعير : لم يرجع على الغاصب بقيمة العين . و يرجع على الغاصب بقيمة « وضان الأجرة على الغاصب » . « وضان الأجرة على الغاصب » .

وعنه : لا يرجع بضمان المنفعة إذا تلفت بالاستيفاء . و يستقر الضمان عليه فى مقابلة الانتفاع .

قال في القواعد : و إن ضمن الغاصب المنفعة ابتداء . ففيه طريقان .

أمرهما: البناء على الروايتين . فإن قلنا: لا يرجع القابض عليه إذا ضمن ابتدأه: رجع على الغاصب هنا عليه ، و إلا فلا . وهي طريقة أبي الخطاب ، ومن اتبعه ، والقاضى ، وابن عقيل في موضع .

والطريق الثاني : لا يرجع الغاصب على القابض ، قولاً واحداً . قاله القاضى ، والطريق الثاني : وابن عقيل في موضع آخر .

فائرة: ذكر المصنف \_ رحمه الله \_ فيها إذا انتقلت العين من يد الغاصب إلى يد غيره ثلاث مسائل: مسألة الشراء، ومسألة الهبة، ومسألة العارية ، وتقدم الكلام عليها .

وقد ذكر العلامة ان رجب في قواعده : أن الأيدى القابضة من الغاصب، مع عدم العلم بالحال عشرة :

منها: الثلاثة المذكورة ، التي ذكرها المصنف . ولكن نعيد ذكر يد المتهب الأحل نظائرها في اليد التاسعة .

فاليد الثالثة: الغاصبة من الغاصب ، وحقها: أن تكون أولى . لأنها كالأصل اللهدى . وهو أن اليد الغاصبة من الغاصب يتعلق بها الضان ، كأصلها . ويستقر عليها مع التلف تحتها . ولا يطالب بما زاد على مدتها .

الير الرابعة: يد آخذة لمصلحة الدافع - كالاستيداع، والوكالة بغير جعل. فالصحيح من المذهب: أن للمالك تضمينها . ثم يرجع بما ضمن على الغاصب، لتغريره .

وفيه وجه آخر باستقرار الضمان عليها ، ولتلف المسال تحتها من غير إذن . صرح به القاضي في الحجرد ، في باب المضار بة .

قال ابن رجب: ويتخرج فيه وجه آخر: لا يجوز تضمينها بحال من الوجه الحكي كذلك في المرتهن، وتحوه. وأولى .

وخرجه الشيخ تتى الدين رحمه الله من مودّع المودّع ، حيث لايجوز له الإيداع . فإن الضمان على الأول وحده .

كذلك قال القاضى في المجرد ، وابن عقيل في الفصول . وذكر : أنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، ومن الأصحاب من منع ظهوره .

البر الخامسة: يد قابضة لمصلحتها ، ومصلحة الغاصب \_ كالشريك ، والمضارب ، والوكيل مجعل ، والمرتهن \_ فالمشهور : جواز تضمينها أيضاً . وترجع عا ضمنت . لدخولها على الأمانة .

قال ابن رجب: وينبغي أن يكون هو المذهب . وأنه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام .

وحكى القاضى ، وغيره في المضار بة وجهاً آخر : أن الضمان في هذه الأمانات يستقر على من ضمن منهما . فأيهما ضمن لم يرجع على الآخر .

البير الماوسة: يد قابضة عوضاً مستحقاً بغير عقد البيع \_ كالصداق ، وعوض الخلع ، والعتق ، والصلح عن دم العمد إذا كان معيناً له ، أو كان القبض وفاء لدين مستقر في الذمة من ثمن مبيع ، أو غيره ، أو صداقاً ، وقيمة ما تلف ونحوه \_ فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضها ، ثم استحقت : فللمستحق الرجوع على القابض ببدل العين والمنفعة ، على ما تقرر .

قال: ويتخرج وجه: أن لا مطالبة له عليه. وهو ظاهر كلام ابن أبى موسى فى الصداق. والباقى مثله على القول بالتضمين. فيرجع على الغاصب بما غرم من قيمة المنافع، لتغريره. إلا بما انتفع به. فإنه مخرج على الروايتين.

وأما قيم الأعيان ، فمقتضى ما ذكره القاضى ومن انبعه : أنه لا يرجع بها .

ثم إن كان القبض وفاء عن دين ثابت في الذمة : فهو باق بحاله . و إن كان عوضاً متيعناً في العقد : لم ينفسخ العقد هنا باستحقاقه . ولو قلمنا : إن الذكاح على المفصوب لا يصح . لأن القول بانتفاء الصحة مختص بحالة العلم . ذكره ابن

أبى موسى . و يرجع على الزوّج بقيمة المستحق فى المنصوص . وهو قول القاضى فى خلافه .

وقال في المجرد: و يجب مهر المثل.

وأما عوض الخلع ، والعتق ، والصلح عن دم العمد : ففيه وجهان .

أمرهما: يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق. وهو المنصوص. وهو -------قول القاضي في أكثر كتبه. وجزم به صاحب المحرر.

والثانى: يجب قيمة المستحق فى الخلع ، والصلح عن دم العمد. بخلاف المعتق . فإن الواجب فيه قيمة العبد . وهو قول القاضى فى البيوع من خلافه . و يشبه قول الأصحاب ، فيما إذا جمل عتق أمته صداقها وقلنا \_ لا ينعقد به النكاح \_ فأبت أن تتزوجه على ذلك : أن عليها قيمة نفسها لاقيمة مهر مثلها .

وعلى الوجه المخرج فى البيع : أن المغرور يرجع بقيمة العين . فهنا كذلك .

البر السابعة : يد قابضة بمعاوضة . وهي يد المستأجر .

فقال القاضي ، والأكثرون : إذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها .

ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسهاة : ففيه مامر من زيادة قيمة العين على الثمن . و إذا ضمنت قيمة العين رجعت بها على النماصب لتغريره .

وفى تعليقة الحجد يتخرج لأصحابنا وجهان .

أمرهما: أن المستأجر لا ضان عليه بحال . لقول الجهور : يضمن العين . ------وهل القرار عليه ؟ لنا وجهان .

أمرهما : عليه .

والنَّاني : على الغاصب . وهو الذي ذكره القاضي في خلافه . انتهى .

البد الثامنة: يد قابضة للشركة . وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من

النماء \_ كالشريك ، والمضارب ، والمزارع ، والمساقى \_ ولهم الأجرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم .

فأما المضارب ، والمزارع بالعين المفصوبة ، وشريك العنان : فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال . فإذا ضمنوا \_ على المشهور \_ رجعوا بما ضمنوا ، إلا حصتهم من الرمح ، فلا يرجعون بضمانها . ذكره القاضى ، وابن عقيل في المساقي . والمزارع نظيره .

أما المضارب ، والشريك : فلا ينبغى أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة مطلقاً .

وحكى الأصحاب فى المضارب للمضارب بغير إذن وجها آخر : أنه يرجع بمسا ضمنه . بناء على الوجه المذكور باستقرار الضمان على من تلف المال بيده .

و يتخرج وجه آخر: أنه لا يملك المالك تضمينهم بحال . و إنما أعاد حكم الشريك والمضارب لذكر النماء .

وأما المساقى إذا ظهر الشجر مستحقاً بعد تكملة العمل : فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب . و إذا تلف الثمن فله حالتان .

إمراهما : أن يتلف بعد القسمة . فللمالك تصمين كل من الغاصب والعامل ما مقبضه . وله أن يضمن الحكل للغاصب . فإذا ضمنه الكل : رجم على العامل عا قيضه لنفسه .

وفى المغنى احتمال : لا يرجع عليه . وهل للمالك تصمين العامل جميع الثمرة ؟ ذكر القاضى فيه احتمالين .

أحدها: نعم . ثم يرجع العامل على الغاصب بما قبضه على الثمرة . على المشهور ، و بالكل على الاحتمال المذكور . والثانى : لا

 قال ابن رجب: وهو ملتفت إلى أن يد العامل: هل تثبت على الشجر والثمر أم لا ؟ والأظهر: أن لا . لأن الضمان عندنا لاينتقل فى الثمر المعلق على شجره بالتخلية .

ولو اشترى شجرة بشمرها . فهل تدخل المُمرة فى ضمانه تبعاً للشجرة ؟ قال ابن عقيل فى فنونه : لا تدخل .

قال ابن رجب: والمذهب دخولها تبعاً .

البر التاسع: يد قابضة تملكا لا بعوض: إما للعين بمنافعها كالهبة ، والوقف والصدقة والوصية \_ أو للمنفعة \_ كالموصى له بالمنافع \_ والمشهور: أنها ترجع بما ضمنته بكل حال، إلا ما بحصل لها به نفع . فني رجوعها بضمانه الروايتان و يتخرج وجه آخر: أنها لاتضمن ابتداه: مالم يستقر ضمانها عليه .

وذكر القاضي ، وابن عقيل رواية : أنها لا ترجع بما ضمنته بحال .

ثم اختلف الأصحاب في محل الروايتين في الرجوع بمــا انتفعت به على طرق ثلاث :

إصراهي : أن محلهما إذا لم يقل الغاصب : هذا ملكي ، أو ما يدل عليه . فإن قال ذلك : فالقرار عليه بغير خلاف . وهي طريقة المصنف في المغني .

والطربقة الثانية: إن ضمَّن المالك القابض ابتداء، فني رجوعه على الغاصب الروايتان مطلقاً . و إن ضمن الغاصب ابتداء ، فإن كان القابض قد أقر له بالملكية: لم يرجع على القابض . رواية واحدة . وهي طريقة القاضي .

اليد العاشرة: يد متلفة للمال نيابة عن الغاصب \_ كالذابح للحيوان ، والطابخ له \_ فلا قرار عليها محال . وإنما القرار على الغاصب . قاله القاضى ، وابن عقيل ، والأصحاب .

قال ابن رجب: ويتخرج وجه آخر بالقرار عليها مما أتلفه ،كالمودع إذا تلفت تحت يده وأولى . لمباشرتها للإتلاف .

قال: ويتخرج وجه آخر: لاضمان عليها بحال من نص الإمام أحمد فيمن حفر لرجل بئراً في غير ملكه ، فوقع فيها إنسان . فقال الحافر: ظننت أنها في ملكه . فلا شيء عليه . و بذلك جزم القاضي ، وابن عقيل في كتاب الجنايات .

وأما إذا أتلفته على وجه محرم شرعاً ، عالمة بتحريمه ،كالقاتلة للعبد المفصوب والمحرقة للمال بإذن الفاصب فيهما . فني التلخيص: يستقر عليها الضمان . لأنها عالمة بالتحريم . فهي كالعمالمة بأنه مال الغير .

ورجح الحارثى دخولها فى قسم المغرور . انتهى كلام ابن رجب فى القواعد ملخصاً . ولقد أجاد . فرحمه الله .

قوله ﴿ وَ إِنِ اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَهَا ، أَوْ بَنَى فِيهَا . فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً فَقَلَعَ غَرْسَهُ وَ بِنَاءَهُ : رَجَعَ الْمُشْتَرِى عَلَى البَائعِ عَا غَرِمَهُ ﴾ .

ذكره القاضى فى القسمة . وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع .

وأفادنا كلام المِصنف: أن المالك قلع الغرس والبناء.

هذا المذهب مطلقاً . أعنى من غير ضمان النقص، ولا الأخذ بالقيمة . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز . وقدمه فى المحرر ، والفروع ، وشرح الحارثى . وقال : هو الأصح .

قال فى القواعد : هذا الذى ذكره ابن أبى موسى، والقاضى فى المجرد. وتبعه عليه المتأخرون.

وعنه : لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه . ثم يرجع به على البائع . قاله في المحرر ، وغيره .

وقال الحارثي: وعن الإمام أحمد رحمه الله: لا يقع. بل يأخذه بقيمته. وذكر النص من رواية حرب.

وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشترى من الغاصب. وقال: نقل عنه نقله عنه حرب، ويعقوب بن بختان. وذكر النص، وقال: وكذلك نقل عنه محمد بن حرب الجرجاني. وقال: هذا الصحيح. ولا يثبت عن الإمام أحمد سواه. ونصره بأدلة.

وتقدم التنبيه على بعض ذلك فى أول الباب ، عند غرس الغاصب و بنائه . ولكن كلامه هنا أعم .

#### فاترتان

إمراهما: لو بنى فيما يظنه ملكه: جاز نقضه لتفريطه. ويرجع على من عرب على من غره. ذكره في الانتصار في الشفيع. واقتصر عليه في الفروع.

وقيل: إن سبق الملك الشراء و إلا فلا . ذكره في الرعاية في الدعوى .

قوله ﴿ وَإِنْ أَطْمَمَ المُعْصُوبَ لِعَالِمَ بِالْفَصْبِ: اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ﴾ يعنى : على الآكل. وهذا بلا نزاع .

﴿ وَإِنْ لَمْ يَسْلَمُ ، وَقَالَ لَهُ الغَاصِبُ : كُلْهُ ، فَإِنَّهُ طَعَامِي : اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ . الشَّقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ .

على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والخلاصة .

وقيل: الضمان على الآكل.

وأطلقهما فى الرعايتين ، والفائق ، والحاوى الصفير .

و يأتى كلام القاضى ، وأبى الخطاب ، وغيرهما .

قوله ﴿ وَ إِنْ لَمْ ۚ يَقُلْ ﴾ يعنى وإن لم يقل : هو طعامى ، بل قال له : كُل ﴿ فَنِي أَيِّهَمَا يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؟ وَجْهَانٍ ﴾.

أكثر الأصحاب يحكون الخلاف وجهين . وحكاها في المغنى روايتين . وأطلقهما في الشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق ، والحارثي .

أمرهما: يستقر الضان على الغاصب . وهو المذهب . صحه في النظم ، والتصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والفروع . وهو ظاهر كلام الخرق .

# والوم الثاني : يستقر على الآكل .

وقال القاضى ، وأبو الخطاب فى الهداية ، والسامرى فى المستوعب ، وابن الجوزى فى المذهب : إن ضمن الغاصب استقر الضمان عليه وجهاً واحداً .

و إن صمن الآكل فني رجوعه على الفاصب وجهان ، مبنيان على روايتى المفصوب . لكن القاضى قال : ذلك فيما إذا قال : هو طعامى فكله . وغيره ذكره في المسألتين .

قوله ﴿ وَإِنْ أَطْمَهُ لِمَالِكِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ : لَمْ يَبْرَأً . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَجُلِ لَهُ عِنْدَ رَجُلِ تَبِعَةٌ ، فَأَوْصَلَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهَا صِلَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ ، وَلَمَ يَعْلَمْ كَيْفَ هَذَا ﴾ قال المصنف ﴿ يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يَبْرَأً ﴾ .

اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأكله . عالماً أنه طعامه : برى، غاصبه . وكذا لو أكله بلا إذنه .

فإن لم يعلم ، وقال له الغاصب : كله ، فإنه طعامى : لم يبرأ الغاصب أيضاً . و إن لم يقل ذلك ، بل قدمه إليه ، وقال : كله . فجزم المصنف هنا : أنه لايبرأ . وهو ظاهر النص المذكور . قال الحارثى: نص عليه من وجوه \_ وذكرها \_ وهو المذهب ، جزم به فى الوجيز، والفائق ، وناظم المفردات ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه فى الكافى ، والمغنى ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والحارثى . وهو من مفردات المذهب .

قال المصنف \_ وتبعه الشارح \_ ويتخرج أن يبرأ ، بناء على ما إذا أطعمه لأجنبى . فإنه يستقر الضمان على الآكل في أحد الوجهين كما تقدم . وذكره ابن أبي موسى تخريجاً .

## فائرتاق

إمراهما: لو أطعمه لدابة المفصوب منه ، أو لعبده : لم يبرأ . على الصحيح من المذهب . وجزم به التلخيص .

قال في الفائق: ولو أطعمه لدابته مع علمه: برى، من الغصب، و إلا فلا . نص عليه . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير .

قال في الفروع : لغير عالم بغصبه .

قال جماعة : أو لدابته ، استقر ضمانه عليه .

وقال في الرعاية الـكبرى: إن جهل مالـكه . ففيه ثلاثة أوجه .

الثالث : لا يبرأ ، إن قال : هولى ، و إلا برى. . انتهى .

الثانية: قال المصنف، والشارح: لو وهب المفصوب لمالكه، أو أهداه إليه: برىء. على الصحيح من المذهب. لأنه سلمه إليه تسليماً تاماً. وكذا إن باعه أيضاً، وسلمه إليه ، أو أقرضه إياه. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

قال فى الفروع : وجزم به جماعة . وصححه فى الكافى ، وغيره .

وقال فى القاعدة السادسة والستين : والمشهور فى الهبة : أنه لايبرأ . نص عليه الإمام أحمد . معللا بأنه تحمل منته . وربما كافأه على ذلك .

واختار القاضى فى خلافه ، وصاحب المغنى : أنه يبرأ . لأن المالمك تسلمه تسلماً تاماً . وعادت سلطته إليه . انتهى .

وقدم فى الفروع : أن أخذه بهبة ، أو شراء ، أو صدقة : أنه كإطمامه لر به . على ما تقدم .

وقال في الرعاية الكبرى: إن أهداه إليه ، أو جعله صدقة: لم يبرأ على الأصح.

قال الحارثى : والمنصوص : عدم البراءة . اختاره ابن أبى موسى ، والقاضيان أبو يعلى ، ويمقوب بن إبراهيم . انتهى .

قوله ﴿ وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ مَالِكِهِ ، أَوْ أَوْدَعَهُ إِيَّاهُ ، أَوْ أَجَّرَهُ ، أَوْ أَجَّرَهُ ، أَوْ أَجَرَهُ ، أَوْ الْجَرَهُ عَلَى قِصَارَتِهِ وَخِيَاطَتِهِ : لَمْ كَيْرَأَ ، إِلاَّ أَنْ كَيْلَمَ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به فى الوجيز ، والفائق . وقدمه فى المفنى ، والشرح ، والفروع .

قال الحارثي : فالنص قاض بعدم البراءة . انتهى .

وقدمه في المكافي في غير الرهن . وقيل : يبرأ .

قال فى الفروع ، وقال جماعة : يبرأ فى وديعة ، ونحوها .

قال الشارح ، وقال بعض أصحابنا : يبرأ .

قلت : ورأيته في نسخة قرئت على المصنف .

وقال أبو الخطاب: يبرأ .

فائرة : لو أباحه مالكه للغاصب ، فأكله قبل علمه : ضمن . ذكره في الانتصار فيما إذا حلف : لا خرجت إلا بإذني .

قال في الفروع : ويتوجه الوجه . يعني : بعدمُ الضمان .

قال : والظاهر أن مرادهم غير الطعام كهو في ذلك . ولا فرق .

قال فى الفنون ، فى مسألة الطعام : يبقى الضمان . بدليل ما لو قدم له شوكهُ الذى غصبه منه فسجره وهو لا يعلم . انتهي .

وما ذكره فى الانتصار ذكره القاضى يعقوب فى تعليقه فى المكان المذكور ، ولم يخصه بالطعام ، بل قال :كل تصرُّف تَصَرَّفَ به الأجنبى فى مال غيره ، وقد أذن فيه مالكه ولم يعلم : فعليه الضمان . أنتهى .

ولم يرتضه بعض المتأخرين .

قلت: قال فى القاعدة الرابعة والستين: وما ذكره فى الانتصار بعيد جداً والصواب: الجزم بعدم الضمان . لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون ، كن وطىء امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته . فإنه لامهر عليه ، ولا غيره . وكما لو أكل فى الصوم يظن أن الشمس لم تغرب ، فتبين أنها كانت غربت . فإنه لا يازمه القضاء . انتهى . وهو الصواب .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَعَارَهُ إِيَّاهُ : بَرِيءَ ، عَلِمَ أَوْ لَمْ ۚ يَعْلَمْ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والوجيز ، وغيرهم .

وقيل : إذا لم يعلم لم يبرأ . جزم به فى التلخيص .

قال الحارثي: ومقتضى النص: الضمان. و به قال ابن عقيل ، وصاحب التلخيص. انتهى.

وقدمه فى الكافى ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق . وقال : اختاره الشيخ . يعنى به المصنف .

والظاهر : أنه أراد ما قدمه في الكافي ، ولم يعارضه المغنى ، والمقنع . فإن المصنف جزم بالبراءة فيهما .

وأما صاحب الفروع: فإنه تابع المصنف في المغنى ، ولو أعاد النظر. فحـكي الخلاف ، كا حكاه غيره.

قوله ﴿ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ . فَادَّعَى رَجُلْ : أَنَّ الْبَائِعَ غَصَبَهُ مِنْهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا : لَمْ 'يَقْبَلْ عَلَى الْآخَرِ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَ إِنْ صَدَّقَاهُ مَعَ الْمَبْدِ لَمْ يَبْطُلُ العِنْقُ ﴾ .

و يستقر الضمان على المشترى . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضى ، وغيره . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافى ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والفائق ، والحارثى .

وقال أبو الخطاب في الهداية ، والمصتف وجماعة : و يحتمل أن يبطل العتق ﴿ إِذَا صَدَّقُوهُ كُلَّهُمْ ﴾ .

يعنى : إذا اتفقوا عليه كلهم . ويعود العبد إلى المدعى .

تنبيم: الضمان هنا هو ثمنه . قدمه في الرعاية الكبرى .

وقيل : بل قيمته حين العقد .

قال فى الرعاية الكبرى ، قلت : إن أجاز البيع \_ وقلنا يصح بالإجازة \_ فله الثمن . و إن رده : فله القيمة .

فعلى المذهب، في أصل المسألة: لو مات العبد، وخلف مالاً: فهو المدعى إلا أن يخلف وارثاً فيأخذه. وليس له عليه ولاء.

قوله ﴿ وَ إِنْ تَلَفَ المُنْصُوبُ: لَزِمَهُ مِثْلُهُ ، إِنْ كَانَ مَكِيلًا ، أَوْ مَوْزُونًا ﴾ .

وكذا لو أتلفه . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، سـواء تماثلت أجزاؤه أو تفاوتت \_ كالأثمان ، والحبوب ، والأدهان ، وغير ذلك \_ وجزم به فى العمدة ، والمحرر ، والوجيز ، والتسميل ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

وحكاه ابن عبد البر إجماعاً في المأكول، والمشروب.

وعنه: يضمنه بقيمته.

قال الحارثى : ذكرها القاضى أبو الحسين فى كتابه التمام ، وأبو الحسن ابن بكروس فى رءوس المسائل . وذكره القاضى أيضاً .

وذكر أيضاً أخذ القيمة في نَقْرة وسبيكة للأثمان ، وعنب ورطب وكمثرى . قال المصنف ، والشارح : و يحتمل أن يضمن النقرة بقيمتها .

تغبير: محل هذا إذا كان باقياً على أصله . فأما مباح الصناعة ... كمعمول الحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والصوف ، والشعر المغزول ، ونحو ذلك ... فإنه يضمن بقيمته . لأنه خرج عن أصله . جزم به في المغنى ، والشرح ، وألفروع ، وغيرهم .

قولِه ﴿ وَ إِنْ أَعْوَزَ المُّثُلُّ فَعَلَيْهِ قِيمَةٌ مِثْلِهِ يَوْمَ إِعْوَازِهِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى الوجيز، والمحرر، وناظم المفردات، والمنور، وغيرهم.

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافى ، والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

وهو من مف دات المذهب.

وقال القاضى فى الخصال : يضمنه بقيمته يوم القبض . يعنى يوم قبض البدل . قال فى التلخيض : وذكره ابن عقيل .

قال الحارثي : اختاره ابن عقيل .

وعنه : يلزمه قيمته يوم تلفه .

وقيل : أكثرهما \_ يعنى : أكثر القيمتين \_ قيمته يوم البدل ، وقيمته يوم التلف .

وعنه : يوم المحاكمة . وعنه يلزمه قيمته يوم غصبه .

وقيل: يلزمه أكثر القيمتين: قيمته يوم الإعواز، وقيمته يوم الغصب. وهو تخريج في الهداية وغيرها.

## فوائر

إصراها: إن قدر على المثل قبل أخذ القيمة: وجب رد المثل . قاله الأصحاب . 
وقال في القاعدة السادسة والأربعين: ينبغي أن يحمل كلامهم على ماإذا قدر على المثل عند الإتلاف ، ثم عدمه .

أما إن عدمه ابتداء: فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف انتهى . و إن كان بعد أخذها: أجزأت .

ولا يلزمه ردّها ، وأخذ المثل. على الصحيح من المذهب.

قال في الفروع: لم يرد القيمة في الأصح.

قال فى التلخيص: لم يرد القيمة على الأظهر. وجزم به فى الفائق، والرعاية الصغرى، والحاوى الصغير.

وقيل : يرده و يأخذ المثل .

الثانية : الصحيح من المذهب : أن المثلى هو المكيل والموزون .

قال الحارثي : المذهب أنه المكيل والموزون . كذلك نص عليه من رواية إبراهيم بن هاني. ، وحرب بن إسماعيل .

وتقدم كلام القاضي في السبيكة ونحوها .

وقال فى المجرد : الحطب ، والخشب ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ليس مثلياً لا يختلف .

قال الحارثي : وعموم نص الإمام أحمد رحمه الله على خلافه ، وهو الصحة . انتهى .

قال الحارثى: والصواب إدراجه فى المنصوص . لأنه موزون مروق وقال الحارثى أيضاً: ولعمرى ، ان اعتبار المثلى بكل مايثبت فى الذمة حببن والتشابه فى غير المكيل والموزون بمكن . فلا مانع منه . وكذلك ماانقسم بالأجزاء بين الشر يكين من غير تقويم ، مضافاً إلى هذا النوع . لوجود التماثل وانتفاء التخالف . انتهى .

الثالثة: الدراهم المفشوشة الرائجة: مثلية لتماثلها عرفاً. ولأن أخلاطها غير مقصودة. قاله الحارثي .

قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ ۚ يَكُنْ مِثْلِيًّا : ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ ﴾ ...

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من المفردات .

قال الحارثي : هو قول الأكثرين .

وقد نص عليه ، فى الأمة : من رواية صالح وحنبل ، وموسى بن سعيد ، ومحمد ابن يحيى الكحال و وفي التياب : من رواية الكحال أيضاً ، وابن مشيش ومهنا .

وعنه : في الثوب والقصعة والعصى ونجوها : يضمنها بالمثل ، مراعياً للقيمة اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق .

قال في رواية موسى بن سعيد : المثل في العصى والقصمة إذا كسر، وفي الثوب . وصاحب الثوب محير . إن شاء شق الثوب ، و إن شاء مثله .

قال المصنف: معناه ــ والله أعلم ــإن شاء أخذ أرس الشق على المناه

قال الحارثي : وفيه نظر . فقد قال في رواية الشالنجي : يلزمه المثل في العصى ، والقصمة والثوب .

قلت: فلوكان الشق قليلاً؟ قال صاحب الثوب بالخيار قليلاً كان أوكثيراً . وذكر ذلك في الفائق ، وغيره .

وقال فى الفروع، وعنه: يضمنه عثله . ذكرها ابن أبى موسى . واختارها شيخنا .

قال في الاختيارات: وهو المذهب عند ابن أبي موسى .

قال الحارثي : هو المذهب عند ابن أبي موسى . واختاره . وذكر لفظه في الإرشاد .

قال الحارثي : وهو الحق .

وعنه : يضمنه بمثله . وعنه : يضمنه فى غير الحيوان بمثله . ذكره جماعة . . وذكر فى الواضح ، والموجز : أنه ينقص عنه عشرة دراهم .

وذكر فى الانتصار، والمفردات: لوحكم حاكم بغير المثل فى المثلى، و بغير القيمة فى المتقوم: لم ينفذ حكمه، ولم يلزمه قبوله.

ونقل ابن منصور فيمن كسر خلخالا : أنه يصلحه .

قوله ﴿ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ فِي بَلَدِهِ مِنْ نَقْدِهِ ﴾ .

وهذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.

قال الحارثي ; وهو الصحيح والمشهور .

وقال الزركشى: هذا المشهور والمختار عند الأصحاب . وجزم به فى الوجيز ، ونظم المفردات ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والتلحيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق ، والحارثى ، وغيرهم .

و يتخرج: أن يضمنه بقيمته يوم غصبه. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال الحارثي: أورد المصنف وأبو الخطاب هذا التخريج من قول الإمام

أحمد في حوائج البقال يعطيه على سعر يوم أخذ . وفرق بينهما بأن الحوائج بملكها الآخذ بأخذها . بخلاف المفصوب . انتهى .

وعنه : بأكثرها \_ يعني أكثر القيمتين \_ قيمة يوم تلفه ويوم غصبه .

قال الحارثى: ومن الأصحاب من حكى رواية بوجوب أقصى القيم: من يوم الخصب إلى يوم التلف.

ونسب إلى الخرق من قوله « ولو غصبها حاملا ، فولدت فى يده ثم مات الولد . أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته » وهو اختيار السامرى .

قال القاضي في الروايتين : وما وجدت رواية بما قال الخرق .

وهو عندى غير مناف للأول . فإن قيمة الولد بعد الولادة تتزايد بتزايد تربيته . فتكون يوم موته أكثر ماكانت .

وعلى هذا يتمين حمل ماقال . لأنه المعروف من نص الإمام أحمد . وما عداه من ذلك لا يعرف من نصه . انتهى .

فائدة : حكم المقبوض بعقد فاسد وما جرى مجراه : حكم المغصوب فى اعتبار الضمان بيوم النلف . قاله الحارثي . وتقدمت الإحالة على هذا المكان في أواخر خيار البيع .

وقوله « فى بلده » هو الصحيح من المذهب . أى فى بلد غصبه . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وعنه : تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه . لأنه موضع ضمانه . جزمُ به في الكافي .

قال الحارثي ، عن القول الأول : كذا قال أبو الخطاب ومن تابعه . وعلل بأنه محل الضمان . فاختص به دون غيره .

قال : وفي هذا نظر . فإنه إنما يتمشى على اعتبار الضمان بيوم الغصب . لأنه إذَنْ محل الضمان . أما على اعتباره بيوم التلف \_ كما هو الصحيح \_ فالاعتبار إذن إنما هو بمحل النلف . لأنه محل الضمان ، حيث وجد سببه فيه . فوجب الاعتبار به .

وقد أشار صاحب التلخيص إلى ماقلنا ﴿

فإنه قال: لو غصب في بلد، وتلف في بلد آخر، ولقيمه في ثالث: كان له المطالبة بقيمة أي البلدين شاء من بلد الفصب والتلف، إلا أن نقول: الاعتبار بيوم القبض، فيطالب بالقيمة في بلد الفصب. انتهى.

قلتُ : قد صرح في التلخيص بأنه يعتبر القيمة في بلد الفصب في هذا الحجل من كتابه . فقال : وتعتبر القيمة في بلد الفصب .

وعلى كلا القولين: إن كان فى البلد نقد أخذ منه . و إن كان فيه نقود أخذ من غالبها . صرح به الأصحاب ، إلا أن يكون من جنس المفصوب . مثل المصوغ وتحوه . على مايأتي .

### فوائر

الأولى: لو نسج غزلا، أو عجن دقيقاً . فقيل : حكمه كذلك . جزم به في

وقيل: حكمه كذلك ، أو القيمة .

قال في التلخيص : وهو أولى عندى . وأطلقهما في الفروع .

الثانية: لا قصاص في المال . مثل شق ثوبه ونحوه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .

ونقل اسماعیل، وموسی بن سعید، والشالنجی، وغیرهم: أنه محیر فی ذلك. واختاره الشیخ تقی الدین رحمه الله، وصاحب الفائق، وابن أبی موسی. وتقدم النقل فی ذلك قریباً فی قوله « و إن لم یكن مثلیاً ».

و يأتى « هل يقتص من اللطمة ونحوها ؟ » في باب مايوجب القصاص .

الثَّالَةُ: لُو غصب جماعة مشاعاً . فرد واحد منهم سهم واحد إليه : لم يجز

له ، حتى يعطى شركاه . نص عليه . وكذا لو صالحوه عنه بمال . نقله حرب . قال فى الفروع : ويتوجه أنه بيع المشاع .

الرابعة : لو زكاه ربه : رجع بها . قدمه في الفروع .

وقال : ظاهر كلام أبى المعالى : لا يرجع . قال فى القروع : وهو أظهر

واختار صاحب الرعاية : أنه كمنفعة .

قُولِهِ ﴿ فَإِنْ كَانَ مَصُوعًا، أَوْ تِبْرًا تُحَالِفُ قِيمَتُهُ وَذْنَهُ : قَوْمَهُ بِغَيْرِ

جنسه ﴾ هذا المذهب.
قال في الرعايتين ، والنظم : قومه بغير جنسه ، في الأصح ، وجزم به في الهداية ،
والمذهب ، والمستوعب ، والحلاصة ، والتاخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في
المغنى ، والشرح ، والحاوى الصغير ، والفائق ، وقال : قاله الشيخ وغيره .

قال الحارثي : هذا المشهور .

وقال القاضى : يجوز تقويمه مجنسه . واختاره فى الفائق . قال الحارثى : وهو قول القاضى ، وابن عقيل . قال : وهو الأظهر .

وقال الحارثي : إذا استمالك ذهباً أو فضة ، فلا يخلو : إما أن يكونا مضرو بين أو لا . فإن كانا مضرو بين : فمثليان .

و إن كانا غير مضرو بين ، فلا يخلو: إما أن يكونا مصوغين أو لا . فإن لم يكونا مصوغين . فإن قيل بمثليته \_كا هو الصواب \_ فيضمنان بالمثار.

و إن قيل: بتقويمه \_ وهو الوارد في الـكتاب \_ فإن كان من جلس نقد البلد، واستويا زنة وقيمة: فمضمون بالزنة من نقد البلد.

و إن اختلفا \_ وهي مسألة الكتاب \_ : فمضمون بغير الجنس . وذكره القاضي أيضاً ، وابن عقيل ، وغيرها .

و إن كان مغايرًا لجنس نقد البلد ، بأن كان المتكف ذهبًا ، ونقد البلد دراهم ، أو بالعكس : ضمن بغالب نقد البلد .

و إن كانا مصوغين . فإن قيل : بالمثلية في مثله ـ كما تقدم ـ وجب المثل زنة وصورة . و إن قيل بالتقويم ـ كما هو المشهور ـ فإن اتحدا قيمة ووزنا لسو الصناعة : ضمن بزنته من نقد البلد كيف كان . و إن اختلفا : وجبت القيمة من غير الجنس . وهو الأظهر . وقال القاضى ، وابن عقيل : يحوز أدا القيمة من الجنس . وهو الأظهر .

انتهى

تنبير: محل هـذا إذا كان مباح الصناعة . فأما محرم الصناعة \_كالأوانى ، وحلى الرجال المحرم \_: فإنه لم يجز ضانه بأكثر من وزنه . وجها واحداً . قاله المصنف . والشارح ، والحارثى ، وغيرهم .

وعنه : يضمن بقيمته . ذكرها في الرعايتين .

وزاد فى الكبرى فقال: وقيل إن جاز أنخاذه: ضمن كالمباح و إلا فلا. قوله ﴿ فَإِنْ كَانَ مُحَلِّى بِالنَّقْدَيْنِ مَمَّا : قَوَّمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُماً ، وَأَعْطَاهُ بقيمَته عَرَضًا ﴾.

جزم به فی المفنی ، والشرح ، والرعایتین ، والحاوی الصفیر ، والف ائق ، والنظم ، والوجیز ، وغیرهم .

قال الحارثى : فالواحب القيمة من غير الجنس . وهو العرض مقوماً بأيهما شاء ، وعلله . وقال : هذا على أصل المصنف وموافقته فى المسألة الأولى .

أما على أصل القاضى ، ومن وافقه : فجائز تصمينه بالجنس على مامر". انتهى . قوله ﴿ وَإِنْ تَلَفَ بَعْضُ المُعْصُوبِ ، فَنَقَصَتْ قِيمَةُ باَقِيهِ \_ كَزَوْجَي خُفَّ تَلَفَ أَحَدُهُمَا \_ فَعَكَيْهِ رَدِّ البَاقِي ، وَقِيمَةُ التَّالِفِ ، وَأَرْشُ النَّقْصِ ﴾ خُفِّ تَلَف أَحَدُهُمَا \_ فَعَكَيْهِ رَدِّ البَاقِي ، وقيمةُ التَّالِف ، وأَرْشُ النَّقْصِ ﴾ هـذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

ونصره المصنف ، والشارح ، وغيرها . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره .

قال الحارثي : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، وغيرها . وقيل : لايلزمه أرشُ النقص .

قال الحارثي : وهذا الوجه لا أصل له ، ولوهائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب ، مع الاطلاع على إيراد أبى الخطاب له . وأطلقهما فى الرعايتين ، والفائق . قوله فر و إِنْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ ، أَوْ فَرَسًا فَشَرَدَ ، أَوْ شَيْئًا تَعَذَّرَ رَدَّهُ مَعَ بَقَائِهِ : ضَمِنَ قِيمَتُهُ . فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ رَدِّهِ : أَخَذَ القِيمَةِ ﴾ . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وقالوا : يرد القيمة للغاصب بعينها إن كانت باقية . و يرد زوائدها المتصلة ، من سمن ونحوه . ولا يرد المنفصلة . بلا نزاع .

وإن كانت تالفة : فِمِثْلُهُما إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن كانت متقومة . وهل للغاصب حبس العين لأسترداد القيمة ؟

قال في التلخيص: يحتمل وجهين . قال : وكذلك إذا اشترى شراء فاسداً : هل يحبس المشترى المبيع على رد الثمن ؟ والصحيح : أنه لا يحبس ، بل يدفعان إلى عدل ، ليسلم إلى كل واحد ماله . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية . فائرة : إذا أخذ المالك القيمة من الغاصب ملكها . على الصحيح من

المذهب . قاله المصنف ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الحارثي : قاله أصحابنا .

وقال في عيون المسائل وغيرها: لا يملكها. و إنما حصل بها الانتفاع في مقابلة مافوته الغاصب. فما المجتمع البدل والمبدل منه. نقله عنه في الفروع. وقال الزركشي: وقال القاضي في التعليق: لايملكها. و إيما يباح له الانتفاع بها بإزاء مافاته من منافع العين المفصوبة.

قال القاضى يعقوب ، فى تعليقه : لايملكها . و إنما جعل الانتفاع بها عوضاً عما فوته الغاصب .

قال الحارثي : نجب اعتبار القيمة بيوم التمذر .

قال فى التلخيص: ولا يجبر المالك على أخذها. ولا يصح الإبراء منها. ولأيتعلق الحق بالبدل. فلا ينتقل إلى الذمة. و إنما ثبت جواز الأخذ دفعاً للضرر. فتوقف على خيرته.

فَاتُرَةً : لأَيمَلَتُ الفاصبِ العين المفصوبة بدفع القيمة ، فلا يملَتُ أكسابه ولايعتن عليه لوكان قريبه .

و يستحقه المالك بنمائه المتصل والمنفصل ، وكذلك أجرة المثل إلى حين دفع البدل على مايأتي .

# قوله ﴿ وَ إِنْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ . فَمَلَيْهِ فِيمُتُهُ ﴾ .

رأيت فى نسخة مقروءة على المصنف ، وعليها خطه « فعليه قيمته » وهو أحد الوجهين . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير .

قال الحارثي : وليس بالجيد.

قلت : وهو بعيد جداً . لأن له مثلاً .

والوجه الثاني: يلزمه مشله . ورأيت في نسخ « فعليه مثله » وعليها شرح الشارح ، والحارثي ، وابن منجا ، وهو المذهب . جزم به في المغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الكبرى ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الكبرى ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والتلخيص . وغيرهم . وقدمه في شرح الحارثي ، والفائق . وأطلقهما في الفروع .

قوله ﴿ وَ إِنِّ انْقَلَبَ خَلاًّ : رَدَّهُ وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ العَصِيرِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية، والمذهب،

والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير والوجيز ، والفائق ، وغيرهم .

وقال في عيون المسائل : لايلزمه قيمة العصير . لأن الخل عينه كَحَمَّل صار كشاً .

وقال الحارثى : وللشافعية وجه : يمليكه الفاصب ، وهو الأقوى . وتصره بأدلة كثيرة .

فَائْرَمْ: لَوْ عَلَى العصير ، فَنقَص : غَرْمُ أَرْشُ نَقَصُه ، وَكَذَا بِغَرْمُ نَقَصَهُ ، عَلَى الله على المذهب ، وقاله الأصحاب ،

قال في الفروع : و يحتمل أنه لايلزمه . لأنه ماء .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ أَجْرَةٌ : فَعَلَى الْعَاصِبِ أَجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةً مُقَامِهِ فِي يَده ﴾ .

يمنى إذا كانت تصح إجارته . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في قضايا كثيرة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه التوقف عن ذلك .

قال أبو بكر : هذا قول قديم رجم عنه . لأن الراوى لها عنه محمد بن الحكم . وقد مات قبل الإمام أحمد رحمه الله بعشرين سنة .

قلت : موته قبل الإمام أحمد لايدل على رجوعه . بل لابد من دليل يدل على رجوعه غبر ذلك .

ثم وجدت الحارثى قال قريباً من ذلك ، فقال : الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة محمد بن الحسكم : لايصح . فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع محمد بن الحسكم . لاسيا أبو طالب . فإنه قديم الصحبة لأحمد رحمه الله .

نقال: وأحسن منه: التأنس بما روى أن ابن منصور بلغه أن الإمام أحمد رجع عن بعض المسائل التي علقها . فجمعها في جِراب وحملها على ظهره . وخرج إلى بغداد، وعرض خطوط الإمام أحمد عليه في كل مسألة . فأقر له بها ثانياً .

فالظاهر: أن ذلك كان بعد موت ابن الحكم ، وقبل وفاة الإمام أحمد بيسير ، وابن منصور ممن روى الضان . فيكون متأخراً عن رواية ابن الحكم . انتهى .

وتقدم نظير ذلك في الباب عند قوله « و إن غصب ثو باً فقصره ، أو غزلاً فنسحه » .

قال فى الفروع هنا : ونقل ابن الحسكم : لا أجرة مطلقاً ، يعنى سواء انتفع . به أولا .

وظاهر المبهرج : التفرقة . يعنى إن انتقع به قعليه الأجرة ، و إلا فلا . واختاره بعض الأصحاب .

وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر مانقُل عنه .

وقد نقل ابن منصور: إن زرع بلا إذنه ، فعايه أجرة الأرض بقدر مااستعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته .

#### فاثرثاب

إمداهما : لوكان العبد ذا صنائع : لزمه أجرة أعلاها فقط .

الثانية: منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب. تضمن بألفوات والتفويت تنهيم: قال الحارثي « أبو بكر » المبهم في الكتاب. هو الخلال، و إطلاق « أبي بكر » في عرف الأصحاب إنما هو أبو بكر عبد العزيز، لا الخلال، و إن كان يحتمل أن يكون من كلام أبي بكر عبد العزيز. كما قال، فإنه أدخل في جامع الخلال شيئاً من كلامه. فر بما اشتبه بكلام الخلال. إلا أن القاضي، وابن عقيل، وغيرهما من أهل المذهب: إنما حكوه عن الخلال. انتهى.

قوله ﴿ وَإِنْ غَصَبِ شَيْئًا ، فَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ فَأَدَّى قِيمَتُهُ : فَعَلَيْهِ أَجْرَتُه إِلَى وَقْتِ أَدَاءِ القِيمَةِ . وَفِيها بَعْدَهُ وَجْهَانِ ﴾ .

إن كان قبل أداء القيمة : فحكمه حكم المسألة التي قبلها ، خلافًا وَمُدْهبًا . و إن كان بعد أدائها : فأطلق في وجوبها الوجهين . وأطلقهما في التلحيص . وقال : ذكرهما القاضي ، وابن عقيل .

أمرهما: لايلزمه . وهو الصحيح من المذهب . محمه في المستوعب ، والمستف ، والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره .

والوهم الثَّانَى : يلزمه . لأن العين باقية على ملك المفصوب منه والمنفعة . فعلى هذا الوجه : تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه .

فَائِدُهُ: قال فِي الفروع ، وظاهر كلام الأصحاب: أنه يضمن رائحة المسك ونحوه ، خلافًا للانتصار ، لا نقدًا لتجارة .

حوه ، خلافًا للانتصار ، لا نقدًا لتجارة . قلت : الذي ينبغي : أن يقطع بالضان في ذهاب رائحة المسك ونحوه .

قوله ﴿ وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِ الْخَكْمِيَّةُ \_ كَالَخْجٌ وَسَائِرِ العِبَادَاتِ ، وَالْمُقُودِ . كَالْبَيْعِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَنَحْوِهَا \_ بَاطِلَةٌ فِي إِحْدَى الرِّوَا يَتَينِ ﴾ . وهي المذهب ، قال الشارح : هذا أظهر .

قال الزركشي : هذا المذهب . وصححه في التصحيح وغيره .

قال فى التلخيص ، فى باب البيع : و إن كثرت تصرفاته فى أعيان المفصو بات يحكم ببطلان الـكل . على الأصح . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

قال في الفروع: اختاره الأكثر . ذكره في كتاب البيع في الشرط السابع .

## والأخرى : صحيحة .

وعنه : تصح موقوفة على الإِجازة . وأطلقهن في الفائق .

وقال ، وقيل : الصحة مقيدة بما لم يبطله المالك من العقود . انتهى .

قلت : قال الشارح : وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية : أنها صحيحة .

وذكرها أبو الخطاب. قال : وهذا ينبغى أن يتقيد في العقود بما إذا لم يبطله المالك .

فأما إن اختار المالك إبطاله ، فأخذ المعقود عليه . فلا نعلم فيه خلافًا .

وأما مالم يدركه المالك ، فوجه التصحيح فيه : أن الغاصب تطول مدته ، وتكثر تصرفاته . فني القضاء ببطلانها ضرر كثير . وربما عاد الضرر على المالك . انتهى .

وقال ماقاله الشارح ، والقاضى فى خلافه ، وابن عقيل . نقله عنهما فى الفائدة العشر بن ، والمصنف فى المفنى .

وأطلق الرواية مرة كما هنا ، ومرة قال : ينبغى أن يقيد .كما قال الشارح . وقال : هو أشبه من الإطلاق .

قال الحارثى : وهذه الرواية لم أر من تقدم المصنف وأيا الخطاب في إيرادها .

وقال أيضاً : وأما الصحة على الإطلاق : فلا أعلم به أيضاً ، سوى نصه على ملك المالك ، كر بح المال المفصوب ، كما سنورده في مسألة الربح .

وقال ... عن كالام المصنف في تقييد الرواية ... : أما طول مدة الغصب ، وكثرة تصرفات الغاصب : فلا يطرد . بل كثير من المغصوب لايتصرف فيه بعقد أصلا ، و بتقدير الاطراد غالباً .

#### تنبيهان

أمرهما: بنى المصنف فى المغنى ، وجماعة : تصرف الغاصب ، على تصرف الفصولى . فأثبت فيه مافى تصرف الفضولى ، من رواية الانعقاد موقوفا على إجازة المالك .

قال الحارثى : ومن متأخرى الأصحاب : من جعل هذه التصرفات من نفس تصرفات الفضولي . قال : وليس بشيء .

ثُم قال : وَلَا يَصِح إلحاقه بالفضولي . وفرق بينهما بفروق جيدة .

الثانى : هــدا الخلاف الححـكي في أصل المسألة من حيث الجملة . وقد قسمها المصنف قسمين : عبادات ، وعقود .

فأما العبادات: ففيها مسائل .

منها: الوضوء بماء مغصوب ، والوضوء من إناء مغصوب ، وغسل النجاسة بماء مغصوب ، وستر العورة بثوب مغصوب ، والصلاء في موضع مغصوب .

وقد تقدم ذلك مستوقى فى كتاب الطهارة ، والآنية ، و إزالة النجاسة ، وستر العورة ، واجتناب النجاسة .

ومنها: الحج بمال مغصوب ، كما قال المصنف. والصحيح من المذهب: أنه لايصح. نص عليه.

قال ابن أبى موسى : وهو الصحيح من المذهب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره قال فى الخلاصة : ياطل على الأصح .

قال الشارح: بإطل على الأظهر.

قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب.

قال في الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير : يبطل في كل عبادة على الأصح . وصححه الناظم ، وغيره . وقدمه الحارثي وغيره . وهو من مفردات المذهب .

وقيل عنه : يحزُّه مع الكراهة . قاله ابن أبى موسى . واختاره ابن عقيل . قال الحارثي : وهو أقوى .

قِلتِ : وهو الصواب . فيجب بَدَل المال ديناً في ذمته .

ومنها: الهدى الغصوب: لايجزئ . صرح به الأصحاب . نص عليه في رواية على بن سعيد .

وعنه : الصحة موقوفة على إجازة المالك .

ونص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين أن يعلم أنها لعيره: فلا يجزئه ، و بين أن يظن أنها لنفسه: فيجزئه في رواية ابن القاسم ، وسندى .

وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف.

قال في الفائدة العشرين : ولا يصح .

و إن كان الثمن مفصو باً : لم يجزه أيضاً . اشتراه بالعين أو في الذمة . قاله الحارثي .

قلت : لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه في الذمة لكان متجماً .

ومنها: لو أوقع الطواف أو السعى أو الوقوف على الدابة المفصوبة . ففي الصحة روايتا الصلاة في البقعة المفصوبة . قاله الحارثي .

قلت : النفس تميل إلى ضحة الوقوف على الدابة المفصوبة .

ومنها : أداء المال المنصوب في الزكاة غير مجزى. .

قال الحارثي: ثم إن أبا الخطاب صرح بجريان الخلاف في الزكاة . وتبعه المصنف في المغنى وغيره من الأصحاب كما انتظمه عموم إيراد الكتاب .

فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المفصوب عن الفاصب \_ وهو الصحيح \_ فهذا شيء لا يقبل نزاعاً ألبتة . لما فيه من النص . فلا يتوهم خلافه .

و إن أريد به الأداء عن المالك ، بأن أخرج عنه من النصاب المغصوب \_ وهو بعيد حداً \_ فإن الواقع من التصرف للعبادة إنمـا يكون عن الفاصب نفسه . فلا

يقبل أيضاً . خلافاً لاتفاقنا على اعتبار نية المالك ، إلا أن يمتنع من الأداء . فيقهره الإمام على الأخذ منه . فيجزى و في الظاهر . وليس هذا بواحد من الأمرين . فلا يجزى و بوجه .

ومنها : كل صدقة \_ من كفارة ، أو نذر ، أو غيرها \_ كالزكاة سوا. .

ومنها: عتق المغصوب. لا ينفذ بلا خلاف في المذهب. ونص عليه. قاله الحارثي.

ومنها : الوقف ، لا ينفذ في المغصوب قولا واحداً .

لَـكُن لُوكَان ثَمَن المعتق أو الموقوف مفصو باً . فإن أشــترى بعين المال : لم ينفذ . وإن اشترى فى الذمة ، ثم نقده . فإن قيل بعدم إفادة المالك : لم ينفذ . وإن قيل بالإفادة : نفذ المتق والوقف . قاله الحارثي .

وأما العقود ـ من البيع ، والإجارة ، والنكاح ، ونحوها ـ : فالعقد باطل . على الصحيح من المذهب . ونص عليه الأصحاب .

وتقدم حكاية الرواية بالصحة . والكلام عليها ، والرواية بالوقف على الإجازة . تنبير: قوله ﴿ وَتَصَرُّفَاتُ الْغَاصِبِ الْخِلْكُمْيَّة ﴾ .

أى التى يحكم عليها بصحة أو فساد . احترازاً من غير الحكمية . كإتلاف المفصوب . كأكله الطعام ، أو إشعاله الشمع ، ونحوها . وكلبسه الثوب ونحوه . فإن هذا لا يقال فيه صحيح ولا فاسد . والله أعلم .

قال ان نصر الله في حواشي الوجيز : وقوله « الحكمية » احتراز من التصرفات الصورية .

فالحسكمية: ماله حكم من صحة وفساد ،كالبيع ، والهبة ، والوقف ، ونحوه . والصورية : كطحن الحب ، ونسج الغزل ، ونجر الخشب ، نحوه . انتهى . وهو كالذى قبله .

قوله ﴿ وَ إِنِّ الْجَرَ بِالدَّرَاهِ ِ فَالرُّ بْحُ لِمَا لِكُمِّمَا ﴾ .

يعنى إذًا أنجر بعين المال، أو بثمن الأعيان المفصوبة: فالمال وربحه لمالكمان وهذا الصحيح من المذهب. ونص عليه. ونقله الجماعة. وعليه الأصحاب . قال المصنف، والشارح، قال أصحابنا: الربح للمالك، والسلم المشتراة له. وجزم به في الوجيز. وغيره وقدمه في الفروع، وغيره. وهو من مفردات المذهب واحتج الإمام أحمد بخبر عروة بن الجمعد رضي الله عنه.

ونقل حرب في خبر عروة : إنما جاز ، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له وقيد جماعة \_ منهم : صاحب الفنون ، والترغيب \_ : الربح المالك إن صح الشراء . وأطلق الأكثر .

وقال الحارثي : ويتخرج من القول ببطلان التصرف : رواية بعدم الملك للربع . وهو الأقوى . انتهى .

وعنه : يتصدق به .

وقيل: لا يصح بعينه . إن قلنا النقود تتعين بالتعيين .

قولِه ﴿ وَ إِنِّ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ انْقَدَهَا فَكَذَلِكَ ﴾ .

يعنى : الربح للمالك أيضاً .

واعلم أنه إذا اشترى فى الذمة ، أو باع سَلَماً ، ثم أقبض المنصوب وربح ؛ فالعقد صحيح . على المذهب . والإقباض فاسد . بمعنى أنه غير مبرى . . وصحة العقد نص عليها فى رواية المروذى .

وحكى القاضى فى التعليق الكبير وجهاً: يكون العقد موقوفاً على إجازة المالك. إن أجازه صح، و إلا بطل. قال: وهو أصح مايقال فى المسألة.

قال الحارثي : وهو مأخوذ من مثله في مسألة الفضولي . قال : وهو مشكل . إذ كيف يقف تصرف الإنسان لنفسه على إجازة غيره . انتهى .

وأما الربح ، فقدم المصنف هنا : أنه المالك . وهو الصحيح من الذهب . قال الشارح : هذا الشهور في المذهب .

قال الحارثي : هو ظاهر المذهب . وجزم به جماهيرالأصحاب ، حتى أبو الخطاب في رءوس المسائل . انتهى .

وجزم به فى الإرشاد وغيره . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق ، والمستوعب ، وغيرهم . وهو من المفردات .

وقال فى المحرر ، والوجيز ، والمنور : إذا اشترى فى ذمته بنية نقدها : فالربح المالك . واختاره ان عبدوس فى تذكرته .

وعنه : الربح للمشترى . وهو احتمال فى الشرح . وهو قياس قول الخرق . قال الحارثى : وهو الأقوى .

فعليها : يجوز له الوطء . ونقله المرذوي .

وعلى هذا: إن أراد التخلص من شبهة بيده: اشترى فى ذمته ، ثم نقدها . وقاله القاضى ، وابن عقيل . وذكره عن الإمام أحمد رحمه الله .

### فوائر

الأولى: لو أنجر بالوديعة : فالربح للمالك . على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية الجاعة .

ونقل حنبل: ليس لواجد منهما، ويتصدق به.

قال الحارثى : وهـذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد . وذلك وفق المذهب المختار فى تصرف الغاصب . وهو أقوى . انتهى .

الثانية: لو قارض بالمغصوب ، أو الوديعة : فالر مح على ما تقدم . ولا شيء المامل على المالك . و إن علم : فلا شيء له على الغاصب أيضاً . و إلا فله عليه أجرة المثل .

الثَّالَةُ : إجارة الغاصب للمغضوب . وهو كالبيع ، كما تقدم . وهو داخل في السبب المعنف . والأجرة المالك . نص عليه .

وظاهر كلام الإمام أحمد : أن المسمى هو الواجب للمالك . قاله الحارثى . وقال المصنف ، وغيره : إن الواجب أجرة المثل .

قال الحارثى: وهوأقوى .

قال الحارثي، والتصحيح: لا أصل له. فإنه مقتض لنفي اشتراط الولى في النسكاح. وهو خلاف المذهب.

لَكُن قد يقرب إجراؤه مجرى الفضولى . فتأتى رواية الانعقاد مع الإجازة . الخامسة : لو وهب المفصوب : ففيه الخلاف السابق ، والصحيح من المذهب : البطّلان ، على ماتقدم .

إمراهما: هو ميتة . لا يحل أكله مطلقاً . جزم به أبو بكر في التنبيه . والرواية الثانية : يحل . قال الحارثي : وهو قول الأكثرين . انتهى . وهذا المذهب . وهو قول غير أبي بكر من الأصحاب . قاله في القاعدة الثانية مد المائة .

وقد نبه عليه المصنف قبل ذلك فيما إذا ذبح الشاة وشواها . و يأتى نظير ذلك فى ذبح السارق الحيوان المسروق ، فى باب القطع فى السرقة . ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك : التذكية بالآلة المفصوبة . وكذلك التروج عال مفصوب . وفي كل منهما خلاف يأتى . قوله ﴿ وَ إِن اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُصُوبِ، أَوْ قَدْرِهِ ، أَوْ صِنَاعَةٍ فِيه . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ ﴾ .

لا أعلم فيه خلافا .

فَائْرَهُ: لو اختلفا في تلف المفصوب. فالقول قول المفاصب في تلفه. على المسحيح من المذهب.

قال فى الغروع : قبل تول الغاصب فى الأصح . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه الحارثي .

وقيل: القول قول المالك. اختاره الحارثى. وها احتمالان مطلقان فى التلخيص فعلى المذهب: للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله. على الصحيح من المذهب. وقدمه فى الشرح، والتلخيص، والفروع. وصححه الحارثى. واختاره المصنف.

وقيل : ليس له مطالبته ، لأنه لايدعيه .

قوله ﴿ وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي رَدِّهِ ، أَوْ عَيْبٍ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ﴾ . بلا نزاع أعلمه . وجزم به في المغنى ، والشرح ، والحارثي ، والوجيز ، والفائق ،

وغيرهم .

اكن لو شاهدت البينة العبد معيباً عند الغاصب ، فقال المالك : حدث عند الغاصب ، وقال الغاصب ، عند الغاصب ، وقال الغاصب : بل كان فيه قبل غصبه : فالقول قول الغاصب . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغنى ، وغيره . وقدمه في شرح الحارثي ، والشرح .

وقال: ويتخرج أن القول قول المالك ، كما لو تبايعا واختلفا في عيب: هل كان عند البائع ، أو حدث عند المشترى ؟ فإن فيه رواية : أن القول قول البائع . كذلك هذا . إذ الأصل السلامة ، وتأخر الحدوث عن وقت الغصب . انتهى .

قلت : هذه الرواية اختارها جماعة من الأصحاب هناك ، على ماتقدم فى الخيار فى العيب .

قولِه ﴿ وَ إِنْ بَقِيَتْ فِي يَدِهِ غُصُوبٌ لَا يَعْرِفُ أَرْ بَابَهَا : نَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُمْ ، بِشَرْطِ الضَّمَانِ ، كَالْلَقَطَةِ ﴾ .

إذا بقى فى يده غصوب لايعرف أصحابها ، فسلمها إلى الحاكم : برى من عهدتها ، بلا نزاع . و يجوز له التصدق بها عنهم بشرط ضانها . و يسقط عنه إثم الغصب . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به فى المغنى ، والوجيز ، وغيرهم .

قال في القاعدة السابعة والتسعين : لم يذكر أصحابنا فيه خلافا .

وقال في القاعدة السادسة بعــد المائة : ويتصدق بها عنه . على الصحيح . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهما .

نقل المروذى : يعجبني الصدقة بها .

وقال في الغنية : عليه ذلك .

ونقل أيضاً : على فقراءٍ مكانه إن عرفه .

ونقل صالح: أو بقيمته .

وله شراء عرض بنقد و يتصدق به . ولا تجوز محاباة قريب وغيره . نص عليهما . وظاهر نقل حرب في الثانية : الكراهة .

قال في الفروع: وهو ظاهر كلامهم في غير موضع. انتهى.

وعنه : ليس له الصدقة بها . ذكرها القاضى فى كتاب الروايتين . وهو تخريج فى الشرح ، والغائق .

#### فائرتان

إحداهما: قال الحارثي وغيره: وكذا الرهون، والودائع، وسائر الأمانات.

كالأموال المحرمة فما ذكرنا . وذكر نصوصاً في ذلك .

وتقدم حكم المرهون في آخر الرهن .

و يأتى قريباً من ذلك فى باب أدب القاضى ، عند حكم الهدية ، والرشوة . وتأتى مسألة الوديعة فى بابها . وهل يلزم الحاكم الأخذ أم لا ؟

النَّامَةِ: لا يجوز لمن هذه الأشياء في يده \_ وقلنا: له الصدقة بها \_ أن يأخذ منها لنفسه إذا كان من أهل الصدقة . نص عليه .

وخرج القاضى: جواز الأكل منها إذا كان فقيراً ، على الروايتين فى شراء الوصى من نفسه . نقله عنه ابن عقيل فى فنونه . وأفتى به الشيخ تقى الدين رحمه الله فى الغاصب إذا تاب .

تغبير : ظاهر قوله « لا يعرف أربابها » أنه لا يتصدق بها إلا مع عـدم معرفة أربابها ، سواء كان قليلاً أوكثيراً . وهو المذهب . وقدمه في الفروع .

ونقل الأثرم وغيره : له الصدقة بها إذا علم ربها وشق دفعه إليه ، وهو يسير ، كحبة .

وقطع به فى القاعدة السابعة والتسمين ، فقال : له الصدقة به عنه . نص عليه فى مواضع .

وَقَالَ الحَارِثِي : إذا عَلَمُ الغَاصِبِ المَالِكُ : فَهِنَا حَالِتَانَ .

إحداهما: انقطاع خبره لغيبة: إما ظاهرها السلامة \_كالتجارة ، والسياحة .

ومضت مدة الإياس ، ولا وارث له \_: تصدق بها كما لو جهل . نص عليه . وإما ظاهرها الهلاك \_كالمفقود من بين أهله ، أو في مهلكة ، أو بين الصفين ونحوه . وكذلك أربع سنين ، وأربعة أشهر وعشر ، ولا وارث له \_ تصدق به أيضاً . نص عليه . وإن كان له وارث : سلم إليه .

وأنكر أبو بكر: الزيادة على الأربع سنين ، وقال : لا معنى للأربعة أشهر فى ذلك . قال القاضى ، وغيره : أصل المسألة : هل يقسم مال المفقود للمدة التي تبــاح زوجته فيها ، أو لأر بع سنين فقط ؟ على روايتين .

و إن لم تمض المدة المعتبرة : فنى المال الحجرم يتمين التسليم إلى الحاكم من غير انتظار .

وأما ما اؤتمن عليه ـكالوديمة ، والرهن ـ: فليس عليه الدفع إليه .

الحالة الثانية: أن يعلم وجوده . فإن كان غائباً : سلم إلى وكيله ، و إلا فإلى الحاكم . و إنْ كان حاضراً فإليه أو إلى وكيله .

و إن علم موته : فإلى ورثته . فإن لم يكن له ورثة : تصدق به . نص عليه . ولا يكون لبيت المال فيه شيء .

و يأتى : إذا كسب مالا حراماً برضى الدافع ونحوه ، فى باب أدب القاضى ، عند الكلام على الهدية للحاكم .

تنبيه: قول المصنف «كاللقطة » قال الحارثى : الأليق فيه التشبيه بأصل الضمان . لا في مضمون الصدقة والضمان . فإن المذهب في « اللقطة » التملك لا التصدق . انتهى .

قلت: بل الصحيح من المذهب: جواز التصدق باللقطة التي لاتملك بالتعريف على ما يأتي من كلام المصنف في اللقطة .

قال الشارح هنا : وعنه في اللقطة لاتجوز الصدقة بها . فيتخرج هنا مثله .

#### فوائد

إمراها : قال في الفروع : لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها .

ونقل إبراهيم بن هاني : يتصددق بها ، أو يشترى بها كراعاً ، أو سلاحاً
يوقف . هو مصلحة للمسلمين . انتهى .

قلت : قد ذكر ذلك الحارثي وقال عن ذلك : يمزل منزلة الصدقة . انتهى .

قال فى الفروع: وسأله جعفر عمن مات ، وكان يدخل فى أمور تـكره ،. فيريد بعض ولده التنزه؟ فقال: إذا دفعها إلى المساكين، فأى شىء بقى عليه؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين. ويتوجه على أفضل البر.

قال الشيخ تقى الدين ، رحمه الله : تصرف فى المصالح . وقاله فى وديعة وغيرها . وقال : قاله العلماء . وأنه مذهبنا . ومذهب أبى حنيفة ، ومالك . وهذا مراد أصحابنا . لأن الحكل صدقة .

وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن .
وقال : ليس لصاحبه إذا عرف ردُّ المعاوضة ، لثبوت الولاية عليها شرعاً للحاجة . كن مات ولا ولى له ، ولا حاكم .

مع أنه ذكر أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله : وقف العقد للحاجة لفقد المالك ، ولغير حاجة الروايتان .

وقال \_ فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام \_ : إن لم يعرف صاحبه صرف فى المصالح ، وأعطى مشتريه مااشتراه به . لأنه لم يصِر ْ لها إلا بنفقته و إن لم يقصد ذلك . كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح .

ونص فى وديعة : تُنْتَظَر ، كال مفقود . وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة .

قال القاضي : إن لم يعرف أن عينه مغصوب : فله قبوله .

وسوى ابن عقيل وغيره بين وديعة وغصب . ذكرهما الحلواني كرهن .

الثانية: إذا تصدق بالمال ، ثم حضر المالك : خير بين الأجر و بين الأخذ من المتصدق . فإن اختار الأجر : فذاك . وإن اختار الأخذ : فله ذلك . والأجر للغارم . نص عليه في الرهن . قاله الحارثي .

الثالثة: إذا لم يبق درهم مباح . فقال في النوادر : يأ كل عادته . لاما له عنه عنية . كحلواء وفاكية .

قوله ﴿ وَمَنْ أَتْلُفَ مَالاً مُعْتَرَمًا لِغَيْرِهِ : ضَمِنَهُ ﴾ .

سواء كان عمداً أو سهواً.

ومفهومه : أن غير المحترم لا يصمنه ، كال الحر بى والصائل ، والعبد فى حال قطعه الطريق ونحوه . وهو كذلك .

عنيم : يستثنى من قوله « ومن أتلف مالا محترماً ضمنه » الحربي إذا أتلف مال المسلم . فإنه لا يضمنه .

## فوائر

إمراهما : يلزمه . كقول المالسكية . انتهى .

قلت: وهذا الصواب.

وقال فى الفروع ، فى باب القطع فى السرقة : و إن سرق فَرْ دَ خُف ، قيمة كل واحد منهما منفرداً درهمان ، ومعاً عشرة : ضمن ثمانية قيمة المتلف خمسة ونقص التفرقة ثلاثة .

وقيل : درهمين . ولا قطع .

قال : وضان مافي وثيقة أتلفها إن تعذر : يتوجه تخر يجه عليها . انتهى .

وقال ابن نصر الله فى حواشى الفروع: وقد يخرج الضمان للوثيقة من مسألة الكفالة. فإنها تقتضى إحضار المكفول، أو ضمان ماعليه. وهنا: إما أن يحضر الوثيقة، أو يضمن مافيها إن تعذرت.

ومنها: لو أكره على إتلاف مال الغير، فقيل: يضمنه مكرهه. قطع به القاضى في كتابه « الأمر بالمعروف والنهتي عن المنكر » وابن عقيل في عمد الأدلة قاله في القواعد

وقيل: هو كمضطر.

قال فى التلخيص: يجب الضمانُ عليهما . واقتصر عليه الحارثى . وهو احتمال للقاضى فى بعض تعاليقه . وأطلقهما فى الفروع ، والقواعد .

وقال فى الرعاية : و إن أكره على إتلافه ضمنه . يعنى المباشر . وقطع به . انتهى .

فإذا ضمن المباشر . إن كان جاهلا : رجع على مكرهه . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية . وصححه في الفروع . وقيل : لا يرجع .

و إن كان عالمًا : لم يرجع . على الصحيح من المذهب .

وقيل : يرجع . لإباحة إتلافه ووجو به . بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره ، مخلاف مضطر .

وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره ــ بفتح الراه ــ عالما ، وقلنا : له الرجوع عليه ؟ فيه وجهان .

وقال فى الرعايتين : يحتمل وجهين . وأطلقهما فى الفروع .

قلت: له مطالبته .

فإن قلنا : له مطالبته وطالبه . رجع على المتلف ، إن لم يرجع عليه .

وقيل: الضمان بينهما .

ومنها: لو أذن رب المال في إتلافه ، فأتلفه : لم يضمن المتلف مطلقاً . على الصحيح من المذهب .

وقال ابن عقيل: إن عين الوجه المأذون فيه \_ مع غرض صحيح \_ لم يضمن .
وقال في الفنون: لو أذن في قتل عبده ، فقتله: لزمه كفارة لله وأثم .
ولو أذن في إثلاف ماله: سقط الضمان والمأثم ، ولا كفارة .

وقال ــ بعد ذلك ــ : يمنع من تضييع الحب والبذر فى الأرض السبخة بمــا يقتضى أنه محل وفاق . قال فى الفروع: وسبق أنه بحرم \_ فى الأشهر \_ دفن شى، مع الكفن . قوله ﴿ وَ إِنْ فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ ، أَوْ حَلَّ قَيْدَ عَبْدِ ، أَوْ رِ بِاطَ فَرَسٍ : ضَمَنَهُ ﴾

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى المغنى ، والشرح والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

قال فى التلخيص ، قال أصحابنا : يلزمه الضان فى جميع ذلك . سواء تعقب ذلك فعله ، أو تراخى عنه .

قال في القواعد : ذكره القاضي ، والأكثرون .

قال الحارثي : لا مختلف فيه المذهب .

وقال في الفنون : إن كان الطائر متألفاً : لم يضمنه .

وقال أيضاً: الصحيح التفرقة بين مايحال الضمان على فعله كالآدمى . و بين مالا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات . فإذا حل قيد العبد: لم يضمن . وقيل : لا يضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والحل .

فعلى المذهب: يضمنه ، سواء ذهب عقب فعله أو متراخياً عنه . وسواء هيج الطائر والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما . قاله الأصحاب .

#### فوائر

الثانية : لو دفع مبرداً إلى عبد فبرد به قيده ، فهل يضمنه أم لا ؟

حكى فى الفصول ، والتلخيص ، والرعاية : فيه احتمالين . وحكاها فى الفروع وجهين . وأطلقوها .

قلت : الصواب الضمان . وهو ظاهر ماقدمه الحارثي . إ

ولو دفع مفتاحاً إلى لص : لم يضمن .

الثالثة: لوحل قيد أسير: ضمن . كل قيد العبد . وكذا لو فتح الاصطبل فضاعت الدابة . وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت ، وسواء كان لعصوف ريح أو لا . على الصحيح من المذهب .

وعلى قول القاضى : لايضمن العصوف .

قلت : وهو الصحيح . وتقدم ذلك وغيره في باب الحجر .

الخامسة: لوكانت الدابة المحمولة عقوراً وجنت: ضمن جنايتها . ذكره المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدد المستحدد المستحدد كلب : فعقر .

و إن أفسدت زرع إنسان فكمإفساد دابة نفسه . على مايأتى .

الساوسة : لو وثبت هرة على الطائر بعدد الفتح : ضمنه . وقد تضمنه كلام

وكذا لوكسر الطائر في خروجه قارورة : ضمنها .

قوله ﴿ أَوْ حَلَّ وَكَاءَ زِقَ مَائِعِ أَوْ جَامِدٍ ، فَأَذَا بَتْهُ الشَّمْسُ ، أَوْ بَقِيَ بَمْدَ حَلِّهِ قَاعِدًا ، فَأَلْقَتْهُ الرِّيْحُ ، فَانْدَفَقَ : ضَمِنَهُ ﴾ .

إذا حل وَكَاء زق مائع فاندفق : ضمنه . بلا نُزاع أعلمه .

و إن كان منتصباً فسقط بريح ، أو زلزلة أو طائر : ضمن . على الصحيح من المذهب ، والمنتوعب ، والمداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحارثي . ونصره .

وقال القاضى : لايضمن ما ألقته الريح . وكذا قال أبو الخطاب ، وغيره . وقال الحارثى : وعن القاضى ، وابن عقيل : لايضمن . وقدمه فى التلخيص . و إن ذاب بالشمس واندفق : ضمن . على الصحيح من المذهب .

قال الحارثى : وافق على ذلك القاضى، وصاحب التلخيص. وقدمه فى المغنى ، والكافى ، وغيرهما .

وقال في الفائق ، قال القاضي : لايضمن ، فلعل له قولان .

وقال ابن عقيل: عندى لا فرق بين حر الشمس وهبوب الريح. فإما أن يسقط الضمان في الموضعين ، أو يجب فيهما . واختار أنه لا ضمان هنا أيضاً . .

وقال فى الفروع : و إن حلّ وِعاء فيه دهن جامد ، فذهب بريح ألقته ، أو شمس : فوجهان .

قوله ﴿ وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ فَأَتْلَفَتْ ﴾. ضن . شمل مسألتين .

ومن ضربها فرفسته فمات : ضمنه . ذكره في الفنون .

والمسأك الثانية: أن تكون الطريق واسعة . فظاهر ماقطع به المصنف هنا: أنه يضمن . قال الحارثي : وكذا أورده ابن أبي موسى ، وأبو الخطاب ، مطلقاً . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . انتهى .

قلت : وهو ظاهر ماجزم به فى المذهب ، والخلاصة ، لإطلاقهم الضمان . وقدمه فى القاعدة الثامنة والثمانين . وقال : هـذا المنصوص . وذكر النصوص فى ذلك .

وأظلقهما فى المستوعب، والمغنى ، والشرح، والفائق، والفروع، والقواعد الأصولية، والزركشي.

وقال القاضى فى كتاب الروايتين ، وغيره : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه لايضمن إذا كان واقفاً لحاجة ، والطريق واسع .

قال الحارثي : وهو الأقوى نظراً .

فائدة : لو ترك طيناً فى طريق ، فزلق فيه إنسان ، أو خشبة ، أو عموداً ، أو حجراً ، أو كيس دراهم . نص عليه ، أو أسند خشبة إلى حائط ، فتلف به شى . : ضمنه . جزم به فى الفروع ، وغيره .

ويأتى فى أول كتاب الديات : إذا صب ما ، فى طريق ، أو بالت فيها دابة ، أو رمى قشر بطيخ . فتلف به إنسان ، فى كلام المصنف .

قوله ﴿ أَوِ اثْتَنَى كُلْبًا عَقُورًا فَعَقَرَ ، أَوْ خَرَقَ ثَوْبًا ، إِلاّ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ مَنْزَلَهُ بَنْيْرِ إِذْنِهِ ﴾ .

إذا دخل بيته بإذنه فعقره ، أو خرق ثو به ، أو فعل ذلك خارج البيت : ضمن . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب .

قال الحارثى : يضمن بغير خلاف فى المذهب . إذا فعل ذلك خارج المنزل . وقال : إذا دخل بإذنه : ينبغى تقييده بما إذا لم ينبغه على الكلب ، وعلى كونه غير موثق . أما إن نبه : فلا ضمان .

قال فى الرعاية : إن عقر خارج الدار : ضمن ، إن لم يكفه ر به ، أو يحذر منه . انتهى .

وعنه : لا يضمن . اختاره الشريف أبو جعفر .

و إن دخل ببته بغير إذنه ، ففعل ذلك به : لم يضمن ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب .

وعنه: يضمن أيضاً . اختاره القاضي في الجامع .

ونقل حنبل: إذا كان السكلب موثقاً: لم يضمن ماعقر.

قوله ﴿ وَقِيلَ : فِي الكَانِ المَقُورِ رِوَا يَتَانَ فِي الْجُلَّةِ ﴾

يعنى : روايتين مطلقتين ، سواء دخل بإذن أو لا . وسواء كان في منزل صاحبه ، أو خارجًا عنه . ذكره الشارح .

قال الحارثي : أورد المصنف \_ في كتابيه \_ وابن أبي موسى ، والقاضى في المجرد ، وصاحب المحرر : ذلك من غير خلاف في شيء من ذلك .

وحكى القاضى فى الجامع الصغير فى الضان مطلقا من غير تقييد بإذن: روايتين. وهو ماحكى أبو الخطاب فى كتابيه عن القاضى. وأورده المصنف هنا.

وجرى على حكاية هذا الخلاف جماعه من أئمة المذهب: الشريف أبو جعفر، وأبو الحسن بن بكروس في كتبهم الخلافية .

واختلفوا . فمنهم من صحح الضمان ، وهو القاضى فى الجامع . ومنهم من عكس ، وهو قول الشريف . والظاهر من كلام أبى الخطاب ، وابن بكروس . وقال : وقول المصنف « وقيل : فى السكلب روايتان » .

قال شيخنا ابن أبى عمر فى شرحه : سواءكان فى منزل صاحبه ، أو خارجا ، وسواء دخل بإذن صاحب المنزل أو لا .

قال : وليس كذلك . فإن كلام أبى الخطاب ــ الذى أخذ منه المصنف ذلك ــ إما هو وارد في حالة الدخول . والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه .

وكذلك أورد السامرى في كتابه . فقال : إن اقتنى في منزله كلباً عقوراً ، فعقر فيه إنساناً ، إن كان دخل بغيير إذنه : فعليه الضمان .

قال : وخرجها القاضى على روايتين : الضمان ، وعدمه . فإن عقر خارج المبزل : ضمن . ذكرها ابن أبي موسى . انتهى .

قال الحارثى: فخصص الخلاف بحالة العقر داخل المنزل دون خارجه . وهو الصحيح . انتهى . وهذا قطع به ابن منجا فى شرحه .

#### فوائد

الرولي: إفساد الكلب بما عدا العقر - كبوله وولوغه في إناء الغير - لايوجب ضماناً . ذكره المصنف ، وغيره . واقتصر عليه الحارثي .

وكذلك لايضمن ما أتلفه غير العقور ليلاً ونهاراً . قاله المصنف . وغيره . وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لتقييدهم الكلب بالعقور .

قال الحارثي: وكلام المصنف محمول على مايباح اقتناؤه. وأما مايحرم ــ كالـكلب الأسود \_ فيجب الضمان به . لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل . وكذلك ماعدا كلب الصيد والحرث والماشية . لأنه في معنى ماتقدم . فيحصل العدوان بإمساكه . انتهى .

الثانية : لو اقتنى أسداً أو نمراً أو ذئباً ، ونحو ذلك من السباع المتوحشة : السائع المتوحشة المنافعة . المنافعة . المنافعة المناف

الثالثة : لو اقتنى هرة تأكل الطيور ، وتقلب القدور فى العادة : فعليه ضمان ما تتلفه ليلاً ونهاراً ، كالكلب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفاثق وقالوا \_ إلا صاحب الفروع \_ قاله القاضى .

قال الحارثى : ذكره أصحابنا .

فإن لم يكن من عادتها ذلك : فلا ضمان . قاله الأصحاب .

ولو حصل عنده كلب عقور ، أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار ، وأفسد :

لم يضمن .

الرابعة: يجوز قتل الهر بأكل لحم ونحوه. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع .

وقال فى الفصول: له قتلها حين أكلها فقط. واقتصر عليه الحارثى. ونصره. وقال فى الترغيب: له قتلها إذا لم تندفع إلا به ، كالصائل.

قوله ﴿ وَإِنْ أَجَّجَ نَارًا فِي مِلْكِهِ ، أَوْ سَقَى أَرْضَهُ فَتَعَدَّى إِلَى مِلْكِ غَيْرِمِ فَأَتْلَفَهُ : ضَمِنَهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَسْرَفَ فِيهِ ، أَوْ فَرَّطَ ، وَ إِلاَّ فَلاَ ﴾ عَيْرِمِ فَأَتْلُفَهُ : ضَمِنَهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَسْرَفَ فِيهِ ، أَوْ فَرَّطَ ، وَ إِلاَّ فَلاَ ﴾ هذا الذهب ، وعليه الأصحاب .

قال فى الفروع ، والمراد : لا بطريان ريح . ولهذا قال فى عيون المسائل : لو أججها على سطح دار . فهبت الريح ، فأطارت الشرر : لم يضمن . لأنه فى ملكه ولم يفرط . وهبوب الريح ايس من فعله . بخلاف ما لو أوقف دابته فى طريق فبالت ، أو رمى فيها قشر بطبخ . لأنه فى غير ملكه . فهو مفرط .

قال في الفروع : وظاهره لايضمن في الأولى مطلقاً . انتهى .

وقال فى الرعاية \_ بعد ذكر المسألة \_ قلت : و إنكان المكان مغصوباً : ضمن مطلقاً ، يعنى : سواء فرط وأسرف أو لا . إن لم يكن للسطح سترة و بِقُرْ بِهِ زرع ونحوه ، والربح هابة ، أو أرسل فى الماء مايغلب و يفيض : ضمن .

وقيل: من أجج ناراً في ملك بيده له ، أو لغيره بإيجار أو إعارة ، وأسرف: ضمن ، و إلا فلا . و إن لم يسرف . انتهى ضمن ، و إلا فلا . و إن منع من ذلك لأذى جاره : ضمن . و إن لم يسرف . انتهى فائرة : قال الحارثي قوله « أَسْرَفَ فِيه أَوْ فَرَّطَ » يغنى الاقتصار على لفظ « التفريط » لدخول « الإسراف » فيه انتهى .

قلت ، الذي يظهر : أن الأمر ليس كذلك ، وأن كل واحد ممهما ينفك عن الآخر . لأن « الإسراف » مجاوزة الحد عمداً عدواناً . وأما « التفريط » فهو التقصير في المأمور .

﴿ وَلَا لِكُ قَالَ بِعَضَ الْمُحْتَقِينَ : فَرَطَ أُو أَفْرِطَ .

قوله ﴿ وَ إِنْ حَفَرَ فِي فِنَائَهُ بِئُرًا لِنَفْسِهِ : ضَمِنَ مَا تَلَفَ بِمِاً ﴾ . هذا المذهب . بلا ربب . نص عليه . وعليه الأصاب .

وجوز بعض الأصحاب حفر بئر لنفسه في فنائه بإذن الإمام . ذكره القاضى . قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : نقلته من خطه في مسألة حدثت في زمنه . قال في القاعدة الثامنة والثمانين : وفي الأحكام السلطانية : له التصرف في فنائه بما شاء من حفر وغيره إذا لم يضر .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ومن لم يسد بئره سداً يمنع من الضرر : ضمن ماتلف بها .

ويأتى ذلك أيضاً في أولَ كتاب الديات .

فَائْرَهُ: لو حفر الحر بثراً بأجرة أولا ، وثبت علمه أنها فى ملك غيره ... نص عليه \_ ضمن الحافر . قاله القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه فى الفروع . وقال : ونصه ها .

وقدمه الحارثی ، وقال : هو مقتضی إيراد ابن أبی موسی ــ يعنی ، أنهما ضامنان ــ و إن جهل ضمن الآمر .

وقيل : الحافر . و يرجع على الآمر .

قوله ﴿ وَإِنْ حَفَرَهَا فِي سَابِلَةٍ لِنَفِعُ المسْلِمِينَ : لَمْ يَضْمَنْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ﴾ .

يعنى : إذا لم يكن فيه ضرر . وهذا المذهب بهذا الشرط.

قال في الوجيز، وغيره: إن كانت السابلة واسعة . وهو قيد حسن، كما يأتي .

جزم به ابن أبى موسى ، والقاضى فى الجامع الصغير ، وأبوالفرج الشيرازى ، وغيرهم . قال فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة : لم يضمن فى أصح الروايتين . وصححه المصنف ، والشارح أيضاً ، والناظم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين . والحاوى الصغير ، والمحرر .

وعنه : يضمن . ولم يذكر القاضي غير هذه الرواية .

قال الحارثي : وهذا له قوة . و إن كان المصنف وأبو الخطاب صححا غيره .

وعنه : لايضمن إن كان بإذن الإمام ، و إلا ضمن .

قال المصنف ، والشارح : قال بعض أصحابنا : لايضمن إذا كان بإذن الإمام. قال الحارثى : وهذه طريقة القاضى فى المجرد ، وكتاب الروايتين ، وابن عقيل والسامري ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . انتهى .

وهي طريقة صاحب المحرر أيضاً .

وقال بعض الأصحاب: ينبغى أن يتقيد سقوط الضمان عنه فيما إذا حفرها فى موضع مائل عن القارعة ، بشرط أن يجعل عليه حاجزاً يعلم به ، ليتُوقَّ

#### تنبيهان

قال الحارثى : لوحفر فى سابلة ضيقة : وجب الضمان . لأنه لايختلف المذهب فيه . وليس بداخل فيما أورده المصنف من الخلاف . و إن كان ظاهرا لايراد يشمله وعمل الخلاف أيضاً : إذا حفر فى غير مكان يضر بالمارة .

فأما إن حفر في طريق واسع في مكان منه يضر بالمارة : فهو كالوكان الطريق نفسه ضيقاً .

ولافرق بين كونه لمصلحة عامة ، أو خاصة ، بإذن الإمام أو غيره .

الثاني : مفهوم قوله « لنفع المسلمين » أنه لو حفر لنفع نفسه : أنه يصمن . وهو كذلك ، أذن فيه الإمام أو لم يأذن .

# فائرثاد

إحمراهما: لو حفرها في موات للتملك ، أو الارتفاق بها ، أو الانتفاع العام : مراهما : فلا ضمان عليه . وقطع به الحارثي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . ذكراه في كتاب الديات .

الثانية: حكم ما لو بنى فيها مسجداً أو غيره لنفع المسلمين \_ كالخان ونحوه \_ نقل إسماعيل بن سعيد في المسجد: لا بأس به إذا لم يضر بالطريق .

ونقل عبد الله : أكره الصلاة فيه . إلا أن يكون بإذن إمام .

ونقل المروذي : حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق : تهدم .

وسأله محمد بن يحيى السكحال : يزيد في المسجد من الطريق ؟ قال : لا يصلي فيه .

ونقل حنبل: أنه سئل عن المساجد على الأنهار؟ قال: أخشى أن يكون من الطريق.

وسأله ابن إبراهيم عن سأباط فوقه مسجد، أيصلى فيه ؟ قال : لا يصلى فيه إذا كان من الطريق .

قال فى القواعد: الأكثر من الأصحاب قالوا: إن كان بإذن الإمام جاز . و إلا فروايتان ، ما لم يضر بالمارة .

ومنهم من أطلق الروايتين .

قال المصنف، والشارح: و يحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون الحفر، لدعوى الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق و إصلاحها، وإزالة الطين والماء منها. فهو كتنقيتها، وحفر هدفه فيها، وقلع حجر يضر بالمارة، ووضع الحصافى حفرة ليملأها، وتسقيف ساقية فيها، ووضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه. فهذا كله مباح. لا يضمن ماتلف به. لا نعلم فيه خلافاً.

قالا : وكذلك ينبغى أن يكون فى بناء القناطر . و يحتمل أن يعتبر إذن الإمام فيها . لأن مصلحته لا تعم . انتهى كلامهما .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : حكم ما بنى وقفاً على المسجد في هــذه الأمكنة : حكم بناء المسجد.

#### فائرثاد

إمراهما: لو فعل العبد ذلك بأمر سيده : كان كفعل نفسه ، أعتقه أولا ؟ . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم من الأصحاب .

وقال الحارثى: إن كان ممن يجهل الحال: فلا إشكال فيما أطلق الأصحاب. و إن كان ممن يعلمه: ففيه مافى مسألة القتل بأمر السيد، إن علم الحرمة.

وفيها روايتان .

إمراهما : القود على السيد فقط ، والأخرى : على العبد .

فيتعلق الضمان هنا برقبته . كما لو لم يأمر السيد .

و إن حفر بغير أمر السيد : تعلق الضمان برقبته .

ثم إن أعتقه . فما تلف بعد عتقه : فعليه ضمانه . قاله المصنف ، والشارح ، وغيرها .

قال الحارثي : وهو الأصح .

وقال صاحب التلخيض وغيره: الضمان على المعتق بقدر قيمة العبد، فما دونه. الثانية: لو أمره السلطان بفعل ذلك: ضمن السلطان وحده.

قوله ﴿ وَإِنْ بَسَطَ فِي مَسْجِدٍ حَصِيرًا ، أَوْ عَلَّنَ فِيهِ قِنْدِيلًا : لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بهِ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال فى الفروع : اختاره الأكثر .

قال الحارثي: هذا ماحكي المصنف، والقاضي في الجامع الصغير، وأبوالخطاب، والشريفان \_ أبو جمفر، وأبو القاسم الزيدى \_ والسامرى \_ في آخرين \_ عن المذهب، انتهى.

وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفائق ، وغيره .

وقيل : يضمن . قدمه فى الفروع . وهو تخريج لأبى الخطاب فى الهداية من التى قبلها . وهى حفر البئر . وكذلك خرجه أبو الحسن بن بكروس .

قال الحارثى : لا يصح . لأن الحقر عدوان لإبطال حق المرور . وكذلك مانحن فيه .

وذكر القاضى فى الحجرد ، وكتاب الروايتين : إن أذن الإمام : فلا ضمان . و إلا فعلى وجهين . بناء على البئر .

وتبعه على ذلك ابن عقيل فى الفصول ، مع أنهما قالا : قال أصحابنا فى بوارى المسجد ــ لاضمان على فاعله . وجهاً واحداً . بإذن الإمام أو غير إذنه . لأن هذا من تمام مصلحته .

فَائْرَةَ: لَو نصب فيه باباً ، أو عمداً ، أو سقفه ، أو خِمل فيه رفاً لينتفع به السمال ، أو بنى جداراً ، أو أوقد مصباحاً : فلاضان عليه .

قال أصحابنا \_ فى بوارى المسجد \_ : لا ضمان على فاعله وجهاً واحداً . سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه .

قوله ﴿ وَ إِنْ جَلَسٌ فِي مَسْجِدٍ ، أَوْ طَرِيقٍ وَاسِعٍ ، فَعَثَرَ بِهِ حَيَوَانٌ ، لَمَ نَصْمَنْ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ وهو المذهب .

قال في الفروع: والأصح: لايضمن.

قال الشارح : وهو أولى .

قال فى الفائق ــ فيما إذا جلس فى طريق واسع ــ : لم يضمن فى أصح الوجهين . وصححه فى النظم . وجزم به فى الوجيز . والوم الثاني: يضمن . وقدمه في الرعابتين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته في الجالس في الطريق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والحاوى الصغير ، وشرح ابن منجا .

نميه : قال الحارثي : أورد المصنف الوجهين في المتن ، أخذًا من إيراد أي الخطاب . قال : ولم أرهما لأحد قبله .

وأصل ذلك \_ والله أعلم \_ مامر من الروايتين فى ربط الدابة فى الطريق .
ومحله : مالم يكن الجلوس مباحاً ، كالجلوس فى المسجد مع الجنابة والحيض ،
أو للبيع والشراء ، ونحو ذلك .

أَمَّا مَاهُو مُطَّلُوب \_كالاعتكاف، وانتظار الصلاة، والجلوس لتعليم القرآن والسنة \_ فلا يتأتى الخلاف فيه بوجه .

وكذا ماهو مياح من الجلوس فيه ، وفي حوانب الطرق الواسعة \_ كبيع مأكول ونحوه \_ لامتناع الخلاف فيه . لأنه جلس فيا يستحقه بالاختصاص . فهو كالجلوس في ملكه ، من غير فرق .

وقد حكى القاضى الجزم بنني الضمان فى المسألة فى الطريق الواسع .
وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا فى كتبه عن بعض الأصحاب . ولابد منه .
لكنه يقتضى اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق ، لأن الجلوس بالطريق الواسعة : إما مباح – كا ذكرنا – فلا ضمان محال . وإما غير مباح – كالجلوس وسط الجادة – فالضمان واجب ولابد . انتهى كلام الحارثى .

فائدة: حكم الاضطجاع في السجد ، والطريق الواسعة : حكم الجاوس فيهما على ماتقدم .

وأما القيام: فلا ضمان به محال. لأنه من مرافق الطرق ، كالمرور . تغييم: مفهوم كلامه: أنه لو جلس في طريق ضيقة: أنه يضمن. وهوكذلك و يأتى فى كلام المصنف ، فى أول كتاب الديات ، فى مسألة الاصطدام . قوله ﴿ وَ إِنْ أَخْرِجَ جَنَاكًا ، أَوْ مِيزَا بَا إِلَى الطَّرِيقِ ﴾ .

قال في الرعاية : نافذاً أو غير نافذ \_ يعني بغير إذن أهله ﴿ فَسَقَطَ عَلَى شَيْءٍ

فَأَتْلُقُهُ: ضَمِنَ ﴾ وأن المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنا

وهذا قاله أكثر الأصحاب في المراجع المر

وتقدم المكلام في ذلك محرراً في باب الصلح . عند قوله « ولا أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا » .

قال فى الفروع : ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله . انتهى . وقاله القاضى ، وغيره .

وقال في الرعاية \_ بعد أن ذكر الأول \_ : ولا يضمن بما تلف بما يباح ، من جناح وساباط وميزاب .

فعلم من ذلك: أن مراد المصنف \_ وغيره ممن أطلق \_ : إذا كان ذلك لا يباح فعله . وقد صرح بذلك المصنف ، والشارح في إخراج الجناح في غير الدرب المنافذ بإذن أهله : أنه لا يضمن .

قال الحارثي : ومبنى هذا الأصل : أن الإخراج هل يباح أم لا ؟ . قوله ﴿ وَ إِنْ مَالَ حَائِظُهُ ، فَلَمْ يَهْدِمْهُ حَتَّى أَتْلَفَ شَيْئًا : لَمْ يَضْمَنْهُ ﴾ نص عليه . وهو المذهب .

قال الحارثي في شرحه: والذي عليه متأخرو الأصحاب \_ القاضي ومن بعده \_ أن الأصح من المذهب: عدم الضمان.

قال : وأصل ذلك قول القاضى فى المجرد : المنصوص عنه فى رواية ابن منصور : لا ضمان عليه . سواء طولب بنقضه أو لم يطالب . انتهى .

وجزم به فى الوجيز ، والنور . وصححه الناظم . وقدمه فى المحرر ، والمغنى ، والشرح ، والفروع ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير .

وأوماً فى موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه ، وأشهد عليه فلم يفعل : ضمن . وهذا الإيماء ذكره ابن مختان ، وابن هانى . ونص على ذلك فى رواية إسحاق ابن منصور . ذكره أبو بكر فى زاد المسافر .

قال الحارثى : وهذه الرواية هى المذهب . ولم يورد ابن أبى موسى سواها . وكذلك قال فى رموس المسائل . وهو من كتبه القدّعة .

وذكر أبو الخطاب ، والقاضى أبو الحسين ، وابن بكروس ، وغــيرهم : أنه اختيار طائفة من الأصحاب .

قال فى الفروع: وعنه إن طالبه مستحق بنقضه ، فأبى ــ مع إمكانه ــ ضمنه . اختاره جماعة . وقدمه فى النظم .

قال المصنف، والشارح: وأما إن طولب بنقضه، فلم يفعل: فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب فيها.

وقال أصحابنا : يضمن . وقد أوماً إليه الإمام أحمد رحمه الله . والتفريع عليه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

وقيل: يضمن مطلقا.

وخرجه أبو الخطاب، والمجد، وجهاً.

قال الشارح: ذكر بعض أصحابنا وجهاً بالضمان مطلقاً . انتهى .

وهذا اختاره ابن عقيل .

قال الحارثي : وهو الأقوى .

وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أواخر باب الصلح .

نفييم : محل الخلاف : إذا علم بميلانه ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع .

ولم يذكر في الترغيب العلم بميلانه . وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة .

## فوائر

ثم الميل إلى السابلة يستقل بها الإمام ، ومن قام مقامه . وكذا الواحد من الرعية ، مسلماً كان أو ذمياً .

و إن كان إلى درب مشترك: فكذلك يستقل به الواحد من أهله . ذكره القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم .

و إن كان إلى دار مالك معين : استقل به .

و إن كان ساكنها الغير: فكالمالك.

وإن كان الساكن جماعة : استقل به أحدهم .

و إن كان غاصباً : لم يملكه ، وما تلف له : فغير مضمون .

الثَّائية : لوسقط الجدار من غير ميلان : لم يضمن ماتولد منه ، بلا خلاف .

و إن بناه ماثلا إلى ملك الغير بإذنه ، أو إلى ملك نفسه ، أو مال إليه بعد البناء : لم يضمن .

و إن بناه ماثلا إلى الطريق ، أو إلى ملك الفير بفير إذنه : ضمن .

قال المصنف : لا أعلم فيه خلاقا .

ومسألة المصنف : بناه مستوياً ثم مال .

فلو طولب المالك فى هذه الحال ، فإن لم يمكنه استرجاعها ، أو نقض الحائط : فلا ضمان . وإن أمكنه كالمعير ، والمودع ، والراهن إذا أمكنه فكان الرهن \_ ولم يفعل : ضمن . ذكره القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم . و إن حجر على المالك \_ لسفه ، أو صغر ، أو جنون \_ فطولب : لم يضمن .
و إن طولب وليه ، أو وصيه ، فلم ينقضه : ضمن المالك . قاله القاضى فى المجرد ، والمصنف فى المغنى ، والشارح ، والحارثى ، وغيرهم .

قال في الفروع: ولا يضمن ولى فرط. بل موليه. ذكره في المنتخب. ويتوجه عكسه.

وكأنه لم يطلع على كلام المصنف، والشارح، والحارثي.

وقال ابن عقيل : الضمان على الولى .

قال الحارثى : وهو الحق . لوجود التفريط . وهو التوجيه الذى ذكره فى القروع .

الرابعة : لو كان الميلان إلى ملك مالك معين \_ إما واحد أو جماعة \_ فأمهله المالك ، أو أبرأه : جاز . ولا ضمان .

و إن أمهله ساكن الملك ، أو أبرأه : فكذلك . ذكره القاضى ، والمصنف ، والشارح . وقدمه الحارثي .

وقال ابن عقيل : لا يسقط ، ولا يتأجل ، إلا أن يجتمعا . أعنى : الساكن والمالك .

قال الحارثى : والذى قاله ه أنه لا يبرأ بالنسبة إلى المبرىء » فليس كا قال . لأن من ملك حقاً ملك إسقاطه . و إن كان بالنسبة إلى من لم يبرأ ، فنع . وذلك على سبيل التفصيل لا يقبل خلافا .

و إن كان الميلان إلى درب لاينفذ ، أو إلى سابلة ، فأبرأه البعض ، أو أمهله : برى ، بالنسبة إلى المبرى ، أو الممهل .

الخامسة: لوكان الملك مشتركاً ، فطولب أحدهم بنقضه . فقال المصنف ، والشارح : احتمل وجهين . وأطلقهما في الفروع .

أمرهما: لا يازمه شيء . س

والثانى : يلزمه بحصته . وهو ظاهر ماجرم به الناظم .

السارسة: لو باع الجدار ماثلا بعد التقدم إليه . فقال القاضى فى المجرد ، والمصنف ، والشارح ، والسامرى فى فروقه : لاضمان عليه . لزوال التمكن من الهدم حالة السقوط .

قال المصنف: ولا على المشترى . لانتفاء التقدم إليه .

وكذا الحكم لو وهبه وأقبضه .

و إن قلنا بازوم الهبة : زال الضمان عنه بمجرد العقد . انتهى .

وقال ابن عقيل في الفصول: إن باعه فراراً: لم يسقط الضمان . لأن الميل لا يسقط الحقوق بعد وجوبها . انتهى .

قال الحارثي : والأولى \_ إن شاء الله \_ وجوب الضمان عليه مطلقا .

وقال ان عقيل \_ بعد كلامه المتقدم \_ وكذا لو باع فَخًا أو شبكة منصو بين فوقع فيهما صيد في الحرم ، أو مملوك للغير : لم يسقط عنه ضمانه .

قال ابن رجب: والظاهر أن القاضى لايخالف فى هذه الصورة . قاله فى القاعدة الرابعة والعشرين .

وقال فى القاعدة التاسعة والثمانين: وهل يجب الضان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه ، أم لا ؟ الأظهر: وجو به عليه ، كمن اشترى حائطا مائلا. فإنه يقوم مقام البائع فيه . فإذا طواب بإزالته ، فلم يفعل : ضمن على رواية . انتهى . السابعة : إذا تشقق الحائط طولا : لم يوجب نقضه . وحكمه حكم الصحيح .

و إن تشقق عرضاً: فحكمه حكم المائل على ماتقدم. قاله المصنف، والشارح، والحارثي، وصاحب الفروع، والفائق، وغيرهم.

قوله ﴿ وَمَا أَتُلْفَتِ البِّهِيمَةُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبُهَا ﴾ .

وهذا المذهب بشرطه الآنى . وعليه الأصحاب . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب . وسواء كان التالف صيد حرم أو غيره . قال فى الفروع : أطلقه الأصحاب .

قال : ويتوجه إلا الضارية . ولعله مرادهم .

وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله \_ فيمن أمر رجلا بإمساكها ــ : ضمنه ، إن لم يعلمه بها .

وقال فی الفصول: من أطلق كلباً عقوراً ، أو دابة رَفوساً ، أو عَضوضاً على الناس ، وخلاه فی طریقهم ومصاطبهم ورحابهم ، فأتلف مالا ، أو نفساً: ضمن لتفریطه . وكذا إن كان له طائر جارح \_كالصقر والبازی \_ فأفسد طیور الناس وحیواناتهم . انتهی .

قلت : وهو الصواب .

فَائْرَةَ: قَالَ فِي الْانتصار: البهيمة الصائلة: يلزم مالكُمها وغيره إتلافُها.

وكذا قال فى عيون المسائل: إذا عرفت البهيمة بالصول: بجب على مالكها قتلها . وعلى الإمام وغيره: إذا صالت على وجه المعروف ، ومن وجب قتله على وجه المعروف: لم يُضمن ، كمرتد.

وتقدم إذا كانت البهيمة مغصوبة وأتلفت ، عند قوله « وإن جنى المفصوب فعليه أرش جنايته » .

قوله ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ فِي يَدِ إِنْسَانٍ ، كَالرَّا كِبِ ، وَالسَّائِقِ ، وَالسَّائِقِ ، وَالسَّائِقِ ،

يعنى : إذا كان قادراً على التصرف فيها . فيضمن ماجنت يدها أو فمها . دون ماجنت رجلها . وهذا المذهب .

قال الحارثي : هذا الصحيح من المذهب . جرّم به في الهداية ، وخلافه الصغير ،

والشريف أبو جعفر ، وابن عقيل فى التذكرة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وعليه جماهير الأصحاب .

وعنه : يضمن السائق جناية رجلها .

قال القاضى ، وابن عقيل : وهي أصح . لتمكن السائق من مراعاة الرجل ، بخلاف الراكب والقائد .

وعنه : يضمن ماجنت برجلها ، سواء كان سائقاً أو قائداً أو راكباً . ذكرها في المغني ، وغيره .

قال الحارثى: وأورد فى للغنى هذا الخلاف مطلقاً فى القائد والسائق والراكب. والصواب: ماحكاه فى السكافى وغيره من التقييد بالسائق . فإنه مأخوذ من القاضى . والقاضى إنما ذكره فى السائق فقط . انتهى .

قلت : هذا غير مؤثر فيما أورده المصنف من الإطلاق . لأن جماعة من الأصحاب حكوا الروايات الثلاث . والناقل مقدم على النافي .

وقال فى المحرر: يضمن إذاكان معها راكب أو قائد أو سائق ماجنت بيدها وفمها ووطء رجلها ، دون نفحها ابتداء . انتهى .

واختاره ابن عبدوس فی تذکرته .

وقال ابن البنا: إن نفحت برجلها ... وهو يسير عليها .. فلا ضمان . و إن كان سائقاً : ضمن ماجنت برجلها .

## فوائر

منها: لوكبحها باللجام زيادة على المعتاد ، أو ضربها فى الوجه: ضمن ماجنت رجلها أيضاً ، ولو لمصلحة .

قال الحارثي : لا يختلف الأصحاب في وجوب الضمان وَطْئًا ونفحا .

وظاهر نقل ابن هايء في الوطء: لايضمن .

ونقل أبو طالب: لايضمن ما أصابت برجلها، أو نفحت بها. لأنه لايقدر على حبسها. وهو ظاهر كلام جماعة. قاله في الفروع.

ومنها: لايضمن ماجنت بذنبها . على الصحيح من المذهب . كرجلها . قال في الفروع : ولا ضمان بذنبها في الأصح . جزم به في الترغيب وغيره . وجزم به أيضاً في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق ، وغيرهم . مع ذكرهم الخلاف في الرجل . وقيل : يضمن .

قال الحارثى : والذنب كالرجل ، يجرى فيه الخلاف فى السائق . ولا يضمن به الراكب والقائد ، كا لايضمن بالرجل وجها واحدا . كذا أورده فى الكافى . انتهى .

ومنها: لو كان السبب من غير السائق والقائد والراكب ، مثل إن نخسها أو نَفَرها غيره : فالضمان على من فعل ذلك . جزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، والفروع ، وغيرهم .

ومها: لوجنى ولد الدابة: ضمن . على الصحيح من المذهب. نص عليه . واختاره ابن أبى موسى ، والسامرى ، وقطعا به . وقدمه فى الفروع ، وشرح الحارثى . قال الشيخ تقى الدين رحمه الله: يضمن إن فرط ، نحو أن يعرفه شموسا ، و إلا فلا .

وقيل: لايضمن مطلقاً. واختاره المصنف، والشارح. وقدمه في الفائق. ومنها: لوكان الراكب ائتسان: فالضمان على الأول، إلا أن يكون صغيراً أو مريضاً ونحوها، وكان الثاني متولياً تدبيرها. فيكون الضمان عليه.

قال الحارثي : و إن اشتركا في التصرف اشتركا في الضمان .

و إن كان مع الدابة سائق وقائد : فالضمان عليهما . على المذهب. وعليه الأصحاب . قال الحارثي : وعن بعض المالكية : الضمان على القائد وحده.

قال : وهذا قول حسن .

و إن كان معهما ، أو مع أحدها راكب : اشتركوا في الضان على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع.

وفيه وجه آخر : الضمان على الراكب فقط . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، والفائق .

وقيل: يضمن القائد فقط. وهو احتمال في المغني .

ومنها: الإبل والبغال المقطرة كالبهيمة الواحدة. على قائدها الضان. و إن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير منها، دون ماقبله. هذا إذا كان في آخرها. فإن كان في أولها: شارك في الكل. و إن كان فيما عدا الأول: شارك في ضمان ماباشر سَوقه. دن ماقبله. وشارك فيما بعده.

و إن انفرد راكب بالقطار ، وكان على أوله : ضمن حناية الجميع . قاله الحارثي . قال المصنف في المغنى ، ومن تبعه : المقطور على الجمل المركوب : يضمن جنايته لأنه في حكم القائد له .

فأما المقطور على الجمل الثانى : فينبغى أن لابضمن جنايته . لأن الراكب الأول لا يمكنه حفظه عن الجناية . انتهى .

قال الحارثي: وليس بالقوى . فإن مابعد الراكب إنما يسير بسيره ، ويطأ بوطئه . فأمكن حفظه عن الجناية . فضمن ، كالمقطور على ماتحته . انتهى . ومنها : لو انفلتت الدابة بمن هي في يده ، وأفسدت : فلا ضمان . نص عليه فلو استقبلها إنسان فردها . فقياس قول الأصحاب : الضمان . قاله الحارثي . ومنها : لافرق في الراكب والسائق والقائد بين المالك ، والأجير ، والمستأجر ، والمستعير ، والموصى إليه بالمنفعة . وعموم نصوص الإمام أحمد رحمه الله تقتضيه .

قوله ﴿ وَمَا أَفْسَدَتْ مِنَ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ لَيْلاً ﴾ يعنى ﴿ يَضْمَنُه رَبُّها ﴾

وهذا بلا نزاع . لكن ظاهر كلام المصنف : الضمان ، سواه انفلتت باختياره ، أو بغير اختياره . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . نقلها جماعة ، منهم ان منصور ، وابن هاني. . وقطع به المصنف .

قال ابن منجا في شرحه : صرح به المصنف في المغنى ، وغيره من الأصحاب . انتهى . وقدمه في الفائق .

قال الزركشي : كذا قال جماعة من الأصحاب . منهم القاضي في الجامع الصغير ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وابن البنا ، وابن عقيل في التذكرة ، وغيرهم . انتهى .

والصحيح من المذهب: أنه لايضمن إذا لم يفرط. قدمه في المحرر، والفروع. وقال: جزم به جماعة.

قال ابن منجا: وكلامه هنــا مشعر به . لأنه عطفه على ضمان ماجنت يدها أو فمها ، بعد اشتراط كونها فى يد إنسان موصوف بما ذكر . انتهى .

قال الحارثى: إنما يضمن إذا فرط . أما إذا لم يفرط: فإنه لا يضمن . قاله القاضيان ـ أبو يعلى ، وابنه الحسين ـ وابن عقيل ، والقاضى يعقوب ، والسامرى ، والمصنف في الكافى ، وغيرهم .

قال فى الفائق: ولو كسرت الباب أو فتحته: فهدر ، ولو فتحه آدى: ضمن ، تنهيم : قوله « وَمَا أَفْسَدَتْ مِنْ الزَّرْعِ والشَّجَر ليلا يضمنه ربها » خصص الضان بالأمرين . وهكذا قال فى الشرح ، والنظم ، وجماعة .

قال في القروع : جزم به المصنف ولعله . أراد في هذا الكتاب .

وذكره أيضاً رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .

وجزم في المفني ، والوجيز : أنه لايضمن سوى الزرع .

فقال في المغنى : إن أتلفت غير الزرع : لم يضمر مالكها ، مهارا كان إتلافها أو ليلا .

قال الحارثي ، وابن منجا : ولم أجده لأحد غيره . انتهيا . قلت : هو ظاهر كالام الخرقي . لاقتصاره عليه .

والصحيح من المذهب: أنه يضمن جميع ما أتلفته مطلقاً .

قال الحارثي : وكافة الأصحاب على التعميم لحكل مال . بل منهم من صرح بالتسوية بين الزرع وغيره . منهم القاضي في المجرد ، والسامري في المستوعب .

قال ابن منجافى شرحه: خص المصنف الحسكم بالزرع والشجر. وليس كذلك عند الأصحاب. انتهى.

وقدمه فى الفروع . وقال : نص عليه . وجزم به جماعة . انتهى . وقدمه فى الفائق أيضاً .

وقال فى الواضح: يضمن ما أتلفت ليلا من سائر المـــال ، محيث لا ينسب واضعه إلى تفريط .

فائرة: لو ادعى صاحب الزرع: أن غم فلان نَفَشَتْ ليلا ، ووجد في الزرع أثر غنم : قضى بالضمان على صاحب الغم . نص عليه في رواية ابن منصور . وجعل الشيخ تقى الدين هذا من القيافة في الأموال . وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب . قله في القاعدة الثالثة عشر . ويتخرج وجه : لايكتفي بذلك .

قلت : ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره .

قوله ﴿ وَلاَ يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ ذَلكِ نَهَارًا ﴾ .

ظاهره : سواء أرسلها بقرب ماتفسده عادة أو لا . وهو أحد القولين . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وجماعة . وقدمه في الفروع .

قال الحارثي: وهو الحق . وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب . وصرح به المصنف في المغنى . وقال القاضى ، وجماعة من الأصحاب : لايضمن إلا أن يرسلها بقرب ماتتلفه عادة ، فيضمن .

وذكره الحارثي ، وغيره رواية . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والزركشي .

قلت : وهو الصواب .

وقاله القاضي في موضع . نقله الزركشي .

## فوائد

الأولى: قال الحارثي: لو جرت عادة بعض النواحي بر بطها نهاراً و بإرسالها وحفظ الزرع ليلاً: فالحسكم كذلك. لأن هذا نادر. فلا يعتبر به في التخصيص.

الثانية: إرسال الغاصب وتحوه: موجب للضان ، مهاراً كان أو ليلاً . و إرسال المودع: كإرسال المالك في انتفاء الضان . قاله الحارثي أيضاً . والمستعير، والمستأجر كذلك .

ولو استأجر أجيراً لحفظ دوابه ، فأرسلها نهاراً فكذلك . اللهم إلا أن يشترط الكف عن الزرع ، فيضمن . فهو كاشتراط المالك على المودع ضبطها نهاراً .

الثالثة: لو طرد دابة من مزرعته: لم يضمن ماجنت ، إلا أن يدخلها مزرعة \_\_\_\_\_ غيره ، فيضمن . و إن اتصلت المزارع : صبر ، ليرجع على صاحبها .

ولو قدر أن يخرجها ، وله منصرف غير المزارع فتركها : فهدر .

الرابعة : الحطب الذي على الدابة . إذا خرق ثوب آدى بصير عاقل ، بجد منحرفاً : فهو هدر . وكذلك لو كان مستدبراً ، وصاح به منجاً له ، و إلا ضمنه فيهما . ذكره في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع .

الخامسة : لو أرسل طائراً فأفسد ، أو لقط حَبًّا : فلا ضمان . قاله الشيخ الموفق في المغنى ، والحارثي .

وقيل: يضمن مطاقاً. وهو الصحيح. صححه ان مفلح في الآداب. وضعف الأول. وكذلك صححه ابن القيم في الطرق الحكمية. ولم يذكرها في الفروع. قوّله ﴿ وَمَن ْ صَالَ عَلَيْهِ آدَمِيْ ۖ ، أَوْ غَيْرُه . فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَن ْ نَفْسِهِ: لَمْ يَضْمَنْهُ ﴾.

هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب.

وقال فى القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلًا عليه بالقتل : لم يضمنه . ولو دفعه عن غيره بالقتل : ضمنه . ذكره القاضى .

وفي الفتاوي الرحبيات ، عن ابن عقيل ، وابن الزاغوني : لاضمان عليه أيضاً .

قال الحارثي ، وعن الإمام أحمد: رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة .

فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل . لأنه ممنوع منه إذن . وهذا لا عمل عليه . انتهى .

قلت : أما ورود الرواية بذلك : فسلم . وأما وجوب الضمان بالقتل : فني النفس من هذا شيء .

وخرج الحارثي ، وغيره : قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل . بناء على ماقاله أبو بكر في الصيد الصائل على المحرم .

و يأتى ذلك فى كلام المصنف أيضاً فى آخر باب الحجار بين بأتم من هذا ، ومسائل أخر . إن شاء الله تعالى .

فَائْرِهُ: لو حالت بهيمة بينه و بين ماله ، ولم يصل إليه إلا بقتلها ، فقتلها :

فيحتمل أن يضمن . و يحتمل أن لا يضمن .

قلت : وهو الصواب.

وأطلقهما الحارثي .

قلت : قد يقرب من ذلك مالو انفرش الجراد فى طريق المحرم ، بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله : هل يضمنه أم لا ؟ على ما تقدم . و يأتى نظيرها في آخر باب الديات .

قوله ﴿ وَإِنِ اصْطَدَمَتْ سَفِينَتَانِ ، فَغَرِقَتَا :ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَفِينَةُ الْآخَر وَمَا فيهَا ﴾ .

مكذا أطلق كثير من الأصحاب .

قال المصنف وغيره : محله إذا فرطً .

قال الحارثى: إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها . و إن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما . حكاه المصنف فى كتابيه ، ومن عداه من الأصحاب ونص الإمام أحد ــ رحمه الله ــ على نحوه من رواية أبى طالب .

مع أن إطلاق المتن لا يقتضيه . غير أن الإطلاق مقيد بحالة التفريط التي قدمناها . على ماذهب إليه الأصحاب من غير خلاف علمته بينهم . انتهى .

وقال في الفروع: و إن اصطدمت حقيفتان فغرقتا: ضمن كل واحد منهما متلف الآخر.

وفى المغنى : إن فرطا . وقاله فى المنتخب ، وأنه ظاهر كلامه . انتهى . وجزم ما قاله الحارثي فى الرعاية وغيرها .

تنهير : حيث قلنا بالضمان ، فيضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها . كما قال المصنف . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال الحارثى ، قال الشافعى رحمه الله : على كل واحد منهما نصف الضمان لاشتراكهما فى السبب . فإنه حصل من كل واحد بفعله وفعل صاحبه . فكان مهدراً فى حق نفسه ، مضموناً فى حق الآخر . كما فى التلف من جراحة نفسه وجراحة غيره .

قال الحارثي : وهذا له قوة .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُنْحَدِرَةً ؛ فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُ الصَّعِدَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَبَهُ رِيحٌ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَبْطِهَا ﴾ .

وهذا المذهب. نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في المغنى ، والشرح ، والفائق ، والحارثي ، وغيرهم من الأصحاب.

وَفَى الواضح وجه : لا تُضمن منحدرة .

وقال في الترغيب: السفينة كدَّابة ، والملاح : كرا كب .

تنبيه : قال الحارثى : سواء فرط للصعد فى هذه الحالة أو لا ، على ماصرح به في السكافي . وأطلقه الأصاب ، والإمام أحمد رحمه الله .

وقال في المغنى : إن فرط المصمد ، بأن أمكنه المدول بسفينته ، والمنحدر غير قادر ولا مفرط : فالضمان على المصمد . لأنه المفرط .

قال الحارثى : وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه .

#### فائرتاد

إحداهما : يقبل قول الملاح : إنَّ تَكُفَ المال بعلبة ريح .

ولو تعمد الصدم: فشريكان في إتلاف كل منهما، ومن فيهما ب

فإن قتل فى الغالب : فالقود ، و إِلاَّ شِبُّه عمدٍ .

ولا يسقط فعل المصادم في حق نفسه مع عمد.

ولو خرقها عمداً أو شبهه ، أو خطأ : عمل على ذلك . قاله في الفروع .

وقال الحارثى: إن عمد مالا يهلك غالباً: فشبه عمد . وكذا مالو قصد إصلاحها ، فقطع لوحاً . أو أصلح مسماراً ، فخرق موضعاً . حكاه القاضى وغيره . وقال المصنف فى المغنى : والصحيح أنه خطأ محض . لأنه قصد فعلا مباحا . وهل يضمن من ألتى عِدْلا مملوءاً بسفينة فغرقها ومافيها ، أو نصفه ، أو محصته ؟ قال فى الرعاية ، وتبعه فى الفروع : محتمل أوجهاً .

قلت : هي شبيهة بما إذا جاوز بالدابة مكان الإجارة . أو حملها زيادة على المأجور ، فتلفت . أو زاد على الحد سوطا . فقتله . والصحيح من المذهب هناك : أنه يضمنه جميعه على ماتقدم .

ويأتى في كلام المصنف ، في كتاب الحدود . فكذلك هنا .

وجزم فى الفصول : أنه يضمن جميع مافيها . ذكره فى أثناء الإجارة . وجعله أصلا لما إذا زاد على الحد سوطا فى وجوب الدية كاملة

وكذلك المصنف في المغنى : جعلها أصلا في وجوب ضمان الدابة كاملة ، إذا جاور بها مكان الإجارة ، أو زاد على الحد سوطا .

ولو أشرفت على الغرق : فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة .

و يحرم إلقاء الدواب ، حيث أمكن التخفيف بالأمتعة . و إن ألجأت ضرورة إلى إلقائها : جاز . صوناً للآدميين . والعبيد : كالأحرار .

وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان : أثمواً .

وهل يجب الضمان؟ فيه وجهان . اختار المصنف وغيره عدمه .

والثاني : يضمن . وأطلقهما الحارثي .

ولو ألقى متاعه ، ومتاع غيره : فلا ضمان على أحد . ذكره الأصحاب . قاله الحارثي .

وإن امتنع من إلقاء متاعه : فللغير إلقاؤه من غير رضاه ، دفعاً للمفسدة . لكن يضمنه . قاله القاضي في الحجرد ، وابن عقيل في الفصول ، والمصنف في المغنى ، وغيرهم .

فال الحارثى : وعن مالك رضى الله عنه : لايضمن . اعتباراً بدفع الصائل .
قال : و يتخرج لنا مثله . بناء على انتفاء الضان بما لو أرسل صيداً من يد محرم .

قلت: وهذا هو الصواب.

وتقدم في آخر الضمان بعض ذلك . ومسائل أخر تتعالى بهذا . فليعاود .

الثانية: لوكانت إحداها واقفة ، والأخرى سائرة: فعلى قَيِّم السائرة ضمال الواقفة ، إن فرط ، و إلا فلا . ذكره المصنف ، والقاضى ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .

و يأتى فى كلام المصنف ، فى أوائل كتاب الديات « إذا اصطدم نفسان ، أو أركب صبيين فاصطدما ، وبحوهما » .

قوله ﴿ وَمَن ۚ أَنْلَفَ مِزْمَارًا ، أَوْ طُنْبُورًا ، أَوْ صَلِيبًا ، أَوْ كَسَرَ إِنَاء فِضَةٍ ، أَوْ ذَهَبِ ، أَوْ إِنَاءَ خُمْرٍ : لَمَ ۚ يَضْمَنْهُ ﴾.

وكذا العود، والطبل، والنرد، وآلة السحر، والتعزيم، والتنجيم، وصور خيال ، والأوثان والأصنام، وكتب المبتدعة المضلة، وكتب المكفر ونحو ذلك وهذا المذهب في ذلك كله . وجزم به في المغنى، والشرح، والفائق، وغيرهم من الأصحاب، في الثلاثة الأول. وقدموه في الباقي من كلام المصنف. وصححوه وجزم به في الوجيز، وغيره، في الجيع .

قال ناظم المفردات: لا ضمان في المشهور. وهو منها. وقدمه في الفروع ، وغيره.

وعنه : يضمن غير الصليب مما ذكره المصنف .

وأطلق فى المحرر فى ضمان كسر آنية الذهب والفضة والحمر : روايتين . وأطلق فى التلخيص فى ضمان كسر أوانى الحمر وشق ظروفه : روايتين . قال في المغنى : حسكى أبو الخطاب رواية : بأنه يضمن ، إذا كسر أوانى

الذهب والفضة

قال الحارثي : وحكاها القاضي يعقوب في تعليقه ، وأبو الحسين في التمام ، وأبو يعلى الصغير في المفردات ، وغيرهم .

قال الحارثي: إن أريد ضمان الإجزاء ... وهو ظاهر إيرادهم . فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها ، والقطع بسرقتها .. فحسلم . ولسكن ليس محل النزاع . لأنه لا خلاف فيه .

و إن أريد ضمان الأرش ــ وهو فرض المسألة ــ فلا أعلم له وجها . وذكر مأخدهم من الرواية ، ورده .

وعنه : بضمن آنية الخمر ، إن كان ينتفع بها في غيره .

وعله : يُضْمَن غير آلة اللهو بما ذكره المصنف.

وعنه : لايضمن غير الدف ٍ . ﴿

وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج : روايتين .

وعنه: لايضمن دف العرس - أعنى: التي ليس فيها صنوح - ذكرها الحارثي وحكى القاضى في كتاب الروايتين: رواية بجواز إنلافه في اللعب بما عدا النكاح. ورده الحارثي .

وقال فى الفنون : يحتمل أن يضمن آلة اللهو ، إذا كان يُرْغَب فى مادتها . كعود ، وداقورة .

تَفْهِيمُ : محل الخلاف في آنية الخمرِ : إذا كان مأموراً بإراقتها .` .

واعلم أن ظاهر كلام المصنف في آنية الحمر: أنه سواء قدر علي إراقتها بدون تلف الإناء أو لا. وهو صحيح. وهو المذهب. نقله المروذي. وقدمه في الفروع. ونقل الأثرم، وغيره: إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها: لم يضمن و إلا ضمن.

#### فوائر

منها: لايضمن مخزن الخر إذا أحرقه . على الصحيح من المذهب . نقله ابن منصور . واختاره ابن بطة ، وغيره . وقدمه فى الفروع . ونقل حنبل : يضمنه . وجزم به المصنف .

وقال ابن القيم في الهدى : يجوز تحريق أماكن المعاصى وهدمها .كما حرق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضّرار ، وأمر بهدمه .

ومنها: لايضمن كتاباً فيه أحاديث رديثة حرقه . على الصحيح من المذهب المروذي . وقدمه في الفروع

قال فى الانتصار: فجله كآلة لهو . ثم سلمه ، على نصه فى رواية المروذى فى سِتْر فيه تصاوير.

ونص على تخريق الثياب السود.

قال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان .

ومنها: لا يضمن حلياً محرماً على الرجال لم يستعملوه، يصلح للنساء. قاله ف الفروع.

ومنها: قال صاحب الفروع ، ظاهر كلام الأحساب: أن الشَّطْوَ نَج من

قلت : بل هي من أعظمها . وقد عم البلاء بها .

ونقل أبو داود : لا شيء عليه فيه .

# كتاب الشفعة

قوله ﴿ وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْبِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِن يَدِ مُشْتَرِيهِا ﴾ .

وكذا قال في الهداية ، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، وغيرهم، والحلاصة . وزاد : قهراً .

قال الزركشي : وهو غير جامع . لخروج الصلح بمعنى البيع ، والهبة بشرط الثواب ، ونحو ذلك : منه .

قلت: ويمكن الجواب عن ذلك بأن الهبة بشرط الثواب: بيع على الصحيح من المذهب. على ما يأتى . فالموهوب له مشتر . وكذلك الصلح يسمى فيه بائماً ومشترياً . لأن الأصحاب قالوا فيهما : هو بيع ، فهو إذن جامع .

وقال فى المغنى : هى استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه .

قال الزركشى : وهو غير مانع . لدخول ما انتقل بغير عوض ، كالأرش ، والوصية ، والهبة بغير ثواب ، أو بغير عوض مالى . على المشهور . كالخلع ونحوه . قال : فالأجود إذن أن يقال : من يدمن انتقلت إليه بعوض مالى ، أو مطلقاً انتهى .

#### فائرتاد

إهداهما : قال الحارثي ، ولا خفاء بالقيود في حد المصنف .

فقيد « الشركة » مخرج للجوار ، والخلطة بالطريق .

وقيد « الشراء » مخرج للموهوب ، والموصى به ، والموروث ، والممهور ، والعوض في الخلع ، والصلح عن دم العمد . وفي بعضه خلاف .

قال : وأورد على قيد « الشركة » أن لو كان من تمام الماهية لما حسن أن يقال : هل تثبت الشفعة للجار ، أم لا ؟ انتهى .

النَّانِيةِ: قولَه ﴿ وَلا يَحِلُ الْاحْتِيَالُ لِإِسْقَاطِهَا ﴾ بلا نزاع في المذهب نص عليه .

﴿ وَلاَ تَسْقُطُ بِالتَّحَيُّلِ أَيْضاً ﴾ نص عليه.

وقد ذكر الأصحاب للجيلة في إسقاطها صوراً .

الرولى: أن تكون قيمة الشقص مائة ، وللمشترى عَرَضْ قيمته مائة . فيبيعه العرض بمائتين ، ثم يشترى الشقص منه بمائتين ، ويتقاصان ، أو يتواطئان على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين . وهي أقل من المائتين . فلا يُقدِم الشفيع عليه . لنقصان قيمته عن المائتين .

الثانية : إظهار كون الثمن مائة ، ويكون المدفوع عشرين فقط.

الثالثة : أن يكون كذلك ، ويبرئه من ثمانين .

الرابعة : أن يهبه الشقص ، ويهبه الموهوب له الثمن .

الخاصة : أن يبيعه الشقص بصُبْرة دراهم معلومة بالمشاهدة ، مجهولة المقدار ، المساهدة ، مجهولة المقدار ، أو مجوها .

فالشفيع على شفعته فى جميع ذلك . فيدفع فى الأولى : قيمة العرض مائة ، أو مثل العشرة دنانير . وفى الثانية : عشرين . وفى الثالثة : كذلك . لأن الإبراء حيلة . قاله فى الفائق . وقاله القاضى ، وابن عقيل .

قال فى المغنى ، والشرح : يأخذ الجزء المبيع من الشقص بقسطه من الثمن . ويحتمل أن يأخذ الشقص كله بجميع الثمن . وجزم بهذا الاحتمال فى المستوعب . قال الحارثى : وهو الصحيح .

وفى الرابعة : يرجع فى الثمن الموهوب له .

وفى الخامسة: يدفع مثل الثمن المجهول، أو قيمته إن كان باقياً. ولو تعذر بتلف أو موت: دفع إليه قيمة الشقص: ذكر ذلك الأصحاب. نقله في التليخيص.

وأما إذا تعذر معرفة الثمن من غير حيلة ، بأن قال المشترى : لاأعلم قدر الثمن ، كان القول قوله مع يمينه ، وأنه لم يفعله حيلة ، وتسقط الشفعة .

وقال فى الفائق، قلت: ومن صور التحيل: أن يقفه المشترى أو يهبه حيلة، لإسقاطها. فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة. ويغلط من محكم مهذا بمن ينتحل مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وللشفيع الأخذ بدون حكم. انتهى.

قال فى القاعدة الرابعة والخمسين : هذا الأظهر .

قوله ﴿ وَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا ءِوَضُهُ غَيْرُ المَالِ ، كَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ ، وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ العمْدِ . فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق . وظاهر الشرح : الإطلاق .

أمرهما : لا شفعة في ذلك . وهو الصحيح من المذهب.

قال في الكافي: لا شفعة فيه في ظاهر المذهب.

قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين عند القاضي ، وأكثر أصحابه .

قال ابن منجا : هذا أولى .

قال الحارثى: أكثر الأصحاب قال: بانتفاء الشفعة . منهم أبو بكر ، وابن أبى موسى ، وأبو على بن شهاب ، والقاضى ، وأبو الخطاب فى رموس المسائل ، وابن عقيل ، والقاضى يعقوب ، والشريفان ... أبو جعفر ، وأبو القاسم الزيدى ... والعكبرى ، وابن بكروس ، والمصنف . وهذا هو الماذهب . ولذلك قدمه فى المتن . انتهى .

وهو ظاهر كلام الخرق . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجرم به في العمدة ،

والوجيز ، والمنور ، والحلوى الصغير ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وغيرهم .

فعلى هذا القول: يأخــذه يقيمته . على الصحيح . اختاره القاضى ، وابن عقيل ، وابن عبدوس فى تذكرته ، وصاحب الفائق . وصححه الناظم . وقدمه فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير . وجزم به فى الهذاية .

وقيل: يأخذه يقيمة مقابله من مهر ودية . حكاه الشريف أبو جغر عن ابن حامد. وأطلقهما في المحرر، والفروع، والزركشي .

وسيأتى ذلك في كلام المصنف في آخر الفصل السادس .

# فوائد

منها: قال فى الفروع ، وعلى قياس هذه المسألة : ما أخذ أجرة ، أوثمناً فى سَلَم ، أو عوضاً فى كتابة . وجزم به فى الرعاية السكبرى .

قال في الكافي ، ومثله : ما اشتراه الذمي بخمر ، أو خنزير .

قال الحارثي : وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص المجمول أجرة في الإجارة .

ولَـكُن نقول : الإجارة نوع من البيع . فيبعد طرد الخلاف إذن .

فالصحيح على أصلنا : جريان الشفعة قولاً واحداً .

ولوكان الشقص جعلا في جعلة : فكدلك من غير فرق .

وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضاً في الشفص المأخوذ عوضاً عن نجوم السكتابة.

ومنهم من قطع بنفى الشفعة فيه. وهو القاضى يعقوب. ولا أعلم لذلك وجهاً. وحكى بعض شيوخنا \_ فيما قرأت عليه \_ طرد الوجهين أيضاً فى المجمول رأس مال فى السلم . وهو أيضاً بعيد . فإن السلم نوع من البيع . انتهى كلام الحارثى

ثم قال: إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضاً عن نجوم الكتابة ، فلو مجز المكاتب بعد الدفع ورق: هل تجب الشفعة إذن ؟

قال في التلخيص : يحتمل وجهين . أحدها : نعم . والثاني : لا . وهو أولى .

## فائرتاد

إمراهما: لو قال لأم ولده: إن خدمت أولادى شهراً فلك هذا الشقص.

أمرهما : نعم . وهذا على القول بالشفعة في الإجارة .

والثَّاني : لا . لأنها وصية . قاله الحارثي . وهذا الثاني هو الصواب .

الثانية: إذا قيل بالشفعة في الممهور . فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ: فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال . وما بقي : إن عفا عنه الزوج فهبة مبتدأة لا شفعة فيه . على الصحيح .

وقال ابن عقيل: يستحقه الشفيع .

و إن لم يعف فلاشفعة فيه أيضا . على الصحيح . لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ . قدمه في شرح الحارثي .

وذكر القاضي وابن عقيل احتمالين ، والمصنف وجهين .

قال الحارثي : والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول الإمام أحمد رحمه الله و إن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية . و يرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص .

قال القاضى وغيره : يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته : يوم إصداقها ، ويوم إقباضها . قوله ﴿ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ شِقْصًا مُشَاعًا مِنْ عَقَارٍ يَنْقَسِمُ ﴾ .

فأما المقسوم المحدود : فلا شِفعة لجاره فيه . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وقيل: تثبت الشفعة للجار.

وحكاه القاضى يعقوب في التبصرة ، وابن الراغوني عن قوم من الأصحاب رواية .

قال الزركشى: وصححه ابن الصيرفى . واختاره الحارثى فيما أظن . وأخذ الرواية من نصه فى رواية أبى طالب ومثنى : لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار قال الحارثى : والعجب بمن يثبت بهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال فى الفائق : وهو مأخذ ضعيف .

وقيل: تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار . اختاره الشيخ تقى الدين \_ رحمه الله في رواية رحمه الله في رواية أبي طالب ، وقد سأله عن الشفعة ؟ فقال: إذا كان طريقهما واحداً شركاء: لم يقتسموا . فإذا صُرِّفت الطرق ، وعرفت الحدود: فلا شفعة .

وهذا هو الذي اختاره الحارثي . لا كما ظنه الزركشي ، من أنه اختار الشفعة للجار مطلقاً .

فإن الحارثي قال : ومن الناس من قال بالجواز ، لكن بقيد الشركة في الطريق .

وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم . ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه .

ثم ذكر أدلته ، وقال : في هذا المذهب جماً بين الأخبار ، دون غيره . فيكون أولى بالصواب .

# فواشر

منها: شريك المبيع أولى من شريك الطريق . على القول بالأخــذ . قاله الحارثي .

ومنها: عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك ، أو باحتصاص . قدمه الحارثي . وقال: ومن الناس من قال: المعتبر شركة الملك ، لا شركة الاختصاص . وهو الصحيح .

ومنها: لو بيعت دار فى طريق لهـا درب فى طريق لا ينفذ . فالأشهر: تجب ، إن كان للمشترى طريق غيره ، أو أمكن فتح بابه إلى شارع . قاله فى القروع . وجزم به فى التلخيص وغيره . وقدمه فى الشرح وغيره .

وقيل: لاشفعة بالشركة فيه فقط. ومال إليه المصنف، والشارح. وقيل: بلى . وأطلقهما في الفروع.

و إن كان نصيب المشترى فوق حاجته . فني الزائد وجهان . اختار القاضى ، وابن عقيل : وجوب الشفعة في الزائد .

وقال المُصنف في المغنى : والصحيح لا شفعة . وصححه الشارح . وأطلقهما الحارثي في شرحه ، والقروع .

وكذا دهليز الجار وصحن داره . قاله في الفروع ، والحارثي ، والمصنف ، والشارح .

ومنها: لا شفعة بالشركة في الشّرب مطلقاً. وهو النهر ، أو البئر ، يسقى أرض هذا وأرض هذا . فإذا باع أحدها أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب . قاله الحارثي وغيره . ونص عليه .

قوله ﴿ وَلاَ شُفْعَةَ فِيَمَا لاَ تَجِبْ قِسْمَتُهُ لَكَالُمُمَّامِ الصّغِيرِ ، وَالبِبْرِ ، وَاللِّبْرِ ، وَاللَّهِ مَا لَيْسَ بِعَقَارِ كَالشَّجَرِ ، وَالْحَيَوَانِ ، وَالطُّرُقِ ، وَالْعِرَاضِ الضّيَّقَةِ ، وَلا مَا لَيْسَ بِعَقَارِ كَالشَّجَرِ ، وَالْحَيَوَانِ ،

وَالبِنَاءِ المُفْرَدِ ، وَكَالَجُوْهُرَةِ ، وَالسَّيْفِ وَنَحُوْهِمَا لِفِي إِخْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ﴾ والبِنَاءِ المُفْرَدِ ، وَكَالْجُوْهُرَةِ ، والمَّايِّةِ الْكَبْرَى .

إصراهما : لاشفعة فيه . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ------قال المصنف ، والشارح : وهذا ظاهر المذهب .

قال في الرعاية الكبرى : أظهرهما لا شفعة فيه .

قال في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع ، والفائق ، والحاوى الصغير : لا شفعة فيه . في أصح الروايتين .

وصححه في التصحيح . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز وغيرهما . وقدمه في الكافي ، والحور ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم .

والرواية الثانية : فيه الشفعة .

اختاره ابن عقيل ، وأبو محمد الجوزى ، والشيخ تقى الدين رحمه الله . قال الحارثي : وهو الحق .

وعنه : تجب في كل مال ، حاشَى منقولا لاينقسم .

قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : تجب في زرع وثمر مفرد .

فعلى المذهب: يؤخذ البناء والغراس تبعاً للأرض . كما تقدم .

قال المصنف ، قال الحارثي : لا خلاف فيهما على كلتا الروايتين .

زاد فى الرعاية : مما يدخل تبعاً : النهر والبئر ، والقناة ، والرحى والدولاب. فائرة : المراد بما ينقسم: ماتجب قسمته إجباراً . وفيه روايتان .

إمراهما: ماينتفع به مقسوماً منفعته التي كانت ، ولو على تضايق . كجمل البيت بيتين .

قال في التلخيص: وهو الأظهر.

قال الخرقى : وينتفعان به مقسوماً .

قال الحارثى: و إيراد المصنف هنا يقتضى التعويل على هذه الرواية ، دون ماعداها . لأنه مَثَّل مالا تجب قسمته بالحام والبثر الصغيرين ، والطرق والعراص الضيقة . وكذلك أبو الخطاب في كتابه . انتهى .

قال الحارثى : وهو أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله ، وأصح . وجزم به فى العمدة فى باب القسمة .

قال فى التلخيص: و يحتمل أن يكون أى منفعة كانت ، ولوكانت بالسكنى . وهو ظاهر إطلاقه فى الحجرد . انتهى .

والرواية الثانية : ما ذكرنا ، أو أن لاتنقص القيمة بالقسمة نقصاً بيناً . نقله الليموني .

واعتبار النقص : هو ما مال إليه المصنف ، وأبو الخطاب في باب القسمة . وأطلقهما في شرح الحارثي .

ويأتى ذلك في كلام المصنف في باب القسمة بأثم من ذلك محرراً .

قولِه ﴿ وَلاَ تُؤْخَذُ الثَّمَرَةُ والزَّرْءُ تَبَعًا ، فِي أَحَدِ الوَجْهَائِنِ ﴾ .

وهو المذهب . اختاره القاضي ، والمصنف ، والشارح .

قال الحارثى : وهو قول أبي الخطاب فى رءوس المسائل ، وابن عقيل ، والشريف أبو جمفر فى آخرين . انتهى .

وصحه في التصحيح ، والنظم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والرعاية الكبرى ، والفروع .

والوم. الثاني: تؤخذ تبعاً . كالبناء والغراس. وهو احتمال في الهداية .

قال فى المستوعب، والتلخيص: وقال أبو الخطاب: تؤخذ الثمار، وعليه بخرج الزرع.

قال الحارثي: واختاره القاضي قديماً في رءوس المسائل. وأطلقهما في المذهب والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والفائق .

وظاهر الهداية ، والمستوعب ، والحاوى الصغير : الإطلاق .

وأكثرهم إنما حكى الاحتمال \_ أو الوجه \_ فى الثمر . وخرج منه إلى الزرع . وقيد المصنف الثمرة بالظاهرة ، وأن غير الظاهرة تدخل تبعاً ، مع أنه قال فى المغنى : إن اشتراه وفيه طَلْع لم بُؤكَر فأبره : لم يأخذ الثمرة . وإنما يأخذ الأرض والنخل بحصته ، كما فى شقص وسيف .

وكذا ذكر غيره : إذا لم يدخل . فإنه يأخذ الأصل بحصته .

فائرة: لوكان السفل لشخص والعلو مشتركا، والسقف مختص بصاحب السفل، أو مشتركا بينه و بين أصحاب العلو: فلا شفعة في السقف. لأنه لا أرض له. فهو كالأبنية المفردة.

و إن كان السقف لأصحاب العلو: ففيه الشفعة . لأن قراره كالأرض . قدمه في التلخيص ، والرعاية الكبرى ، والفائق .

وفيه وجه آخر : أنه لاشفعة فيه لأنه غير مالك للسفل . و إنما له عليه حق . فأشبه مستأجر الأرض . خرجه بعض الأصحاب . قاله فى التلخيص ، وقال : فاوضت فيها بعض أصحابنا . وتقرر حكمها بينى و بينه على مابينت .

وهذا الوجه: قدمه فى المغنى . فقال : و إن بيعت حصة من علو دار مشترك نظرت . فإن كان السقف الذى تحته لصاحب السفل . فلا شفعة فى العلو . لأنه بناء منفرد ، و إن كان لصاحب العلو فكذلك . لأنه بناء منفرد ، لكونه لا أرض له فهو كما لو لم يكن السقف له .

و يحتمل ثبوت الشفعة . لأن له قراراً . فهو كالسفل . انتهى . وقدمه أيضاً الشارح ، وابن رزين . وأطلقهما في شرح الحارثي .

ولو باع حصته من علو مشترك على سقف لمسالك السفل. فقال فى المغنى ، والشرح ، والتلخيص ، وغيرهم : لا شفعة لشريك العلو. لا نفراد البناء . واقتصر عليه الحارثي .

و إن كان السقف مشتركا بينه و بين أصحاب العلو . فـكذلك . قاله فى التلخيص غيره .

و إن كان السفل مشتركا والعلو خالصا لأحد الشريكين ، فباع العلو ونصيبه من السفل : فللشربك الشفعة في السفل ، لا في العلو . لعدم الشركة فيه .

قوله ﴿ الثَّالِثُ : المَطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الفَوْرِ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، ونص عليه . بل هو المشهور عنه .

وعنه : أنها على التراخى ما لم يرض ، كخيار السيب . اختاره القاضى يعقوب . قاله الحارثي وغيره .

وحكى جماعة \_ وعَدَّم \_ رواية بثبوتها على التراخى . لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى أو دليله . كالمطالبة بقسمة أو بيع ، أو هبة ، نحو : بعنيه ، أو هَبْهُ لى ، أو قاسمنى ، أو بعه لفلان ، أو هَبْه له . انتهى . والتفريع على الأول . قوله ﴿ سَاعَة يَعْلَمُ ﴾ .

نص عليه . هذا المذهب . أعنى أن المطالبة على الفور ساعة يعلم . نص عليه . وعليسه أكثر الأصحاب : وجزم به ابن البنا فى خصاله ، والعمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأزجى ، وغيرهم .

وقدمه فى الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافى، والهادى ، والتلخيص ، والحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والنظم ، وشرح ابن منجا والحارثى ، والفروع ، والفائق ، و إدرك الغاية ، وغيرهم .

نقل ابن منصور : لابد من طلبها حين يسمع حتى يعلم طلبه . ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام . قاله في الفروع وغيره .

وقال القاضى : له طلبها في المجلس ، و إن طال . وهو رواية عن الإمام أحمد .

واختارها ابن حامد أيضاً ، وأكثر أصحاب القاضى ، منهم الشريفان \_ أبو جعفر ، والزيدى \_ وأبو الخطاب فى رءوس المسائل ، وابن عقيل ، والعكبرى ، وغيرهم . قال الحارثى : وهذا يتخرج من نص الإمام أحمد رحمه الله على مثله فى خيار المجبرة ومن غيره .

قال: وهذا متفرع على القول بالفورية ، كما فى التمام ، وفى المغنى . لأن المجلس كله فى معنى حالة العقد . بدليل التقابض فيه لما يعتبر له القبض . ينزل منزلة حالة العقد . ولسكن إيراده هنا مشعر بكونه قسيما للفورية . انتهى .

قال في الفروع : اختاره الخرقي ، وابن حامد ، والقاضي ، وأصحابه .

قلت: ليسكا قال عن الخرق ، بل ظاهر كلامه: وجوب المطالبة ساعة يعلم . فإنه قال : ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له . انتهى . وأطلقهما في المذهب .

#### غبيهاي

أمرهما: قال الحارثي: وفي جمل هذا شرطا إشكال . وهو أن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق . ورتبة ذلك الشرط تقدمه على المشروط . فكيف يقال بتقدم المطالبة على ماهو أصل له ؟ هذا خلف .

أو نقول: اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها. ولا شك في توقف المطالبة على الثبوت. فيكون دوراً.

والصحيح : أنه شرط لاستدامة الشفعة ، لا لأصل ثبوت الشفعة . ولهــذا قال : فإن أخره سقطت شفعته . انتهى .

الثانى : كلام المصنف وغيره : مقيد بما إذا لم يكن عدر . فإن كان عدر .. مثل : أن لايعلم ، أو علم ليلا فأخره إلى الصبح ، أو أخره لشدة جوع ، أو عطش حتى أكل أو شرب . أو أخره لطهارة أو إغلاق باب ، أو ليخرج من الحام ، أو

ليقضى حاجته ، أو ليؤذن و يقيم . و يأتى بالصلاة وسنتها ، أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ، ونحو ذلك .

وفي التلخيص : احتمال بأنه يقطع الصلاة ، إلا أن تكون فرضاً .

قال الحارثى: وليس بشىء. وهوكا قال. فلا تسقط، إلاأن يكون المشترى حاضراً عنده فى هذه الأحوال. فمطالبته ممكنة ، ماعدا الصلاة . وليس عليه تخفيفها ، ولا الاقتصار على أقل ما يجزىء .

ثم إن كان غائباً عن المجلس ، حاضراً في البلد . فالأولى : أن يُشهدِ على الطلب ، ويبادر إلى المشترى بنفسه ، أو توكيله .

فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد : فالصحيح من المذهب : أنه على شفعته . صححه في التلخيص ، وشرح الحارثي ، وغيرها .

قال الحارثي : وهو ظاهر إيراد المصنف في آخرين .

وقيل : يشترط الإشهاد . واختاره القاضي في الجامع الصغير .

ويأتى : هل يملك الشفيع الشقص بمجرد المطالبة أم لا ؟ عندقوله « و إن مات الشفيع بطلت الشفعة »

وأما إن تعذر الإشهاد: سقط، بلا نزاع، والحالة هذه. لانتفاء التقصير. و إن اقتصر على الطلب مجرداً عن مواجهة المشترى، قال الحارثي: فالمذهب الإجزاء.

قال : وكذلك قال أبو الحسن بن الزاغونى فى المبسوط . ونقلته من خطه . فقال : الذى نذهب إليه : أن ذلك يغنى عن المطالبة بمحضر الحصم . فإن ذلك ليس بشرط فى صحة المطالبة .

وهو ظاهر مانقله أبوطالب عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو قياس المذهب أيضاً . وهو ظاهر كلام أبى الحطاب في ردوس مسائله ، والقاضي أبي الحسين في تمامه .

وصرح به فى المحرر ، لكن بقيد الإشهاد . وهو المنصوص من رواية أبى طالب والأثرم . وهذا اختيار أبى بكر .

و إيراد المصنف هنا: يقتضى عدم الإجزاء، وأن الواجب المواجهة. ولهذا قال: فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما ـ كالمريض، والمحبوس ـ فهو على شفعته.

ومعاوم أنهما لا يعجزان عن مناطقة أنفسهما بالطلب.

وقد صرح به فی العمدة . فقال : إن أخرها \_ يعنی : المطالبة \_ بطلت شفعته الا أن يكون عاجزاً عنها لغيبة ، أو حبس ، أو مرض . فيكون على شفعته متى قدر عليها . انتهى كلام الحارثى .

قوله ﴿ فَإِنْ أَخَّرَهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ﴾ .

يعني : على الصحيح من المذهب .

وقد تقدمت رواية : بأنه على التراخى .

قوله ﴿ إِلاّ أَنْ يَعْلَمَ وَهُو عَائِبٌ ، فَيُشْهِدَ عَلَى الطّلَبِ بِهَا . ثُمَّ إِنْ أَخْرَ الطّلَبَ بَعْدَ الإِشْهَادِ عِنْدَ إِمْ كَانِهِ ، أَوَلَمْ فَيُشْهِدْ ، لَكِنَّهُ سَارَ فِي طَلَبْهَا : فَعَلَى وَجُهَيْنِ ﴾ .

شمل كلامه مسألتين .

إمراهما: أن يُشهد على الطلب حين يعلم ، و يؤخر الطلب بعده ، مع إمكانه .

وأطلق في سقوط الشفعة بذلك وجهين . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والفروع والفائق ، وشرح ان منجا .

 والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والحارثى. وقال: هذا المذهب.

والوم الثانى : تسقط إذا لم يكن عذر . اختاره القاضى ، وابن عبدوس فى المداية . تذكرته . وهو احتمال في الهداية .

#### تنبيهان

أمرهما: حكى المصنف في المغنى ، ومن تبعه: أن السقوط قول القاضى . قال الحارثي : ولم يحكه أحد عن القاضى سواه . والذي عرفت من كلام القاضى خلافه.

ونقل كلامه من كتبه ، ثم قال : والذى حكاه فى المغنى عنه : إنما قاله فى المجرد فيما إذا لم يكن أشهد على الطلب . وليس بالمسألة . نبهت عليه خشية أن يكون أصلا لنقل الوجه الذى أورده . انتهى .

الثانى: قال ابن منجا فى شرحه: واعلم أن المصنف قال فى المغنى « و إن أخر المقدوم بعد الإشهاد » بدل قوله « و إن أخر الطلب بعد الإشهاد » وهو صحيح ، لأنه لا وجه لإسقاط الشفعة بتأخير الطلب بعد الإشهاد . لأن الطلب حينئذ لا يمكن . بخلاف القدوم ، فإنه ممكن . وتأخير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه . بخلاف تأخير مالا يمكن . انتهى .

وكذلك الحارثي مَثَّل بما لو تراخي السير . انتهي .

فعلى كلا الوجهين: إذا وجد عذر، مثل أن لا يجد من يشهده، أو وجد من لا تقبل شهادته \_ كالمرأة، والفاسق ونحوها \_ أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة: لم تسقط الشفعة.

و إن لم يجد إلا مستورى الحال فلم يشهدها . فهل تبطل شفعته أم لا ؟ فيه احتمالان . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع .

قلت : الصواب أنها لاتسقط شفعته . لأن الصحيح من المذهب : أن شهادة مستورى الحال لاتقبل . فهما كالفاسق بالنسبة إلى عدم قبول شهادتهما . فإن أشهدها لم تبطل شفعته ، ولو لم تقبل شهادتهما .

وكذلك إن لم يقدر إلا على شاهد واحد فأشهده أوترك إشهاده.

قال المصنف ، والشارح ، قال الحارثى : و إن وجد عدلا واحداً . فني المغنى : إشهاده وترك إشهاده سواء ، قال : وهو سهو . فإن شهادة الواحد معمول بها مع يمين الطالب . فتعين اعتبارها .

ولو قدر على التوكيل فلم يوكل ، فهل تسقط شفعته ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع .

أمرهما : لاتبطل . وهو المذهب . نصره المصنف ، والشارح .

والوجه الثاني: تبطل اختاره القاضى . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . فائرة : لفظ الطالب « أنا طالب أو مطالب ، أو آخذ بالشفعة ، أو قائم على الشفعة » ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ . لأنه محصل للفرض .

المسألة الثانية: إذا كان غائبا فسار حين علم في طلبها ، ولم يشهد مع القدرة على المسألة الثانية : إذا كان غائبا فسار حين علم في طلبها ، ولم يشهد مع القدرة على الإشهاد فأطلق المصنف في سقوطها وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والنظم ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوى الصغير ، والزركشي ، وغيرهم .

أمرهما: تسقط الشفعة. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب. واختاره الخرق، وابن عبدوس في تذكرته.

قال الحارثي : عليه أكثر الأصحاب . وقدمه في شرح الحارثي ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . وجزم به في العمدة .

والوم الثاني : لاتسقط ، بل هي باقية .

قال القاضى : إن سار عقب علمه إلى البلد الذى فيه المشترى من غير إشهاد : احتمل أن لاتبطل شفعته .

فعلى هذا الوجه: يبادر إليها بالمضى المعتاد، بلا تراع. ولا يلزمه قطع حمام، وطعام ونافلة، على الصحيح من المذهب.

وقيل: بلي . وكذا الحسكم لوكان غائباً عن المجلس حاضراً في البلد .

## تنبيهان

ثم قال: وأصل الوجهين في كلامهما احتمالان. أوردهما القاضى في المجرد. والاحتمالان إنما أوردهما في الإشهاد على السير للطلب. وذلك مغاير للإشهاد على الطلب حين العلم. ولهذا قال: ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد، وعند إمكانه أبي السير للطلب مواجهة. فلا يصح إثبات الخلاف في الطلب الأول، متلقى عن الخلاف في الطلب الثاني. انتهى.

قال الحارثى : ولم يعتبر فى المحرر إشهاداً فيما عدا هذا . والإشهاد على الطلب عنده عبارة عن ذلك . وهو خلاف ماقال الأصحاب .

وأيضاً فالإشهاد على ماقال ليس إشهاداً على الطلب فى الحقيقة ، بل هو إشهاد على فعل يتعقبه الطلب .

الثاني: استفدنا من قوة كلام المصنف: أنه إذ علم ، وأشهد عليه بالطلب ، وسار في طلبها عند إمكانه: أنها لاتسقط. وهو صحيح.

وكذا لو أشهد عليه ، وسار وكيله . وكذا لوتراخي السير لعذر ٠

# فوائد

 وكذا لوقال بعد السلام « بارك الله لك في صفقتك » ذكره الآمدى ، والمصنف، وغير واحد . وصححه في الرعاية ِ. وقدمه في الفروع . وكذا لو دعا له بالمغفرة ونحوه . وفيهما احتمال تسقط بذلك .

الثانية: الحاضر المريض والمحبوس كالغائب في اعتبار الإشهاد . فإن تُرك ففي السقوط مامر من الخلاف.

النَّالَةُ : لو نسى المطالبة أو البيع أو جهلها . فهل تسقط الشفعة ؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع .

قال في المغنى : إذا توك الطلب نسياناً له ، أو للبيع ، أو تركه جهلا باستحقاقه : سقطت شفعته ، وقدمه في الشرح .

وقاسه هو والمصنف في المغنى على الرد بالعيب. وفيه نظر.

وفيه وجه آخر: أنها لاتسقط.

قلت : وهو الصواب .

قال الحارثي : وهو الصحيح . وقال : يحسن بناء الخلاف على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد، إذا مكنته من الوط، جهلابملكها للفسخ، على مايأتي.

و إن أخره جهلا بأن التأخير مسقط . فإن كان مثله لا يجهله : سقطت لتقصيره ، و إن كان مثله بجهله . فقال في التلخيص : يحتمل وجهين .

أحرهما: لاتسقط.

قال الحارثى : وهو الصحيح . وجزم به فى الرعاية ، والنظم ، والفائق . قلت : وهو الصواب .

والوم الثاني: تسقط.

ويأتى في كلام المصنف « إذا باع الشفيع ملكه قبل علمه » .

ولو قال « له بكم اشتريت ؟ » أو « اشتريت رخيصاً » فهل تسقط الشفعة ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية ، والفروع . قلت : قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه .

قوله ﴿ وَإِنْ تَرَكَ الطَّلَبَ لِكُونِ المشْتَرِى غَيْرَهُ . فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ هُوَ: فَهُوَ عَلَى شُفْمَتِهِ ﴾ .

وهذا المذهب . جزم به فی المننی ، والشرح ، وشرح الحارثی ، وابن منجا ، والتلخیص ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفائق ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغیرهم

وفيه وجه آخر : أنها تسقط . وأطلقهما في الفروع .

قولِه ﴿ وَ إِنْ أَخْبَرَهُ مَن مُنْ تَنْقَبَلُ خَبَرُهُ ، فَلَمْ يُصَدِّقُه : سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ﴾ إذا أخبره عدل واحد فلم يصدقه : سقطت شفعته .

على الصحيح من المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

واختاره ابن عبدوس فی تذکرته .

وقيل: لا تسقط. وهو وجه ذكره الآمدى ، والحجد. وصححه الناظم. وها احتمالان لابن عقيل، والقاضي.

قال فى التلخيص: بناء على اختلاف الروايتين فى الجرح والتعديل والرسالة: هل يقبل منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين ؟ .

قلت : الصحيح من المذهب : أنه لابد فيها من اثنين ، على ما يأتي في باب طريق الحكم وصفته في كلام المصنف .

والذي يظهر: أنهما ليسا مبنيان عليهما . لأن الصحيح هنـ اغير الصحيح هناك وأطلقهما في المحرر، والفروع.

### تنبيهان

وقال القاضي : ما كالفاسق . وقدمه في الفائق .

قال الحارثي : و إلحاق العبد بالمرأة والصبى غلط . لكونه من أهل الشهادة بغير خلاف في المذهب . انتهى .

و إن أخبره مستور الحال سقطت . قدمه في الفائق .

وقيل: لا تسقط. وأطلقهما في الفروع.

و إن أخبره فاسق أو صبى : لم تسقط شفعته .

إذا علمت ذلك: فإذا ترك تكذيباً للمدل أو العدلين على مامر: بطلت شفعته. قال الحارثي: هذا ما أطلق المصنف هنا. وجمهور الأصحاب.

قال: ويتحه التقييد بما إذا كانت المدالة معلومة أو ظاهرة لا تحفى على مثله .

أما إن جهل ، أو كانت بمحل الخفاء أو التردد : فالشفعة باقية لقيام العذر .

هذا كله إذا لم يبلغ الخبر حد التواتر . أما إن بلغ : فتبطل الشفعة بالترك ولابد . و إن كانوا فسقة ، على ما لايخفي . انتهى .

النبيم الثاني : محل ماتقدم : إذا لم يصدقه .

أما إن صدقه ، ولم يطالب بها : فإنها تسقط . سواء كان المخبر ممن لا يقبل خبره أو يقبل . لأن العلم قد يحصل بخبر من لايقبل خبره لقرائن . قطع به المصنف والشارح وغيرهما .

قوله ﴿ أَوْ قَالَ لِلْمُشْتَرِى : بِعْنِي مَا اشْتَرَيتَ ، أَوْ صَا لَخِنِي : سَقَطَتْ مُنْعَتُهُ ﴾ .

إذا قال للمشترى : بعني ما اشتريت ، أو هبه لي ، أو التمني عليه : سقطت

شفعته . على الصحيح من المذهب . وقطع به الأصحاب . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم ، والحارثى . وقال : يقوى عندى انتفاء السقوط ، كقول أشهب صاحب الإمام مالك رحمهما الله .

و إن قال : صالحنى عليه ، سقطت شفعته أيضاً ، على الصحيح من المذهب . قطع به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في المغنى ، والشرح . ونصراه هنا . وجزم به في الشرح في باب الصلح . وكذا جزم به هناك صاحب التلخيص وغيره .

قال في الرعايتين ، والحاويين : تسقط الشفعة في أصح الوجهين .

وقيل: لا تسقط. اختاره القاضى، وابن عقيل. قاله الحارثى. وأطلقهما فى الحجرر، والفروع، والفائق هناك. وأطلقهما فى النظم أيضاً.

وتقدم ذلك في باب الصلح.

تغييه : محل الخلاف : في سقوط الشفعة ، وهو واضح .

أما الصلح عنها بعوض: فلايصح. قولاً واحداً. قاله الأصحاب. وجزم به المصنف، وغيره في باب الصلح.

فَائْرَةَ: لَوْ قَالَ : بَنِهُ مِمْنُ شَنْتُ ، أَوْ وَلَهُ إِيَاهُ ، أَوْ هَبِهُ لَهُ ، وَنَحُو هَذَا : بطلت ------الشفعة .

وَكَذَا لَوْ قَالَ : اكْرِنَى ، أو ساقنى ، أو اكترى منه أو ساقاه .

و إن قال: إن باعنى ، و إلا فلى الشفعة . فهوكما لو قال: بعنى . قدمه الحارثى وقال: و يحتمل أنه إن لم يبعه: أنها لا تسقط.

ولو قال له المشترى : بعتك ، أو وليتك . فقبل : سقطت .

قوله ﴿ وَ إِنْ دَلَ فِي الْبَيْعِ أَوْ تَوَكُلُ لِأَحَدِ الْتَبَايِعَيْنِ. فَهُو عَلَى شُفْعَتِهِ ﴾ و إن دل على البيع أى : صار دلالا . وهو السفير في البيع . فهو على شفعته قولاً واحداً ، و إن توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته أيضاً . على الصحيح من المذهب . جزم به في الهـداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق ، وغيره . واختاره الشريف ، وغيره .

قال الحارثى: قال الأصحاب: لاتبطل شفعته . منهم: القاضى فى الحجرد وغيره قال فى الفروع: لاتسقط بتوكيله فى الأصح . وقدمه فى المغنى ، والشرح . ونصراه .

وقيل: تسقط الشفعة بذلك.

وقيل: لا تسقط إذا كان وكيلا للبائع.

وقيل : لا تسقط إذا كان وكيلا للمشترى . اختاره القاضي . قاله المصنف .

قال الحارثى : وحكاية القاضى يعقوب : عدم السقوط . وكذا هو فى المجرد وغيره .

وهذا وأمثاله غريب من الحارثى . فإنه إذا لم يطلع على المكان الذى نقل منه المصنف : تكلم فى ذلك ، واعترض على المصنف . وهذا غير لائق . فإن المصنف ثقة ، والقاضى وغيره له أقوال كثيرة فى كتبه . وقد تكون فى غير أما كنها وقد تقدم له نظير ذلك فى مسائل .

قال الحارثى : ومن الأصحاب من قال فى صورة البيع : ينبنى على اختلاف الرواية فى الشراء من نفسه . إن قلنا : لا . فلا شفعة . و إن قلنا نعم . فنعم . قوله ﴿ وَ إِنْ أَسْقَطَ الشَّفْعَةَ قَبْلَ البَيْعِ لَمْ ۚ تَسْقُطْ ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغنى ، والشرح ، والفروع ، وشرح الحارثي ، وغيرهم .

قال الزركشي : عليه الأصحاب .

( وَيَحْتَمَلُ أَنْ تَسْقَطُ ) وهو رواية عن الإمام أحمد . ذكرها أبو بكر فى الشافى . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وأطلقهما فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق ، والقواعد .

قوله ﴿ وَ إِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ شُفْعَةً للصَّبِيِّ فِيهَا حَظُّ : لَمَ ۚ تَسْقُطْ . وَلَهُ الْأَخْذُ بِهَا إِذَا كَبرَ . وَ إِنْ تَرَكَهَا لِعَدَمِ الْخُظِّ فِيهَا : سَقَطَتْ ﴾ الأَخْذُ بِهَا إِذَا كَبرَ . وَ إِنْ تَرَكَهَا لِعَدَمِ الْخُظِّ فِيهَا : سَقَطَتْ ﴾

هــذا أحد الوجوه . اختارة ابن حامد ، والشيخ تقى الدين . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والوجيز . وقدمه فى النظم .

قال الحارثي : هذا ماقاله الأصحاب .

قال الزركشي : اختاره ابن حامد . وتبعه القاضي ، وعامة أصحابه .

وقيل : تسقط مطلقا . وليس للولد الأخذ إذا كبر . اختاره ابن بطة . وكان بفتى به . نقلة عنه أبو حقص . وجزم به فى المنور .

وقيل: لاتسقط مطلقا. وله الأخذ بها إذا كبر. وهو المذهب. نص عليه. وهو ظاهر كلام الخرقي.

قال في المحرر : اختاره الخرق .

قال فى الخلاصة : و إذا عفا ولى الصبى عن شفعته : لم تسقط . وقدمه فى الحور ، والفائق .

قال الحارثي : هـذا المذهب عندى ، و إن كان الأصحاب على خلافه . لنصه في خصوص المسألة ، على مابينا .

قال في الفروع : فنصه لاتسقط . وقيل : بلي .

وقيل : مع عدم الحظ . وأطلقهن ابن حمدان في الرعاية السكبري ، والزركشي . فوائر

منها: لو بيع شِقْص في شركة حمل . فالأخذ له متعذر ، إذ لايدخل في

ملكه بذلك . قاله الحارثي ، وقدمه . قال في القاعدة الرابعة والثمانين : ومنها الأخذ للحمل بالشفعة إذا مات مورثه بعد المطالبة . قال الأصحاب : لا يؤخذ له . ثم منهم : من علل بأنه لا يتحقق وجوده . ومنهم : من علل بانتفاء ملكه . قال : و يتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة ، بناء على أن له حكما وملكا .

انتهى .

وقال فى المغنى ، والشرح : إذا ولد وكبر : فله الأخذ ، إذا لم يأخــ ذله الولى كالصبى .

ومنها: لو أخذ الولى بالشفعة ، ولا حظ فيها: لم يصح الأخذ، على الصحيح من المذهب والروايتين ، و إلا استقر أخذه .

ومنها: لوكان الأخذ أحظ للولد: لزم وليه الأخدد. قاله المصنف، والشارح. وقطع به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وغيرهم. ذكروه في آخر باب الحجر.

قال الحارثي : عليه الأصحاب.

وقال الزركشي ، وقال غير المصنف : له الأخذ من غير لزوم .

وكأنه لم يطلع على ماقالوه فى الحجر فى المسألة بخصوصها .

وعلى كلا القولين يستقر أخذه . ويلزم في حق الصبي .

ولو تركها الولى مصلحة : إما لأن الشراء وقع بأكثر من القيمة ، أو لأن الثمن يحتساج إلى إنفاقه أو صرفه فيما هو أهم ، أو لأن موضعه لا يرغب فى مثله ، أو لأن أخذه يؤدى إلى بيع ما إبقاؤه أولى ، أو إلى استقراض ثمنه ورهن ماله ، أو إلى ضرر وفتنة . ونحو ذلك : فالترك متعين .

وهل يسقط به الأخذ عند البلوغ ؟ وهو مقصود المسألة .

قال المصنف عن ابن حامد: نعم . واختاره ابن بطة ، وأبو الفرج الشيرازى . ومال إليه في المستوعب . قال ابن عقيل : وهو أصح عندي .

﴿ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَمْ يُصِحَ عَلَى الْأُصِحِ .

قال القاضى فى المجرد : و يحتمل عدم السقوط ، ومال إليه . وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية ابن منصور . واختار الحارثي .

وقال أبو بكر فى التنبيه : يحكم للصغير بالشفعة إذا بلغ . ونحوه عبارة ابن أبى موسى . وتقدم معنى ذلك قبل ذلك .

قلت : فقد يعايي بها .

ولو أراد الولي الأخــذ فى ثانى الحال ، وليس فيهــا مصلحة : لم يملـكه . لاستمرار المانع .

و إن تجدد الحظ، فإن قيل بعدم السقوط: أخــذ. لقيام المقتضى وانتفاء المانع. وإن قيــل بالسقوط: لم يأخذ بحال. لانقطاع الحق بالترك. ذكره المصنف، وغيره.

ومنها: حكم ولى المجنون المطبق، والسفيه: حكم ولى الصغير. قاله الأصحاب منبيه: المطبق: هو الذى لاترجى إفاقته . حكاه ابن الزاغونى . وقال: هو الأشبه بالصحة، و يأصول المذهب . لأن شيوخنا الأوائل قالوا فى المعضوب الأشبه بالصحة، و يأصول المذهب . لأن شيوخنا الأوائل قالوا فى المعضوب الذى يجزى أن يحج عنه: هو الذى لايرجى برؤه .

وحكى عن قوم تحديد المطبق بالحول فما زاد ، قياساً على تربص المُنة . وعن قوم التحديد بالشهر . وما نقص ملحق بالإغماء . ذكر ذلك الحارثي .

ومنها : حكم المغمى عليه ، والحجنون غير المطبق : حكم المحبوس والغائب ينتظر إفاقتهما .

قال الحارثي : ويتخرج من إجباره على التكسب : إجباره على الأخذ إذا كان أحظ للغرماء . انتهى .

وليس لهم الأخذ بها .

ومنها: للمكاتب الأخذ والترك . وللمأذون له من العبيد: الأخذ دون الترك . و إن عفا السيد: مقطت .

و يأتى آخر الباب: هل يأخذ السيد بالشفعة من المكاتب والعبد المأذون له .

فائدة : قولَه ﴿ الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ المبيع ) .

قال الحارثي: هذا الشرط كالذي قبله ، من كونه ليس شرطا لأصل استحقاق الشفعة . فإنَّ أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ . والنظر في كيفية الأخذ : فرع استقراره . فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله .

قال: والصواب، أن يجعل شرطا للاستدامة ، كما فى الذى قبله . انتهى . قوله ﴿ فَإِنْ كَانَا شَفِيعَيْنِ . فَالشَّفْعَة يَيْنَهُماً عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِماً ﴾ . هذا المذهب . نص عليه فى رواية إسحاق بن منصور . وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف فى المغنى ، والسكافى ، والشارح ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال الحارثى : المذهب عند الأصحاب جميعاً : تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص قال فى الفائق : الشفعة بقدر الحق . فى أصح الروايتين .

قال الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . وجزم به ابن عقيل في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرها .

وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر .

قلت : منهم الخرقى ، وأبو بكر ، وأبو حفص ، والقاضي . .

قال الزركشي : وجمهور أصحابه .

وعنه : الشفعة على عدد الرءوس . اختاره ابن عقيل . فقال في الفصول : هذا الصحيح عندي .

وروى الأثرم عنه الوقف في ذلك . حكاه الحارثي .

فَامُرَهُ: قُولِهِ ﴿ فَإِنْ تُرَكَ أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ : لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَالُمُ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ إِلاّ الْكُلُّ أَوْ يَتْرُكُ ﴾ .

وهذا بلا نزاع . وحكاه ابن المنذر إجماعاً .

وكذا لو حضر أحد الشفعاء وغَاب الباقون .

فقال الأصحاب : ليس له إلا أخذ الكل ، أو الترك .

قال الحارثى: و إطلاق نص الإمام أحمد رحمه الله ينتظر بالغالب ـ من رواية حنبل ـ يقتضى الاقتصار على حصته .

قال : وهذا أقوى . والتفريع على الأول .

فقال في التلخيص: ليس له تأخير شيء من النمن إلى حضور الغائبين.

وحكى المصنف ، والشارح وجهين . وأطلقاهما .

أمرهما : لا يؤخر شيئًا . فإن فعل بطل حقه من الشفعة .

والوم. الثاني : له ذلك . ولايبطل حقه . وهو مأأورده القاضي ، وابن عقيل .

فإنكان الغائب اثنين ، وأخذ الحاضر الكل ، ثم قدم أحدها: أخذ النصف من الحاضر أو العفو .

فإن أخذ ثم قدم الآخر: فله مقاسمتهما. يأخذ من كل منهما ثلث مافى يده. هكذا قال القاضى، وابن عقيل، والمصنف، والشارح، وغيرهم. وقدمه الحارثى. وقال ابن الزاغونى: القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر، وبين نقض

شفعته فى قدر حقه . فيأخذ من المشترى إن تراضوا على ذلك ، و إلا نقض الحاكم كما قلنا . ولم يجبر الحاضر على التسليم إلى القادم .

قال : وهذا ظاهر للذهب فيما ذكر أصحابنا . حكاه في كتاب الشروط .

أُ ثُم إِن ظهر الشقص مستحقاً : فعهدة الثلاثة على المشــترى . قاله القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم .

وكلام ابن الزاغوني : يقتضي أن عهدة كل واحد ممن تسلم منه .

و إذا أخذ الحاضر السكل . ثم قدم أحدهما ، وأراد الاقتصار على حصته ، وامتنع من أخذ النصف . فقال أصحابنا : له ذلك .

فإذا أخذه ، ثم قدم الغائب الثانى . فإن أخذ من الحاضر سهمين ولم يتعرض للقادم الأول : فلا كلام . و إن تعرض ، فقال الأصحاب ــ منهم : القاضى ، والمصنف ــ له أن يأخذ منه ثلثى سهم . وهو ثلث مافى يده .

قال الحـارثى : وللشافعية وجه : يأخذ الثانى من الحاضر نصف مافى يده . وهو الثلث . قال : وهو أظهر إن شاء الله .

قوله ﴿ فَإِنْ كَانَ المُشْتَرِى شَرِيكًا: فَالشَّفْعَةُ يَبْنَهُ وَ بَيْنَ الْآخَرِ ﴾.
مثال ذلك: أن تكون الدار بين ثلاثة. فيشترى أحدهم نصيب شريكه.
فالشقص بين المشترى وشريكه. قاله الأصحاب. ولا أعلم فيه نزاعاً.

لكن قال الحارثي : عبر في المتن عن هذا بقوله « فالشفعة بينه و بين الآخر » وكذا عبر أبو الخطاب وغيره . وفيه تجوز . فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من يد من انتقلت إليه . وهو متخلف في حق المشترى . لأنه الذي انتقل إليه هذا . قوله ﴿ وَ إِذَا كَانَتْ دَارًا بَيْنَ اثْنَيْنِ . فَبَاعَ أَحَدُهُما نَصِيبَهُ لاَّجْنَبِي صَفْقَتَيْنِ . ثُمَّ عَلَمَ شَرِيكُهُ : فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْبَيْعَيْنِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذُ بِالْبَيْعَيْنِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذُ بِالْبَيْعَيْنِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذُ بَالْبَيْعَيْنِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذُ بَالْبَيْعَانِ . ثُمَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قاله الأصحاب. منهم القاضى ، وابن عقيل ، وغيرها. وهى تعدد العقد . قوله ﴿ فَإِنْ أَخَذَ بِالثَّانِي شَارَكَهُ المشْتَرِي فِي شُفْعَتِهِ ، فِي أَحَدِ الوَجْهَائِن ﴾ .

وهو الصحيح من المذهب . صححه في النظم ، وشرح الحارثي ، والتصحيح . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق . وقدمه ابن رزين في شرحه .

والوجم الثانى : لا يشاركه فيها . اختاره الفاضي ، وابن عقيل .

وفيه وجه ثالثً . وهو : إن عفا الشفيع عن الأول : شاركه في الثاني .

وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والفروع .

قُولُه ﴿ وَ إِنْ أَخَذَ بِهِمَا لَمْ يُشَارِكُهُ فِي شُفْعَةِ الْأَوَّلِ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَهَلْ يُشَارِكُهُ فِي شُفْعَةِ الثَّانِي ؟ عَلَى وَجَهَيْنٍ ﴾ .

وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والفائق .

أمرهما : يشاركه . صححه في التصحيح ، والنظم .

والومه الثانى : لا يشاركه .

قال الحارثي : وهو الأصح .

قلت: وهو الصواب.

قوله ﴿ وَ إِن اشْتَرَى اثْنَانَ حَقّ وَاحِدٍ . فَالْشَفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِما ﴾ إذا تعدد المشترى والبائع واحد . بأن ابتاع اثنان \_ أو جماعة \_ شقصاً من واحد ، فقال ابن الزاغوني في المبسوط : نص الإمام أحمد على أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان . فللشفيع إذن أخذ نصيب أحدها ، وترك الباقي ، كا قال المصتف وغيره من الأصحاب . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ،

والخلاصة ، والمغنى ، والمحرر ، والحارثى ، والشرح ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية ، والفائق .

وقيل : هو عقد واحد . فلا يأخذ إلا الكل ، أو يترك .

### فائرناد

إمداهما: لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصاً من واحد: فالحسكم كذلك . لتعدد من وقع العقد له . وكذا ما لوكان وكيلاً لاثنين واشترى لهما . وقيل: الاعتبار بوكيل المشترى . ذكره في الرعاية .

الثَّائية : لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة . فللشفيع الأخد من الجميع ، ومن البعض .

فإن أخذ من البعض: فليس لمن عداه الشركة في الشفعة .

و إن باع كلاً منهم على حدة ، ثم علم الشفيع . فله الأخذ من الحكل ، ومن البعض .

فإن أخذ من الأول: فلا شركة للآخرين . و إن أخذ من الثانى: فلا شركة للثالث . وللأول: الشركة فى أصح الوجهين . قاله الحارثى . وجزم به فى التلخيص ، وغيره . وفى الآخر: لا .

وإن أخذ من الثالث . فني شركة الأولين الوجهان .

وإن أخذ من الكل . فني شركة الأول في الثاني والثالث . والثاني في الثالث : وجهان .

فإن قيل : بالشركة والمبيع متساوى . فالسدس الأول للشفيع ، وثلاثة أر باع الثانى وثلاثة أخاس النالث . وللمشترى الأول ربع السدس الثانى ، وخمس الثالث . وللمشترى الثانى الخمس الباقى من الثالث .

وتصح من مائة وعشرين . للشفيع : مائة وسبعة . وللمشترى الأول : تسعة . والثاني : أربعة . و إن قيل: بالرموس. فالمشترى الأول: نصف السدس الثانى ، وثلث الثالث. وللثانى: الثلث الباقى من الثالث. فتصح من ستة وثلاثين. للشفيع: تسعة وعشرون. وللثانى: خمسة. وللثالث: اثنان. ذكر ذلك المصنف، وغيره. واقتصر عليه الحارثى.

قوله ﴿ وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدْ حَقَّ اثْنَيْنِ ، أَوِ اشْتَرَى وَاحِدْ شَقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَالشَّرِيكُ وَاحِدْ . فَلِلْشَّفِيعِ أَخْذُ حَقَّ أَحَدِهِمَا فِي أَصَحِّ الوَجهَيْنِ ﴾ .

ذكر المصنف هنا مسألتين .

إصراهما : تعدد البائع ، والمشترى واحد . بأن باع اثنان نصيبهما من واحد صفقة واحدة . فللشفيع أخذ أحدهما . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال الحارثى: عليه الأصحاب حتى القاضى فى المجرد . لأنهما عقدان لتوقف نقل الملك عن كل واحد من البائعين على عقد . فمَلَكَ الاقتصار على أحدهما ، كا لوكانا متعاقبين ، أو المشترى اثنان . وجزم به فى الكافى ، والوجيز ، وغيرها . وصححه فى الحلاصة ، وشرح حفيده ، وغيرها . وقدمه فى الهداية ، والتلخيص ، والمغنى ، والشرح . ونصراه ، وغيرهم .

والوجه الثّاني: ليس له إلا أخذ الكل ، أو الترك . اختاره القاضي في الجامع الصغير ، ورءوس المسائل . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى .

وقيل: له أخــذ أحدها هنا دون التي بعدها . جزم به في الفنون . وقاسه على تعدد المشترى بكلام يقتضى أنه محل وفاق . وأطلقهن في الفروع . وهي تعدد البائع .

المانة : التعدد بتعدد المبيع ، بأن باع شقصين من دارين صفقة واحدة

من واحد. فللشفيع أخذها جميعاً . وإن أخذ أحدهما : فله ذلك . على الصحيح من المذهب .

قال الحارثى: هذا المذهب. وجزم به فى الوجيز، وغيره. وصححه فى الخلاصة، وحفيده فى شرحه، وغيرهما. وقدمه فى الهداية، والمذهب، والمستوعب، والكافى، والمغنى، والشرح، ونصراه وغيرهم.

وهو من مفردات المذهب . جزم به ناظمها .

والوجه الثَّاني : ليس له أخذ أحدهما . وهو احتمال في الهداية .

قال بعضهم: اختــاره القاضى فى المجرد . وأطلقهما فى المحرر ، والغروع ، والرعاية . وهى تعدد المبيع .

فعلى هذا الوجه: إن اختار أحدهما سقطت الشفعة فيهما. لترك البعض مع إمكان أخذ الكل ، وكما لوكان شقصاً واحداً .

تغبيم: هذا إذا اتحد الشفيع. فإن كان لكل واحد منهما شفيع: فلهما أخذ الجميع، وقسمة الثمن على القيمة. وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع في أصح الوجهين. ذكره المصنف، وغيره.

نعم له الاقتصار على ما هو شريك فيه بحصته من النمن. وافقه الآخر بالأخذ أو خالفه .

وخرج المصنف ، والشارح : انتفاء الشفعة بالكلية من مسألة الشقص ، والسيف .

فائرة: بقى معنا للتعدد صورة . وهى: أن يبيع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة . فالتعدد واقع من الطرفين ، والعقد واحد .

قال الحارثى : ولهذا قال أصحابنا : هى بمثابة أر بع صفقات . وجزم به فى المغنى ، والشرح .

وقالا : هي أر بعة عقود . إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان . فللشفيع أخذ

الكل ، أو ما شاء منهما . وذلك خمسةُ أخيرة : أخذ الكل ، أخذ نصفه وربعه منهما . أخذ نصفه منهما . أخذ نصفه من أحدها . أخذ ربعه من أحدها . ذكره القاضى ، وابن عقيل ، وغيرها .

وقيل: ذلك عقدان. قدمه في الرعاية.

قال فى الفائق : ولو تعدد البائع والمبيع ، واتحد العقد والمشترى . فعلى وجهبن . قوله ﴿ وَ إِنْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا ، فَالْشَفِيعِ أَخْذُ الشَّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمن ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب ﴿ وَبَحَتَمِلُ أَنْ لاَ يَجُوٰزَ ﴾ .

وهو تخريج لأبى الخطاب فى الهداية ، ومن بعده . بناء على تفريق الصفقة . فائرة : أخــذ الشفيع للشقص لا يثبت خيار التفريق للمشترى . قاله في التلخيص ، وغيره . واقتصر عليه الحارثي .

قوله ﴿ وَإِنْ تَلَفَ بَمْضُ المبيع ، فَلَهُ أَخُـذُ البَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ النَّمَن ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً ، وعليه الأصحاب . إلا أن ابن حامد اختار : أنه إن كانِ تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله المصنف عنه .

فَائْرَةَ: لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن ، مع بقاء عينه . فليس له الأخذ إلا بكل الثمن ، أو الترك . قطع به المصنف فى المغنى ، وصاحب التلخيص ، والحاوى الصغير .

وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة . اختاره القاضي يعقوب .

قال الحارثى : وأظن \_ أو أجزم \_ أنه قول القاضى فى التعليق . قال : وهو الصحيح . قوله ( الخامسُ: أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكُ سَابِقُ. فَإِن اشْتَرَى الشَّفِيعِ مِلْكُ سَابِقُ. فَإِن اشْتَرَى الثَنَانِ دَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً. فَلاَ شُفْعَةً لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ ﴾ بلا نراع . ﴿ فَإِنْ ادَّعَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّبْقَ ، فَتَحَالَفَا أَوْ تَعَارَضَتْ يَيِّنَتَاهُمَا فَلاَ شُفْعَةً لَهُما ﴾ .

هذا المذهب في تعارض البينتين ، على ما يأتي في بابه .

فإن قيل باستمالهما بالقرعة : فمن قرع حلف وقضى له .

و إن قيل باستعالها بالقسمة: فلا أثر لهما همهنا ، لأن العين بيمهما منقسمة إلا أن تتفاوت الشركة ، فيفيد التنصيف ، ولا يمين إذاً ، على ما يأتى إن شاء الله تعالى .

قوله ﴿ وَلاَ شُفْمَةَ بِشَرِكَة الوَقْفِ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

إذا بيع طِلْق في شركة وقف: فهل يستحقه الموقوف عليه ؟ لا يخلو: إما أن نقول يملك الموقوف عليه الوقف أو لا ؟.

فإن قلنا يملكه \_ وهو المذهب على ما يأتى \_ فالصحيح من المذهب هنا : أنه لا شفعة له . جزم به فى الوجيز وغيره . وقطع به أيضاً ابن أبى موسى ، والقاضى وابنه ، وابن عقيل ، والشريفان \_ أبو جعفر ، والزيدى \_ وأبو الفزج الشيرازى فى آخرين . واختاره المصنف ، وغيره . وصححه فى الخلاصة ، والنظم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق .

وقال أبو الخطاب : له الشفعة .

قال الحارثي : وجوب الشفعة على قولنــا بالملك : هو الحق . وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والحور ، والكافي .

و إن قلنا: لايملك الموقوف عليه الوقف: فلا شفعة أيضاً . على الصحيح من

المذهب. قطع به الجمهور . منهم القاضى ، وأبو الخطاب ، وصاحب المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، ومن تقدم ذكره فى المسألة الأولى ، وغيرهم وقدمه فى الرعاية الكبرى .

وقيل له : الشفعة . قال في الرعاية الكبرى : وقيل إن قلنا : القسمة إفراز ، وجبت . و إلا فلا . انتهى .

اختار فى الترغيب إن قلنا : القسمة إقرار وجبت هى والقسمة بينهما . فعلى هذا الأصح : يؤخذ بها موقوف جاز بيعه .

قال فى التلخيص \_ بعد أن حكى كلام أبى الخطاب المتقدم \_ و يتخرج عندى \_ و إن قلنا : هل يقسم الوقف ، والطلق أم لا ؟ .

فإن قلنا : القسمة إفراز : قسم ، وتجب الشفعة . و إن قلنا بيع فلا قسمة ولا شفعة . انتهى .

قال في القواعد \_ بعد أن حكى الطريقتين \_ هذا كله مفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق .

أما على الوجه الآخر بمنع القسمة : فلا شفعة . إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيا يقبل القسمة من العقار .

وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين على الخلاف فى قبول القسمة . انتهى .

تنبير : هذه الطريقة التى ذكرناها \_ وهى : إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة ، أولا يملك فلا شفعة \_ هى طريقة أبى الخطاب ، وجماعة . وللأصحاب طريقة أخرى . وهى أن الخلاف جار سواء قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف آم لا . وهى طريقة الأكثرين . وهى طريقة المصنف هنا وغيره . ومنهم من قال : إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة . و إن قيل بالملك : فوجهان .

وهي طريقة صاحب المحرر . واختاره في التلخيص . لـكن بناه على ماتقدم .

قوله ﴿ وَإِنْ تَصَرَّفَ المَشْتَرِى فِي المبيع قَبْلَ الطَّلَبِ بِوَقْفٍ أَوْ هِبَةٍ وَكَذَا بِصَدَقَة : سَقَطَتْ ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ ﴾ .

نص عليه ، وقلنا : فيه الشفعة على ماتقدم . وهذا المذهب في الجميع . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .

قال الحارثى: وقال أصحابنا: إن تصرف بالهبة أو الصدقة أو الوقف: بطلت الشفعة. وجزم به فى الوجيز، وغيره. وصححه فى الخلاصة، وغيرها. وقدمه فى الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمغنى، والشرح، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع، والفائق، وناظم المفردات. وهو منها. فقال ــ بعد أن ذكر الوقف، والهبة، والصدقة:

جمهور الأصحاب على هذا النمط \* والقاضي قال النص في الوقف فقط.

وقال أبو بكر في التنبيه ، ولو بني حصته مــجداً كان البناء باطلا. لأنه وقع في غير ملك تام له . هذا لفظه .

قال المصنف: القياس قول أبي بكر . واختاره في الفائق .

قال الحارثي : وهو قوى جداً .

وقال: حكى القاضى أن أبا بكر قال فى التنبيه: الشفيع بالخيار بين أن يقره على ماتصرف و بين أن ينقض التصرف. فإن كان وقفاً على قوم فسخه، و إن كان مسجداً نقضه، اغتباراً به لو تصرف بالبيع.

قال: وتبعه الأصحاب عليه.

ومن ضرورته : عدم السقوط مطلقاً ، كما ذكره المصنف هنا عنه .

قال: ولم أر هذا فى التنبيه . إنما فيه ماذكرنا أولا ، من بطلان أصل التصرف و بينهما من البون مالا يخفى . انتهى .

وقال فى الفائق : وخص القاضى النص بالوقف ، ولم يجمل غيره مسقطاً . اختاره شيخنا . انتهى . قال في الفصول: وعنه لاتسقط. لأنه شفيع. وضعفه بوقف غصب أو مريض مسحداً.

تنبيه: قال في القاعدة الرابعة والخمسين: صرح القاضي بجواز الوقف والإقدام عليه. وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة: تحريمه. وهو الأظهر. انتهى.

قلت : قد تقدم كلام صاحب الفائق في ذلك في أول الباب .

#### فائرتان

إمراهما: لايسقط رهنه الشفعة . على الصحيح من المذهب . و إن سقطت الموقف والهبة والصدقة . قدمه في الفروع . ونصره الحارثي .

وقيل: الرهن كالوقف والهبـة والصدقة . جزم به فى الـكافى ، والمغنى والمجيز . وقدمه فى الرعاية الـكبرى .

قال الحارثي: ألحق المصنف الرهن بالوقف والهبة. وهو بعيد عن نص الإمام أحمد رحمه الله . فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك . والرهن غير خارج عن الملك . فامتنع الإلحاق . انتهى .

وفال فى الفائق: وخص القاضى النص بالوقف. ولم يجعل غيره مسقطاً .

اختاره شيخنا ــ يمنى الشيخ تقى الدين رحمه الله .

وكلام الشيخ \_ يعنى به المصنف \_ يقتضى مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لانجب الشفعة فيه للوقف .

قال \_ يعنى المصنف \_ : ولو جعله صداقاً أو عوضاً عن خلع : انبنى على الوجهين في الأخذ بالشفعة . انتهى .

وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة .

الثانية: لو أوصى بالشقص . فإن أخذ الشفيع قبل القبول : بطلت الوصية واستقر الأخذ . ذكره المصنف ، والشارح ، والحارثي ، وغيرهم .

و إن طلب ولم يأحذ بعد: بطلت الوصية أيضاً ، ويدفع الثمن إلى الورثة . لأنه ملكهم . و إن كان الموصى له قَبِلَ قَبْـلَ أخذ الشفيع أو طلبه: فكما مر فى الهبة . تنقطع الشفعة بها على المذهب .

قال الحارثي: وعلى المحكي عن أبى بكر \_ و إن كان لايثبت عنه \_ لاتنقطع، وهو الحق . انتهى .

وهو مقتضي إطلاق المصنف في المغني .

قوله ﴿ وَإِنْ بَاعَ فَلِلشَّفِيعِ الأَّخْذُ بَأَىِّ البَيْمَيْنِ شَاءٍ ﴾ .

هذا المذهب بلاريب. والمشهور عند الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقال ابن أبى موسى: يأخذه بمن هو فى يده. وهو ظاهر كلام ابن عقيل فى التذكرة. لأنه قال: إذا خرج من يده وملكه ، كيف يسلم ؟.

وقيل: البيع باطل. وهو ظاهر كلام أبى بكر فى التنبيه. قاله فى القاعدة الرابعة والعشرين.

وقال في آخر القاعدة الثالثة والخمسين : وذكر أبو الخطاب أن تصرف المشترى في الشقص المشفوع يصح ، ويقف على إجازة الشفيع .

قوله ﴿ وَإِنْ فُسِيخَ الْبَيْعُ بِمَيْبِ أَوْ إِقَالَةٍ فَلِلْشَّفِيعِ : أَخْذُهُ إِذَا تَقَايَلاَ الشَّقْصَ . ثُمَّ عَلِمَ المُشْتَرِى ، إِنْ قُلْنَا : الْإِقَالَةُ بَيْع . فَلَهُ الأَخْذُ مِنْ أَيِّهِما شَاءٍ ﴾ الشَّقْصَ . فيأخذ منه . و إِن فَإِن أَخذ من المشترى نقض الإقالة ليعود الشقص إليه . فيأخذ منه . و إِن قلنا فسخ : فله الشفعة أيضاً . على الصحيح من المذهب .

قال الحارثى : ذكره الأصحاب \_ القاضى ، وأبوالخطاب \_ وابن عقيل ، والمصنف فى آخرين . انتهى .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والنظم ، والمغنى ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه فى الفروع ، وغيره .

قال الحارثى: ثم ذكر القاضى ، وابن عقيل، والمصنف فى كتابيه: أنه يفسخ الإقالة، ليرجع الشقص إلى المشترى فيأخذ منه.

قال المصنف: لأنه لا يمكنه الأخذ معها.

وقال ابن أبي موسى : للشفيع انتزاعه من يد البائع .

قال الحارثي : والأول أولى . لأن الاستشفاع الانتزاع من يد المشترى . وهذا معنى قوله « لا يمكن الأخذ معما » .

وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن الحـكم على بطلان الشفعة .

وحمله القاضي على أن الشفيع عَفا ولم يطالب . وتبعه ابن عقيل .

قال فى المستوعب: وعندى أن الكلام على ظاهره. ومتى تقايلا قبل المطالبة بالشفعة: لم تجب الشفعة. وكذا قال صاحب التلخيص، وزاد: فيكون على روايتين.

قال الحارثي : والبطلان هو الذي يصح عن الإمام أحمد رحمه الله .

فَائِرَةُ: لَو تَقَايِلا بعد عَفُو الشَّفِيعِ ، ثَمْ عَنَّ له المطالبة : فَنَي الجُردُ والفَصُولُ السَّنِي : في الجُردُ والفَصُولُ إِن قَيلَ : هي بيع ، تَجددت الشَّفعة . وأُخذُ مِن البائع لتجدد السبب . فهو كالعود إليه بالبيع الصريح . واقتصر عليه الحارثي .

و إن فسخ البيع بعيب قديم ، ثم علم الشفيع وطالب مقدما على العيب . فقال المصنف هنـا: له الشفعة . وكذا قال الأصحاب : القاضى ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل في آخرين .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى المستوعب ، والتلخيص ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه ليس له الأخذ إذا فسخ بعيب . ذكره فى المستوعب ، والتلخيص ، أخذاً من نصه فى رواية ابن الحكم فى المقايلة .

وأكثرهم حكاه قولاً ، ومال إليه الحارثي .

#### فوائد

منها: لو باع شقصاً بعبد ، ثم وجد العبد معيباً . فقال فى المغنى ، والحجرد ، والفصول ، وغيرهم : له رد العبد واسترجاع الشقص . ولا شى ، للشفيع . واختار الحارثي ثبوت الشفعة له . انتهى .

قال الأصحاب : و إن أخذ الشفيع الشقص : ثم وجد البائع العيب : لم يملك استرداد الشقص . لأنه يلزم عنه بطلان عقد آخر .

قلت: فيعايي بها .

ولكن يرجع بقيمة الشقص . والمشترى قد أخذ من الشفيع قيمة العبد . فإن ساوت قيمة العبد فذاك . و إن زادت إحداهما على الأخرى . ففي رجوع باذل الزيادة من المشترى والشفيع على صاحبه وجهان . وأطلقهما في المفنى ، والشرح . أمرهما : يرجع بالزيادة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضي ، وابن عقيل والمجد . وجزم به في الكافي . وصححه في الفروع .

## والوبم الثانى : لايرجع .

و إن عاد الشقص إلى المشترى بعد دفع قيمته ببيع أو إرث أو هية أو غيرها . فنى المجرد ، والفصول : لا يلزمه الرد على البائع ، ولا للبائع استرداده .

قال في المغنى ، والشرح : ليس للشفيع أخذه بالبيع الأول . انتهيا .

و إن أخذ البائع الأرش ولم يرد . فإن كان الشفيع أخذ بقيمته صحيحاً ، فلا رجوع للمشترى عليه . و إن أخذ بقيمته معيباً ، فللمشترى الرجوع بما أدى من الأرش . ذكره الأصحاب .

ولو عفا البائع مجاناً بالقيمة صحيحاً . ففي المغنى ، والشرح : لايرجع الشفيع على المشترى بشيء . واقتصر عليه الحارثي .

وقيل : يرجع على المشترى بالأرش . وأطلقهما في الفروع .

ومنها: لو اشترى شقصاً بعبد أو بثمن معين ، وظهر مستحقاً: فالبيع باطل ، ولا شفعة . وعلى الشفيع رد الشقص إن أخذه . و إن ظهر البعض مستحقاً بطل البيع فيه . وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة .

ومنها: لوكان الشراء بثمن فى الذمة ونقده ، فخرج مستحقاً: لم يبطل البيع ، والشفعة بحالها . و يرد الثمن إلى مالكه . وعلى المشــترى ثمن صحيح . فإن تعذر لإعسار أو غيره . فنى المغنى ، والشرح : للبائع فسخ البيع . ويقدم حق الشفيع .

ومنها: لوكان الثمن مكيلاً أو موزوناً ، فتلف قبل قبضه بطل البيع ، وانتفت الشفعة . فإن كان الشفيع أخذ الشفعة لم يكن لأحد استرداده . ذكره المصنف ، والشارح .

ومنها: لو ارتد المشترى ، وقتل أو مات . فللشفيع الأخد من بيت المال . قاله الشارح : واقتصر عليه الحارثي .

قُولِهُ ﴿ أَوْ تَحَالَفَا ﴾ .

يعنى إذا اختلف المتبايعان فى قدر الثمن ــ ولا بينة ــ وتحالفا ، وتفاسخا ، فلا يخلو: إما أن يكون قبل أخذ الشفيع أو بعده .

فإن كان قبل أخذ الشفيع ــ وهي مسألة المصنف ــ فللشفيع الأخذ . هذا المذهب ، وعليه الأحجاب . وقطعوا به .

قال الحارثي : ويتخرج انتفاء الشفعة من مثله في الإقالة والرد بالعيب ، على الرواية الحكية وأولى .

فعلى المذهب: يأخذه بما حلف عليه البائع. لأنه مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه ، وكان عليه ، ومقر له بالشفعة ، و إن وجد التفاسخ بعد أخذ الشفيع أقر بيد الشفيع ، وكان عليه للبائم ماحلف عليه .

ننبيه: ظاهر قوله ﴿ وَ إِنْ أَجَّرَهُ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ. وَلَهُ الأُجْرَةُ مِنْ يَوْمِ أَخْذَهُ الشَّفِيعُ. وَلَهُ الأُجْرَةُ مِنْ يَوْمِ أَخْذَه ﴾ .

أن الإجارة لا تنفسخ ، ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخــذه بالشفعة ، وهو أحد الوجوه .

جزم به فى الشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم .

قال الحارثي : وفيه إشكال .

والومم الثانى: تنفسخ من حين أخذه . وهو المذهب . جزم به فى المحرر ، والرعايتين . والمناور ، ولذ كرة ابن عبدوس . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين .

قال فى الفروع ، وفى الإجارة فى الكافى : الخلاف فى هبة . انتهى . وأطلقهما فى الحاوى الضغير .

والوم الثالث : للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها .

قال في القاعدة السادسة والثلاثين : وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة العارية . قال : وهو أظهر . انتهى .

قال الحارثى : ويتخرج من الوجه الذى نقول : تتوقف صحة الإجارة على إجازة البطن الثانى فى الوقف ، إجازة الشفيع هنا . إن أجازه : صح . و إلا بطل فى حقه بالأولى . قال : وهذا أقوى . انتهى .

وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد . ولم يذكر الوجه الثالث في الفروع . . قوله ﴿ وَ إِنِ اسْتَغَلَّهُ فَالْغَلَّةَ لَهُ ﴾ بلا نزاع .

و إن أخذه الشفيع وفيه زرع ، أو ثمرة ظاهرة : فهي للمشترى ، مبقاة إلى الحصاد والجداد . يعني بلا أجرة . وهذا المذهب .

قال المجد في شرح الهداية : هذا أصح الوجهين لأصحابنا . وجزم به في المغنى والشرح، وشرح ابن منجا ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي .

وقيل : تجب في الزرع الأجرة ، من حين أخذ الشفيع . واحتاره ابن عبدوس في تذكرته .

قال ابن رجب فى القواعد : وهو أظهر .

قلت: وهو الصواب.

وهذا الوجه ذكره أبو الخطاب فى الانتصار .

قال فى الفروع : فيتوجه منه تخريج فى الثمرة .

قلت : وهو ظاهر بحث ابن منجا فی شرحه .

قال الحارثى \_ لما علل بكلامه فى المغنى \_ وهذا بالنسبة إلى وجوب الأجرة للشفيع فى المؤجر مشكل جداً . فينبغى أن يخرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها هناك .

## عْبِيمُ: مَفْهُوم قُولِهِ ﴿ أَوْ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ ﴾ .

أن ما لم يظهر يكون ملكا للشفيع . وذلك كالشجر إذا كبر ، والطلع إذا لم يؤ بر ، ونحوها . وهو كذلك . قاله الأصحاب . منهم القاضي في المجرد ،وابن عقيل في الفصول ، وللصنف في الكافي ، والمغنى ، والشرح ، وغيرهم .

فَابُرَةً: لو تأبر الطلع للشمول بالبيع فى يد المشترى : كانت الثمرة له . على الصحيح من المذهب . قطع به فى المغنى ، والشرح ، وغيرها . وقدمه الحسارثى ، وفيه وجه : هى الشفيع .

قوله ﴿ وَإِنْ قَاسَمَ المَشْتَرِى وَكِيلَ الشَّفِيعِ ، أَوْ قَاسَمَ الشَّفِيعَ لِكُونِهِ أَنْ أَطْهَرَ لَهُ زِيادَةً فِي الشَّمْنِ ، أَوْ نَحُوهُ ، وَغَرَسَ ، أَوْ بَنَى : فَالْشَّفِيعِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ ، وَيُعَلِّكُهُ ، أَوْ يَقْلَعَهُ ، وَيَضْمَنَ النَّقْصَ ﴾ .

إذا أبى المشترى أخذ غرسه و بنائه : كان للشفيع أخذ الغراس والبناء ، والحالة هذه . وله القلع ، وضمأن النقص ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه فى الفروع وغيره .

قال في الانتصار : أو أقرم بأجرة . فإن أبي فلا شفعة .

قال الحمارثى: إذا لم يقلع المشترى: فني المكتاب تخيير الشفيع بين أخذ الغراس والبناء بالقيمة، و بين قلمه وضمان نقصه. وهذا ما قاله القاضى وجمهور أصحابه قال : ولا أعرفه نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله . و إنما المنقول عنه روايتا التخيير من غير أرش .

والأخرى \_ وهى المشهورة عنه \_ : إيجاب القيمة من غير تخيير . وهو ما ذكره الخرق ، وابن أبى موسى ، وابن عقيل فى التذكرة ، وأبو الفرج الشيرازى . وهو المذهب .

زاد ابن أبي موسى : ولا يؤمر المشترى بقلع بنائه . انتهى .

قال في الفروع : ونقل الجماعة : له قيمة البناء ، ولا يقلمه .

ونقل سندى : أله قيمة البناء ، أم قيمة النقص ؟ قال : لا ، قيمة البناء .

فائرة: إذا أخذه بالقيمة. قال الحارثى: يعتبر بذل البناء أو الغراس بما يساويه حين التقويم ، لا بما أنفق المشترى ، زاد على القيمة أو نقص . ذَكره أصحابنا . انتهى .

وقال فى المغنى ، وتبعه الشارح : لا يمكن إيجاب قيمته باقياً . لأن البقاء غير مستحق . ولا قيمته مقلوعاً . لأنه لوكان كذلك ، لملك القلع مجانا . ولأنه قد يكون لا قيمة له إذا قلع .

قالاً : ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة . .

والظاهر: أن الأرض تقوم مغروسة ومبنية ، ثم تقوم خالية . فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء . وجزم بهذا ابن رزين في شرحه .

قال المصنف ، والشارج : ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقاً للترك بالأجرة ، أو لأخذه بالقيمة ، إذا امتنعا من قلعه . انتهيا . قوله ﴿ فَإِنِ اخْتَارَ أَخْذَهُ فَأَرَادَ المَشْتَرِى \_ وَهُوَ صَاحِبُه \_ قَلْمَه : فَلَهُ لَا لَهُ وَلِهِ ﴿ فَإِنِ اخْتَارَ أَخْذَهُ فَأَرَادَ المَشْتَرِي \_ وَهُوَ صَاحِبُه \_ قَلْمَه : فَلَهُ لَا لَهُ \* يَكُنُ فِيهِ ضَرَرُ \* ﴾ .

هذا أحد الوجهين . اختاره المصنف ، والشارح .

وجزم به الحرق ، وابن عقيل في التذكرة ، والأدمى البغدادي ، وابن منحا في شرحه ، وصاحب الوجيز .

والصحيح من للذهب: أن له القلع ، سـواء كان فيه ضرر أو لا . وعليه أكثر الأصحاب .

قال الحارثى : ولم يعتبر القاضى وأصحابه الضرر وعدمه .

قال الزركشي : وهو ظاهركلام الأكثرين . بل الذي جرموا به : له ذلك . سواء أضر بالأرض ، أو لم يضر . انتهى .

وقدمه في الفروع ، والتلخيص ، والفائق .

خبيه: قال الحارثى: وهذا الخلاف الذى أورده من أورده من الأصحاب مطلقا: ليس بالجيد. بل يتعين تنزيله: إما على اختـلاف حالين. وإما على ماقبل الأخذ. وإنما أورده القاضى، وان عقيل فى الفصول، على هـذه الحالة لا غير.

وحيث قيل باعتبار عدم الضرر . ففيها بعد الأخذ، وهو ظاهر ما أورده في التذكرة .

#### فائرتاد

إمداهما: لو قلعه المشترى ، وهو صاحبه: لم يضمن نقص الأرض. على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي وغيره.

قال فى الفروع: لايضمن نقص الأرض فى الأصح. وقدمه فى الشرح، والفائق. وجزم به فى الكافى. وعلله بانتفاء عدوانه، مع أنه جزم فى باب المارية بخلافه.

وقيل : يلزمه . وهو ظاهر كلام الخرق . ومال إليه الحارثي ، وقال : والمسكلام في تسوية الحفر : كالسكلام في ضمان أرش النقص . وأطلقهما في القاعدة الثامنة والسبعين .

الثانية: يجوز للمشـترى التصرف في الشقص الذي اشتراه بالغرس والبناء في الجلة . وهو ظاهر كلام الأصحاب .

قال في رواية سندي : ليس هذا بمنزلة الغاصب .

وقال فى رواية حنبل: لأنه عمّر . وهو يظن أنه ملكه ، وايس كما إذا زرع بغير إذن أهله .

قال الحارثى: إنما هذا بعد القسمة والتمييز، ليكون التصرف فى خالص ملكه. أما قبل القسمة: فلا يملك الغرس والبناء. وللشفيع إذاً قلع الغرس والبناء بحاناً للشركة، لا للشفعة. فإن أحد الشريكين إذا انفرد بهذا التصرف كان للآخر القلع مجاناً.

قال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل غرس نخلا في أرض بينه و بين قوم مشاعاً ؟ قال : إن كان بغير إذنهم قلع نخله . انتهى .

قلت : وهذا لاشك فيه .

قوله ﴿ وَإِنْ بَاعَ الشَّفِيعُ مِلْكُهُ قَبْلَ العِلْمِ : لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ فِي أَحَد الوَجْهَانِ ﴾

وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته . قال الحارثي : هذا أظهر الوجهين .

وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمدهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

والثاني: تسقط. اختاره القاضي في المجرد. وأطلقهما في التلخيص، والمحرر، والشرح، والرعاية، والغروع، والغاثق.

فعلى المذهب: للبائع الثانى \_ وهو الشفيع \_ أخذ الشقص من المشترى الأول . فإن عفا عنه : فللمشترى الأول أخذ الشقص من المشترى الثاني .

فإن أخذ منه : فهل للمشترى الأخذ من الثانى ؟ على الوجهين . وهو قوله « وللمشترى الشفعة فيا باعه الشفيع . في أصح الوجهين » وهو المذهب . سححه المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الفائق . وجزم به في الوجيز .

والوم الثانى : لا شفعة له . وأطلقهما فى شرح الحارثى .

وعلى الوجه الثانى ، فى المسألة الأولى : لا خلاف فى ثبوت الشفعة للمشترى الأول على المشترى الثانى فى مبيع الشفيع . لسبق شركته على المبيع ، واستقرار ملكه .

تغییم: مفهوم کلامه: أن الشفیع لو باع ملکه بعد علمه: أن شفعته تسقط. وهو صحیح ، لا خلاف فیه أعلمه .

لكن لو باع بعضه عالماً . فني سقوط الشفعة وجهان . وأطلقهما فى المغنى ، والفائق .

أحرهما : تسقط .

والثانى : لاتسقط . لأنه قد بقى من ملكه مايستحق به الشفعة فى جميع المبيع لو انفرد . فكذلك إذا بقى .

قال الحارثي : وهو أصح إن شاء الله تعالى . لقيام المقتضى . وهو الشركة وللمشترى الأول الشفعة على المشترى الثاني في المسألة الأولى .

وفى الثانية : إذا قلنا بسقوط شفعة البائع الأول ، و إن قلنا : لاتسقط شفعة البائع . فله أخذ الشقص من المشترى الأول .

وهل للمشترى الأول شفعة على المشترى الثانى ؟ فيه وجهان . وأطلعهما فى المغنى ، والشرح .

أمرهما : له الشفعة .

قال المصنف في المغنى : وهو القياس .

والومِّ الثَّاني : لأشفعة له .

فعلى الأول: للمشترى الأول الشفعة على المشترى الثانى ، سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو لم يأخذ . وللبائع الثانى إذا باع بعض الشقص للأخذ من المشترى الأول فى أحد الوجهين . وأطلقهما فى المفنى ، والشرح .

فائرة: لو باع بعض الحصة جاهلاً. فإن قيسل بالشفعة فيا لو باع الكل في مده الحال . فلا كلام . و إن قيل بسقوطها فيه : فهنا وجهان . أوردهما القاضي ، وابن عقيل .

وجهيما : ماتقدم في أصل المسألة .

قال الحارثي : والأصح جريان الشفعة بالأولى .

قوله ﴿ وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ : بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ ، إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ طَلَبَهَا فَتَكُونُ لُوَارِثِهِ ﴾ .

إذا مات الشفيع فلا يخلو: إما أن يكون قد مات قبل طلبها أو بعده.

فإن مات قبل طلبها: لم يستحق الورثة الشفعة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه مراراً .

قال في القواعد الفقهية : لاتورث مطالبة الشفعة من غير مطالبة ربها . على الصحيح من المذهب . وله مأخذان .

أمرهما: أنه حق له: فلا يثبت بدون مطالبته . ولو علمت رغبته من غير مطالبته لكني في الإرث. ذكره القاضي في خلافه .

والمأخذ الثَّاني : أن حقه سقط بَتَرَكه و إعراضه ، لاسيا على قولنا : إنها على

القور .

فعلى هذا : لوكان غائبًا فللورثة المطالبة . وليس ذلك على الأول . انتهى . وقيل : للورثة المطالبة . وهو تخريج لأبي الخطاب .

ونقل أبو طالب: إذا مات صاحب الشفعة ، فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم قال في القواعد: وظاهر هذا: أن لهم المطالبة بكل حال انتهى .

و إن مات بعد أن طالب بهما : استحقها الورثة . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ولا أعلم فيه خلافاً .

وقد توقف فى رواية ابن القاسم ، وقال : وهو موضع نظر . وتقدم نظير ذلك فى آخر فصل خيار الشرط .

قال الحارثى: ثم من الأصحاب من يعلل بإفادة الطلب للملك. فيكون الحق موروثاً بهذا الاعتبار. وهي طريقة القاضى ، وأبى الخطاب، ومن وافقهما على إفادة الملك.

ومنهم من يملل بأن الطلب مقرر للحق . ولهذا لم تسقط بتأخير الأخذ بعده وتسقط قبله . و إذا تقرر الحق وجب أن يكون موروثاً . وهي طريقة المصنف ، ومن وافقه على أن الطلب لايفيد الملك . وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله .

تغيير: ظاهر كلام المصنف: أن الشفيع لايملك الشقص بمجرد المطالبة. وهو أحد الوجوه. فلا بد للتملك من أخذ الشقص ، أو يأتى بلفظ يدل على أخذه بعد المطالبة. بأن يقول « قد أخذته بالثمن » أو « تملكته بالثمن » ونحو ذلك . وهو الحتيار المصنف ، والشارح . وقدمه الحارثي ، ونصره .

وقال : اختاره المصنف ، وغيره من الأصحاب .

وقيل: يملسكه بمجرد المطالبة إذا كان مليثاً بالثمن. وهو المذهب. اختاره القاضى، وأبو الخطاب، وابن عبدوس فى تذكرته. وقدمه فى الفروع، والمستوعب، والرعايتين، والحاؤى الصغير.

قال الحارثي : وهو قول القاضي ، وأكثر أصحابه ، وصاحب التلخيص .

فيصح تصرفه قبل قبضه فيه .

وقيل: لايملكه إلا بمطالبته وقبضه.

وقيل: لايملكه إلا بحكم حاكم. اختاره ابن عقيل. وقطع به في تذكرته. قال الحارثي: ويحصل الملك بحكم الحاكم أيضاً. ذكره ابن الصيرفي في نوادره. وقال مه غير واحد. انتهبي.

وقيل: لايملكه إلا بدفع ثمنه، مالم يصبر مشتريه واختاره ابن عقيل أيضاً. حكاه في المستوعب، والتلخيص.

قال فى القواعد : ويشهد له نص الإمام أحمد رحمه الله : إذا لم يحضِر المال مدة طويلة . بطلت شفعته .

وقال في الرعاية : الأصح أن له التصرف قبل قبضه وتملكه .

وقال فى التلخيص ، والترغيب: المشترى حبسه على ثمنه . لأن الملك بالشفعة قهرى ، كالميراث ، والبيع عن رضى .

و يخالفه أيضاً في خيار الشرط . وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد تملك . لنفوذ تصرفه قبل قبضه بعد تملكه بإرث .

نبيه : قوله ﴿ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالنَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ﴾ .

قال الحارثي : فيه مضمر حذف اختصاراً . وتقديره : مثل الثمن ، أو قدره . لأن الأخذ بعين الثمن المأخوذ به للمشترى غير ممكن . فتعين الإضمار .

وإذن فالظاهر إرادة الثانى ، وهو القدر . لأنه تعرض لوصف التأجيل ، و المثلية ، والتقويم فيما بعد . فلوكان المثل مراداً : لكان تكريراً . لشمول « المثل » الصفة والذات . انتهى .

## فوائر

منها: تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم . ذكره غير واحد منهم المصنف ، والشارح ، والسامرى ، وابن رجب ، وغيرهم .

ومنها : لا فرق فى الوارث بين ذوى الرحم والزوج والمولى و بيت المال . فيأخذ الإمام بها . صرح به الأصحاب . قاله فىالقاعدة التاسعة والأر بعين بعد المائة .

ومنها: إشهاد الشفيع على الطلب حالة العذريقوم مقام الطلب في الانتقال الورثة .

ومنها: شفيعان في شقص . عفا أحدها ، وطالب الآخر ، ثم مات . فورثه العانى : له أخذ الشقص بالشفعة . ذكره المصنف ، وغيره .

قال المصنف: وكذا لو قذف رجل أمهما الميتة. فعفا أحدهما، وطالب الآخر ثم مات. فورثه العافى: كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه، إذا قيل بوجوب الحد بقذفها.

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ : سَقَطَتْ شُفْمَتُهُ ﴾ .

ولو أنى برهن أو ضامن : لم يلزم المشترى . ولكن ينظر ثلاثا . على الصحيح من المذهب ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّن عَجْزُ ، ﴾ .

نص عليه . وجزم به فى الرعاية الصغرى ، والمحرر ، والحاوى الصغير ، والنظم، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه فى الفروع ، والحارثى .

وعنه: لاينظر إلايومين. جزم به فىالمفنى، والشرح، والتلتغيص، والمستوعب وعنه: يرجع فى ذلك إلى رأى الحاكم .

قِلت: وهذا الصواب في وقتنا هذا .

فإذا مضى الأجل: فسخ المشترى . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى ، والمصنف .

قال الحارثي : وهو أصح . وقدمه في الفروع .

وقيل: إنما يفسخه الحاكم . قدمه فى الشرح ، و الرعاية ، والفائق .

وقيل: يتبين بطلانه . اختاره ابن عقيل .

قال الحارثى : والمنصوص من رواية الحمال : بطلان الشفعة مطلقا . وهو ماقال في التلخيص ، والمحرر .

### فوائر

الذهب أن الأخذ بالشفعة نوع بيع . لأنه دفع مال لغرض التملك . ولهذا اعتبرله العلم بالشقص و بالثمن . فلا يصح مع جهالتهما . ذكره المصنف ، وغيره قال : وله المطالبة بالشفعة مع الجهالة . ثم يتعرف مقدار الثمن . وذكر احتمالا بجواز الأخذ مع جهالة الشقص ، بناء على جواز بيع الأعيان الغائبة .

الثانية : قال المصنف ، وغيره : إذا أخـذ بالشفعة لم يلزم المشترى تسليم الشقص حتى يقبض التمن . وقاله فى التلخيص ، وغيره . وفرق بينه و بين البيع .

الثالثة : لو تسلم الشقص والثمن فى الذمة ، فأفلس . فقال المصنف ، وغيره :

المشترى مخير بين الفسخ والضرب مع الغرماء بالثمن ، كالبائع إذا أفلس المشترى .

الرابعة : فى رجوع شفيع بأرش على مشترى عقاعنه بائع : وجهان . وأطلقهما فى الرعاية ، والفروع .

قلت: الصواب عدم الرجوع . وهو ظاهر كالام كثير من الأصحاب . ثم وجدته فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والحارثنى . قطعوا بذلك . وتقدم ذلك بعد قوله « و إن فسخ البيع بعيب أو إقالة » .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا: أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالأَجَلِ إِنْ كَانَ مَلِيتًا ، وَ إِلاَّ أَقَامَ كَفِيلًا مَلِيثًا وَأَخَذَ به ِ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه .

لكن شرط القاضى فى الجامع الصغير، وغيره، وولده أبو الحسين، والقاضى يعقوب، وأبو الحسن بن بكروس: وصف « الثقة » مع « الملاءة » فلا يستحق بدونهما.

🗀 قال الحارثي : وليس ببعيد من النص .

فائرة: لو أخذ الشفيع بالأجل، ثم مات هو أو المشترى ـ وقلنا: يحل الدين ـ مات هو أو المشترى ـ وقلنا: يحل الدين بالموت ـ حل الثمن عليه، ولم يجل على الحي منهما. ذكره المصنف وغيره.

فَائْرَةَ: قال الحَارثي: إطلاق قول المصنف « إن كان مؤجلا أخذه بالأجل إن كان مليثاً » يفيد مالو لم يتفق طلب الشفيع إلا عند حلول الأجل أو بعده ، أن يثبت له استثناف الأجل. وقطع به ونصره.

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ الشَّمَنُ عَرَضًا : أَعْطَاهُ مِثْلَهُ ، إِنْ كَانَ ذَا مِثْلٍ ، وَ إِلاَّ قَيْمَتُهُ ﴾ .

اعلم أن الثمن لايخلو: إما أن يكون مثلياً ، أو متقوماً . فإن كان مثلياً : انقسم إلى نقد وعرض . وأياً ما كان فالمماثلة فيه تتعلق بأمور .

أمرها: الجنس. فيجب مثله من الجنس: كالذهب، والفضة، والحنطة، والشمير، والزيت، وتحوه. و إن انقطع المثل حالة الأخذ: انتقل إلى القيمة. كا في الغصب. حكاه ابن الزاغوني محل وفاق.

وفى أصل المسألة رواية : أنه يأخذ بقيمة المسكيل والمورون، تعذر المثل أو لا وأما المذروع ـ كالثياب ـ فقال ابن الزاغونى فى شروطه : القول فيه كالقول في المسكيل والمورون . إلا أن القول فيه هنا مبنى على السلم فيه . فحيث صححنا السلم فيه : أخذ مثلها ، إلا على الرواية فى أنها مضمونة بالقيمة فيأخذ الشفيع بالقيمة . وحيث قلنا : لا تصح بأخذ القيمة ، والأولى : القيمة . انتهى .

قال الحارثى : والقيمة اختيار المصنف ، وعامة الأصحاب .

وأما المعدود ـكالبيض ونحوه ـ فقال ابن الزاغونى : ينبنى على السلم فيه . إن قيل بالصحة : ففيه ما في المكيل ، والموزون . و إلا فالقيمة .

الثاني : المقدار ، فيجب مثل الثمن قدراً من غير زيادة ولا نقص . فإن وقع

العقد على ما هو مقدر بالمعيار الشرعى فذاك . و إن كأن بغيره \_ كالبيع بألف رطل من حنطة \_ فقال فى التلخيص : ظاهر كلام أصحابنا : أنه يكال ويدفع إليه مثل مكيله ، لأن الربويات تماثلها بالمعيار الشرعى . وكذلك إقراض الحنطة بالوزن . قال : يكفى عندى الوزن هنا . إذ المبذول فى مقابلة الشقص وقدر الثمن : معياره لا عوضه . انتهى .

نمبيم: تقدم في الحيل: إذا جمل الثمن ما يأخذ.

الثالث: الصفة في الصحاح ، والمكسرة ، والسود ، ونقد البلد ، والحلول ،

و إن كان متقوماً ــكالعبد ، والدار ، ونحوهما ــ فالواجب اعتباره بالقيمة يوم البيع .

وقال في الرعاية : يأخذ الشفيع الشقص بما استقر عليه العقد من ثمن مثلي أو قيمة غيره وقت لزوم العقد .

وقيل : بل وقت وجوب الشفعة . انتهى .

و إن قلنا : هي مال لهم . فأطلق أبو الخطــاب ، وغيره : وجوب الشفعة . وكذا قال القاضي وغيره .

ثم قال فى المستوعب ، والتلخيص : يأخذ بقيمة الخر ، كا لو أتلف على ذمى خمراً .

قوله ﴿ وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ يَيِّنَةُ ﴾ .

وهذا بلا نزاع . وعليه الأصحاب .

لكن لو أقام كل واحد ـ من الشفيع والمشترى ـ بينة بثمنه . فقال القاضى ، وابنه أبو الحسين ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والشريف أبو جعفر ، وأبو القاسم الزيدى ، وصاحب المستوعب : تقدم بينة الشفيع .

قال الحارثى : و يقتضيه إطلاق الخرق ، والمصنف هنا . وجزم به فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والمستوعب ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة .

وقيل: تتعارضان . وهو احتمال في المغنى . وقدمه ابن رزين في شرحه . وقيل: باستعمالهما بالقرعة . وأطلقهن في الفروع .

ووجه الحارثى قولا: أن القول قول المشترى . لأنه قال : قول الأصحاب هنا مخالف لمسا قالوه فى بينة البائع والمشترى ، حيث قدموا بينة البائع . لأنه مدع بزيادة . وهذا بعينه موجود فى المشترى هنا . فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك . انتهى .

## فوائر

قال القــاضى ، وابن عقيل : فيحلف أنه لا يعلم قدره . لأن ذلك وفق الجواب . وإذن لا شفعة . لأنها لا تستحق بدون البدل ، وإيجاب البدل متعذر للجهالة .

ولو ادعى المشترى جهل قيمة العرض : فكدعوى جهل الثمن . ذكره المصنف وغيره .

وتقدم التنبيه على ذلك بعد ذكر الحيل أول الباب .

الثانية : لو قال البائع : النمن ثلاثة آلاف ، وقال المشترى : ألفان . وقال الشفيع : ألف ، وأقاموا البينة . فالبينة للبائع . على ما تقدم ، لدعوى الزيادة . الشائة : لو كان النمن عرضا . واختلف الشفيع والمشترى في قيمته . فإن وُجِدَ

قُوِّم . و إن تعذر : فالقول قول المشترى مع يمينه . قاله المصنف وغيره . و إن أقاما بينة بقيمته . قال الحارثى : فالأظهر التعارض . ويحتمل تقديم بينة الشفيع .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ المُشْتَرَى : اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ ، وَأَقَامَ الْبَائِمُ بَيْنَةً : أَنَّه بَاعَهُ بَأَلْفٍ ، وَأَقَامَ الْبَائِمُ بَيْنَةً : أَنَّه بَاعَهُ بَأَلْفَنِ ، فَلِلْشَّفِيعِ أَخذُهُ بِالأَلْفِ ﴾ بلا نزاع .

﴿ فَإِنْ قَالَ المُشْتَرِى : غَلِطْتُ ﴾ أَوْ نَسِيتُ ، أَوْ كَذَبْتُ ﴿ فَهَلْ الْمُشْتَرِى : غَلِطْتُ ﴾ أَوْ نَسِيتُ ، أَوْ كَذَبْتُ ﴿ فَهَلْ اللَّهُ مَعَ يَمِينِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والتلخيص والشرح ، والفروع ، والفائق .

أمرهما : يَقْبَلُ قُولُهُ .

قال القاضى : قياس المذهب عندى : يقبل قوله ، كما لوأخبر فى المرابحة ، ثم قال : غلطت ، بل هنا أولى . لأنه قد قامت بينة بكذبه .

قال الحارثي : هذا الأقوى .

قال في الهداية ــ لما أطلق الوجهين ــ بناء على المخبر في المرابحة . إذا قال « غلطت » .

وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله فى ادَّعائه غلطاً فى المرابحة . وصححه هنا فى التصحيح ، والنظم . وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

وهذا المذهب على ما اصطلحناه.

ونقل أبو طالب في المرابحة : إن كان البائع معروفاً بالصدق : قُبل قوله ، و إلا فلا .

قال الحارثي : فيحرج مثله هنا .

وقال: ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة المرابحة .

قال ابن عقيل: عندى أن دعواه لا تقبل. لأن مذهبنا أن الدرائع محسومة وهذا فتح لباب الاستدراك لكل قول يوجب حقاً.

ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أميناً ، حيث رجع إليه في الإجبار بالثمن ، وليس المشترى (١) أميناً للشفيع ، و إنما هو خصمه . فافترقا .

وقال فى الرعاية السكبرى: وقيل يتحالفان ، ويفسخ البيع ، ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشترى .

قوله ﴿ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّكَ اشْتَرَيْتَهُ بَأَلْفٍ . فَقَالَ : بَلْ البَّبَتُهُ . فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ﴾ بلا نزاع .

فإن نكل عنها ، أو قامت للشفيع بينة : فله أخذه . ويقال للمشترى : إما أن تقبل الثمن ، وإما أن تبرئ منه .

اعلم أنه إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء دعوى محررة بأنه اشترى نصيبه فله أخذه بالشفعة ، وأنكر الشريك ، وقال : إنما التهبته ، أو ورثته . فالقول قوله مع يمينه .

فإن نكل عن اليمين ، أو قامت بينة للشفيع بالشراء : فللشفيع أخذه ودفع الثمن إليه .

فإن قال : لا أستحقه . فجزم المصنف هنا ، أن يقال للمشترى : إما أن تقبل الثمن ، و إما أن تبرئ منه ، كالمكاتب إذا جاء بالنجم قبل وقته . وهذا أحد الوجوه اختاره القاضى ، وابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى النظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، على ما يأتى قريباً .

وقيل : يبقى في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشرى فيدفعه إليه .

<sup>(</sup>١) هنا خرم في نسخة الصنف مقدار ثلاث ورقات .

قال المصنف ، والشارح : وهذا أولى . قال الحارثى : ونقل غيره أنه المذهب .

وقيل: يأخذه الحاكم يحفظه لصاحبه ، إلى أن يدعيه . فمتى ادعاه المشترى دفع إليه . وأطلقهن فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق . وأطلق الأخيرتين فى التلخيص .

تنبير: محل الخلاف عند المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، والفائق ، وغيرهم : حيث أصر على الهبة أو الإرث . وقامت بينة بالشراء .

ومحل الخلاف عند صاحب الرعايتين ، والنظم ، والحاوى الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس \_ على قول القاضى \_ فقطع هؤلاء بأن يقال : إما أن تقبل الثمن أو تبرئ . فإن أبى من ذلك ، فيأتى الخلاف . وهوأنه هل يكون عند الشفيع أوالحاكم ؟ فقدم فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم : أنه يكون عند الشفيع .

وقطع ابن عبدوس : أنه يكون عند الحاكم يحفظه له .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَتْ عِوَضًا فِي الْخُلْعِ ، أَوِ النِّكَاحِ ، أَوْ عَنْ دَمِ العَمْدُ ﴾ .

فقال القاضى : يأخذه بقيمته .

قال القاضى ، وابن عقيل : قياس قول ابن حامد : الأخذ بقيمة الشقص . وهو الصحيح . اختاره ابن عبدوس فى تذكرته ، وصاحب الفائق . وصححه فى النظم . وقدمه فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير وقطع به فى الهداية .

وقال غيره: يأخذه بالدية ومهر المثل. اختارها ابن حامد. حكاه عنه الشريف أبو جعفر، وغيره.

ومقتضى قول المصنف: أن غير القاضى من الأصحاب قال ذلك. وفيه نظر. وأطلقهما في المحرر، والفروع، والزركشي.

تنهيم :هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة فى ذلك . وهو قول ابن حامد ، وجماعة . على ماتقدم فى أول الباب .

وتقدم التنبية أيضاً على الخلاف هناك.

وأما على الصحيح من المذهب: فلا يأنى الخلاف.

فائرة: تقويم الشقص، أو تقويم مقابله على كلا الوجهين: معتبر في المهر بيوم البينونة.

و إن كان متعة فى طلاق . فعلى الأول : يأخذ بقيمته . وعلى الثانى : يأخذ عهر المثل . قاله المصنف ، والشارح ، كما فى الخلع به .

قال الحارثي : و يحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها . قلل : وهو الأقرب .

قولِه ﴿ وَلاَ شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْجِيَارِ قَبْلَ انْقَضَائِهِ ﴾ .

نص عليه . وهو الذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الغروع ، وغيره .

قال فى القواعد فى الفائدة الرابعة : وأما الشفعة فلا تثبت فى مدة الخيار على الروايتين ، عند أكثر الأصحاب . ونص عليه فى رواية حنبل .

فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر .

وعلل القاضى فى خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيـــار . ولذلك لم تجز المطالبة فى مدته .

فعلى هذا : لو كان الخيار المشترى وحده : ثبتت الشفعة . انتهى .

و يحتمل أن تجب مطلقاً . وهو تخريج الأبى الخطاب . يعنى إذا قلنـــا بانتقال الملك .

وقيل: تجب في خيار الشرط ، إذا كان الخيار للمشترى . وهو مقتضى تعليل القاضي في خلافه . كما قاله في الفوائد عنه .

وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله « وينتقل الملك إلى المشترى بنفس مقد » .

فَائْرَهُ: حَكُمْ خَيَارُ الْجُلُسُ: حَكُمْ خَيَارُ الشَّرِطُ. قَالَهُ فَى الفَرُوعُ وَغَيْرُهُ . قُولُهُ ﴿ وَ إِنْ أَقَرََّ الْبَائِعُ عِلَى إِلْبَيْعِ ، وَأَنْكُرَ المَشْتَرِي . فَهَلْ تَجِبُ الشَّفْعَةُ ؟ على وجهين ﴾ .

وأطلقهما فى الهـداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق .

أمرهما: تجب . وهو المذهب . صححه فى التصحيح ، والنظم ، ونصره المصنف ، والشارح . واختاره القاضى ، وابنه ، وابن عقبل ، وابن بكروس . واختاره أبو الخطاب ، وابن الزاغونى .

وقال في المستوعب : هذا قياس المذهب . ذكره شيوخنا الأوائل .

قال : ولأن أصحابنا قالوا : إذا اختلف البائع والمشترى في الثمن . تحالفا وفسخ البيع ، وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع .

فأثبتوا له الشفعة مع بطلان البيع في حق المشترى . انتهى .

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

و قال الحارثي : وهذا أقوى .

فعلى المذهب: يقبض الشفيع من البائع.

وأما الثمن : فلا يخلو، إما أن يقر البائع بقبضه أولاً . فإن لم يقر بقبضه . فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه . ولا عهدة على المشترى . قاله الأصحاب . منهم

القاضى فى المجرد ، وابن عقيل فى الفصول ، والمصنف فى المغنى ، والشارح ، وصاحب المحرر ، والفروع ، والوجيز ، والزركشى ، وغيرهم .

قال الحارثي : وهذا يقتضي تلقي الملك عنه . وهو مشكل .

وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل . لاعترافه بعدم استحقاقه عليه .

ثم قال القاضى ، وان عقيل ، والمصنف ، وجماعة : ليس للشفيع ولا للبائم عاكمة المشترى ، ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه . لأن مقصود البائع : الثمن ، وقد حصل من الشفيع . ومقصود الشفيع : أخذ الشقص وضمان العهدة . وقد حصلا من البائع . فلا قائدة في الحجا كمة . انتهى .

وقد حَكَى فى التلخيص وجهاً بأن يدفع إلى نائب ينصبه الحاكم عن المشترى قال: وهو مشكل. لأن إقامة نائب عن مُنكر: بعيد.

و إن كان البائع مقراً بقبض الثمن من المشــترى و بقى الثمن على الشفيع . لايدعيه أحد: ففيه ثلاثة أوجه .

أمدها : يقال للمشترى : إما أن تقبضه ، و إما أن تبرئ منه ، قياساً على نجوم الكتابة إذا قال السيد : هي غصب . اختاره القاضى ، وابن عقيل . وجزم به في النظم .

والوجم الثانى : يبقى فى ذمة الشفيع . قدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير والوجم الثالث : يأخذه الحاكم عنه . وهى كالمسألة التى قبلها حكما وخلافاً . وأطلقهن فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى .

قال المصنف ، والشارح ، وغيرها : وفي جميع ذلك ، متى ادعاه البائع أو المشترى دفع إليه . لأنه لأحدهما .

قال الحارثي : وفيه نظر و بحث .

و إن ادعياه جميعاً ، وأقر المشترى بالبيع ، وأنكر البائع القبض : فهو للمشترى .

فَائِرَهُ : قُولِه ﴿ وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى المُشْتَرِي . وَعُهْدَةُ المُشْتَرِي عَلَى المُشْتَرِي عَلَى المُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ﴾ وهذا بلا نزاع .

لكن يستثنى من ذلك: إذا أقر البائع بالبيع ، وأنكر المشترى ـ وقلنا بثبوت الشفعة ـ على ماتقدم. فإن العهدة على البائع ـ لحصول الملك له منجهته . قاله الزركشي . وهو واضح .

و « العهدة » فُعلة من العهد . وهي في الأصل كتاب الشراء . وتقدم الـكلام على ضمان العهدة ، وعلى معناها في باب الضمان . ،

والمراد هنا: رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو بالأرش، عند استحقاق الشقص أو عيبه . فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقى عنه . فيكون عهدة مهذا الاعتبار.

فلو علم المشترى العيب عند البيع، ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ: فلا شيم المشترى. وللشفيع الرد والأخذ بالأرش. على الصحيح من المذهب.

وذكر المصنف وجهاً بانتفاء الأرش.

و إن علمه الشفيع ، ولم يعلمه المشترى : فلا رد لواحد منهما ولا أرش ، قدمه الحارثي .

وفى الشرح وجه بأن المشترى يأخذ الأزش . وهو ماقال القاضى ، وابن عقيل ، والسامرى .

فعليه: إن أخذه سقط عن الشفيع ماقابله من المُن ، تحقيقاً لماثلة المُن الذي الذي المتقر العقد عليه .

و إن علماه فلا رد لواحد منهما . ولا أرش .

وفی صورة عدم علمهما: إن لم يرد الشفيع فلا رد المشترى . و إن أخذ الشفيع أرشه من المشترى : فنى أخذ أرشه من المشترى الوجهان . المشترى الوجهان .

وعلى الوجه بالأخذ: إن لم يسقطه الشفيع عن المشترى سقط عنه بقدره من الثمن ، و إن أسقطه توفر على المشترى .

قوله ﴿ فَإِنْ أَبَى المُشْتَرِى قَبْضَ المبيعِ : أَجْبَرَهُ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ ﴾ .

وهو المذهب . اختاره القاضى ، وابنه أبو الحسين ، والشريفان \_ أبو جعفر ، وأبو الحسن بن بكروس وأبو العسن بن بكروس وغيرهم . وقدمه فى الخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وشرح ابن منجا .

وقال أبو الخطاب في الهداية : قياس المذهب : أن يأخذه الشفيع من يد البائع واختاره المصنف ، وقال : هو قياس المذهب .

قال الحارثى : وهو الأصح . لأن الأصح ، أو المشهور : لزوم العقد فى بيع العقار قبل قبضه ، وجواز التصرف فيه بنفس العقد والدخول فى ضمانه به . وأطلقهما فى المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص .

قوله ﴿ وَلاَ شُفْعَةَ لِـكَافِرِ عَلَى مُسْلِمِ ﴾ .

نص عليه من وجوه كثيرة . وهو المذهب . وعليــه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب .

وقيل: له الشفعة . ذكره ناظم المفردات .

تغبيم : مفهوم كلام المصنف : ثبوت الشفعة لكافر على كافر ، وسواء كان البائع مسلماً أو كافراً . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والزركشى ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وشرح الحارثى وغيرهما .

قال في التلخيص: هذا قياس المذهب.

وقيل: لا شفعة له إذا كان البائع مسلمًا .

وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية . وأطلقهما في التلخيص، والرعاية :

ومفهوم كلامه أيضاً: تبوتها للمسلم على الكافر. وهو من باب أولى. فَائْرُهُ: لو تبايع كافران بخمر، وأخذ الشفيع بذلك: لم ينقض مافعلوه.

و إن جرى التقابض بين المتبايمين دون الشفيع ، وترافعوا إلينا : فلاشفعة له على الصحيح من المذهب ، كما لو تبايعا بخنزير . وعليه أكثر الأصحاب .

وقال أبو الخطاب: إن تبايعوا بخمر \_ وقلنا هي مال لهم \_ حكمنا لهم بالشفعة.
وتقدم التنبيه على بعض ذلك قبل قوله « و إن اختلفا في قدر النمن » .

قولِه ﴿ وَهَلْ تَجِبُ الشَّفْعَةُ لِلْمُضَارِبِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى المضَّارِبِ فَيَمَا يَشْتَرَيهِ لِلْمُضَارَبَة ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

ذكر المصنف هنا مسألتين ـ

إحداهما: هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أم لا ؟

مثال ذلك : أن يكون للمضارب شقص فيا تجب فيه الشفعة ، ثم بشترى من مال المضارب شفعة فيما اشتراه من مال المضارب ؟

أطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما تخريجاً في الهــداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص .

واعلم أن في محل الخلاف طريقتين للأصحاب.

إهراهما: أنهما جاريين ، سواء ظهر ربح أم لا ، وسواء قلنا يملك المضارب حصته بالظهور أم لا . وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمصنف هنا وغيرهم . وقدمها الحارثي أمرهما : لا تجب الشفعة له . وهو الصحيح من المذهب . صححه في الخلاصة ، والتصحيح . واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل ، وأبو المعالى في النهاية .

والوم الثانى: تجب . خرجه أبو الخطاب من وجوب الزكاة عليه فى حصته قال الحارثى : وهو الأولى .

قال ابن رجب فی القواعد \_ بعد تخریج أبی الخطاب \_ فالمسألة مقیدة بحالة ظهور الربح ولابد . انتهی .

الطريع، الثانى \_ وهى طريقة المصنف ، والشارح ، والناظم ، وجماعة \_ إن لم يظهر ربح في المال ، أو كان فيه ربح \_ وقلنا : لا يملكه بالظهور \_ فله الأخذ بالشفعة . لأن الملك لغيره . فكذا الأخذ منه .

و إن كان فيه ربح ـ وقلنا يملكه بالظهور ـ فنى وجوب الشفعة له وجهان . بناء على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح ، على ماسبق في المضاربة بعد قوله « وليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئاً » .

وصحح هذه الطريقة في الفروع. وقدم عدم الأخسد. ذكر ذلك في باب المضاربة

المسألة الثانية : هل تجب الشفعة لرب المسال على المضارب ، فيما يشتريه المضاربة ؟

مثاله : أن يشتري المضارب عال المضاربة شقصاً في شركة رب المال .

فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص وشرح ابن منجا ، والحارثي .

أمرهما: لا تجب الشفعة . وهو الصحيح من المذهب . صححه أبو المالى فى المدهب ، وخلاصته ، والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم .

قال الحارثى : اختاره القاضى ، وأبو الخطاب . وقدمه فى الفروع . ذكره فى المضاربة .

والومِ الثَّاني : تجب فيه الشفعة . اختاره ابن عبدوس في تذكرته .

و بنى المصنفُ ، والشارح ، والحارثى ، وغيرهم هذين الوجهين على الروايتين في شراء رب المال من مال المضاربة .

وتقدم الخلاف في ذلك ، وأن الصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، في باب المضاربة .

#### فوائر

إحداها: لو بيع شقص من شركة مال المضاربة . فللمامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها . فإن تركها : فلرب المال الأخذ . لأن مال المضاربة ملكه . ولا ينفذ عفو العامل

ولوكان العقار لثلاثة ، فقارض أحدهم أحدد شريكيه بألف ، فاشترى به نصف نصيب الثالث . فلا شفعة فيه في أحد الوجهين . لأن أحدهما مالك المال . والآخر عامل فيه . فهما كشريكين في مشاع ، لايستحق أحدهما على الآخر شفعة . ذكره في المغنى ، والشرح ، والحارثي .

قلت: وهو الصواب.

## ﴿ وَالْوَجِمُ الْأَخْرِ : فَيَهُ الشَّفَعَةُ .

قالوا: ولو باع الثالث بقية نصيبه لأجنبى: ثبتت الشفعة بينهم أخماساً. للمالك خساها. وللعامل مثله . ولمال المضاربة خسها بالسدس الذى له ، جعلا لمال المضاربة كشريك آخر.

الثانية : لو باع المضارب من مال المضاربة شقصاً في شركة نفسه : لم يأخذ الشفعة . لأنه منهم . فأشبه الشراء من نفسه . ذكره المصنف ، وغيره .

الثالثة: تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه . ذكره القاضى، والمصنف، وغيرهما الشبيد لا يملك ما في يده ، ولا يزكيه . ولهذا جاز أن يشترى منه .

وأما العبد المأذون له : فإن كان لا دين عليه ، فلا شفعة محال لسيده . وإنْ

كان عليه دين . فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه . على ما تقدم في أواخر الحجر . والله أعلم بالصواب .

وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له بالشفعة قبل قوله « فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما » .

# باب الوريعة

فَائْرَةَ « الوديمة » عبارة عن نُوكل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف . قاله . فل الفائق .

وقال فى الرعاية الصغرى: وهى عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه . وقال فى الكبرى: والإيداع توكيل ، أو استنابة فى حفظ مال زيد تبرعاً ، ومعانيها متقاربة .

ويعتبر لها أركان الوكالة . وتبطل بمبطلاتها .

ولو عزل نفسه فهى بعده أمانة شرعية ، حكمها فى يده حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره ، يجب رده إلى مالكه .

وقال القاضى فى موضع من خلافه ، فى مسألة الوكالة : الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول . و إنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها ، أو بأن يتعدى المودع فيها .

قال فى القاعدة الثانية والستين : فإما أن يكون هذا تفريقاً بين فسخ المودع والمودّع . أو يكون منه اختلافاً فى المسألة . والأول : أشبه . انتهى .

وقال فى الرعاية : إن بطل حكم الوديعة : بتى المال فى يده أمانة . فإن تلف قبل التمكن من رده : فهدر . وإن تلف بعده : فوجهان .

وقال أيضاً : يكنى القبض . قولاً واحداً . وقيل : لا .

قوله ﴿ وَإِنْ تَلَفَتْ مِنْ رَيْنِ مَالِهِ : لَمْ يَضْمَنْ . فِي أَصَـحُ الرِّوَايَتَيْن ﴾ .

يعنى : إذا لم يتعد . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

قال الحارثى : هذا اختيار أكثر الأصحاب . وصرح المصنف فى آخرين : أنه أصح .

قال القاضي : هذا أصح .

قَالَ الزُّرُّكشي : هَذَا المَذْهِبِ .

قال فى الكافى : هذا أظهر الروايتين . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المغنى (١) ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والحارثى ، وغيرهم .

والرواية الثائية: يضمن . نص عليها .

قال الزركشي : ينبغي أن يكون محل الرواية : إذا ادعى التلف . أما إن ثبت التلف : فإنه ينبغي انتفاء الضمان . رواية واحدة .

فَائْرَةُ: لُو تَلَقَّتُ مَعَ مَالُهُ مِن غَيْرِ تَفْرِيطُ: فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهُ . بَلَا تُرَاعُ فَى الله مَا الله بِذَلِكُ . المُذَهِبِ. وقد تُواتُر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك .

و إن تلفت بتعديه . وتفريطه : ضمن بلا خلاف .

قوله ﴿ وَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ﴾ .

يعنى : عرفاً . كالحرز في السرقة . على ما يأتى إن شاء الله تعالى . هذا إذا لم يعين له صاحبها حرزاً .

قوله ﴿ فَإِنْ عَيَّنَ صَاحِبُهَا حِرْزًا ، فَجَعَلَهَا فِي دُونِهِ : ضَمِنَ ﴾ .

هــذا المذهب مطلقاً . أعنى : سواء ردها إلى حرزها الذى عينه له أو لا . جزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، والحاوى الصغير ، وغيرهم من الأصحاب .

وقيل: إن ردها إلى حرزها الذي عينه له ، فتلفت: لم يضمن . حكاه في الفروع .

<sup>(</sup>١) انتهى إلى هنا الحرم من نسخة الصنف . .

قال فى الرعاية الكبرى: فإن عين ربها حرزاً. فأحرزها مدونه: ضمن. قلت: ولم يردها إلى حرزه. انتهى.

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ أَحْرَزَهَا بِمِثْلِهِ ، أَوْ فَوْقَهُ : لَمْ ۚ يَضْمَنْ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب . اختاره القاضى ، وابن عقيل . وجزم به فى الوجيز ، والكافى ، وغيرهما . وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب فى المسألة الأولى .

وقدمه فيهما فى الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والفائق . وجزم به فى الثانية فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

وقيل: يضمن فيهما ، إلا أن يفعله لحاجة . ذكره الآمدى ، وأبو حكيم . وهو رواية في التبصرة .

قال المصنف : وهو ظاهر كلام الخرق . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر .

وقيل: يضمن إن أحرزها بمثله. ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه. ذكره أبو الخطاب، وغيره.

وقال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . وأطلقهن فيهما .

قال فى التلخيص: وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل ، وبين تلفها بغيره . وعندى : إذا حصل التلف بسبب النقل ، كانهدام البيت المنقول إليه : ضمن . قوله ﴿ وَ إِنْ نَهَاهُ عَنْ إِخْرَاجِهَا ، فَأَخْرَجَهَا لِغِشْيَانِ شَيْءِ الْفَالِبُ فِيهِ التَّوْيَى : لَم يَضْمَنْ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ولا أعلم فيه خلافا .

لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا فى حرز مثلها أو فوقه . فإن تعذر \_ والحالة هذه ، ونقل إلى أدنى \_ فلا ضمان . ذكره المصنف فى المغنى . واقتصر عليه الحارثى . لأنه إذن أحفظ . وليس فى الوسع سواه .

قلت: فيمايي سها .

قولِه ﴿ وَ إِنْ تَرَكَهَا فَتَلَفَتْ : ضَمنَ ﴾ .

هذا المذهب . لأنه يازمُه إخراجيا . والحالة هذه .

قال في الكافي: هذا المذهب.

قال الحارثي : هذا أصح .

قال في الفروع : لزمه إخراجها في الأصح .

قال فى الفائق: ضمن فى أصح الوجهين. وجزم به فى الهداية ، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعاية الصغرى، والحاوى الصغير، والوجيز، وغيرهم. وقدمه فى المغنى، والشرح، والرعاية الكبرى وغيرهم.

وقيل: لايضمن . لأنه أمتثل أمر ربها .

فائدة: لو تعذر الأمثل والماثل ـ والحالة هذه ـ فلا ضمان . ذكره المصنف . في المغنى .

قوله ﴿ وَإِنْ أُخْرَجَهَا لِغَيْرِ خُوْفٍ : ضَمِنْ ﴾

هذا اللذهب. وعليه أكثر الأصاب .

قال فى الفروع : و يحرم إخراجها لغير خوف فى الأصح . وجزم به فى الوجيز وشرح الحارثى ، وغيرهما . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وغيرهما .

وقيل : لايضمن . اختاره القاضي . قاله في المغني ، والشرح .

قوله ﴿ وَ إِن قَالَ : لاَ تُخْرِجُهَا ، وَ إِنْ خِفْتَ عَلَيْهَا . فَأَخْرَجَهَا عِنْدَ اَخُوْف ، أَوْ تَرَكَهَا : لَمْ يَضْمَنْ ﴾ . وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. منهم صاحب المغنى ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب، والخلاصة ، وشرح الحارثى ، والوجيز ، والفائق ، والزركشى ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وقيل : إن وافقه أو خالفه ضمن .

قلت : وهو ضعيف جداً .

تنبيه: ظاهر كلامه: أنه لو أخرجها من غير خوف: أنه يضمن. وهو -----صحيح. صرح به الأصحاب.

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً ، فَلَمْ يَمْلِفْهَا حَتَّى مَاتَتْ: ضَمِنَ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقدمه في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، وغيرهم.

وقيلٌ : لايضمنها . وهو احتمال في المغنى .

قلت : لـكن يحرم ترك علفها ، ويأثم حتى ولو قال له : لاتعلفها ، على ما يأتي .

#### فوائد

منها: لو أمره بعلفها: لزمه ذلك مطلقاً ، على الصحيح من المذهب . -----وقيل: لايلزمه إلا مع قبوله . وهو احتمال في المغنى .

ومنها: لو نهاه عن علفها: انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك. وأما بالنسبة إلى الحرمة: فلا أثر لنهيه. والوجوب باق بحاله.

قال في الحاوي الصغير: ويقوى عندي أنه يضمن .

ومنها: إن كان إنفاقه عليها بإذن ربها: فلا كلام . و إن تعذر إذنه ، فأنفق بإذن حاكم : رجع به . و إن كان بغير إذنه ، فإن كان مع تعذره ، وأشهد على الإنفاق : فله الرجوع .

قال الحارثي : رواية واحدة . حكاه الأصحاب .

و إن كان مع إمكان إذن الحاكم ، ولم يستأذنه ، بل نوى الرجوع فقط : لم يرجع . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع هنا . وهو ظاهر ماجزم به في المحرر في باب الرهن ، والمنور .

وقيل: يرجع . جزم به فى المنتخب . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وصححه الحارثى ، وصاحب الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والفائق . قلت : وهو الصواب .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى .

وظاهر الفروع في باب الرهن : إطلاق الخلاف .

وقال فى القاعدة الخامسة والسبعين : إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع ناوياً للرجوع . فإن تعذر استئذان مالكه : رجع ، و إن لم يتعذر : فطريقتان .

إحداهما: أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى. لأن للحيوان حرمة في نفسه توجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا. وهي طريقة صاحب المغني .

والثانية : لايرجع . قولا واحــداً . وهي طريقة صاحب المحرر ، متابعة لأبي الخطاب . انتهى .

وهذه الطريقة : هي المذهب . وهي طريقة صاحب التلخيص ، والفروع ، والوجيز ، وغيرهم .

وتقدم حكم المسألة في كلام المصنف في باب الرهن أيضاً .

ومنها: لوخيف على الثوب الدُثُّ: وجب عليه نشره . فإن لم يفعل وتلف

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : اتْرُكُمَا فِي كُمِّكَ ، قَتَرَكَهَا فِي جَيْبِهِ : لَمْ يَضْمَنْ ﴾ ٢١ ـ الإنصاف ج ٦ هذا المذهب. وعليه الأصحاب.

ويتخرج على الوجه المتقدم بالضمان بالإحراز فيما فوق الدين : وجوب الضمان هنا . قاله الجارثي .

قوله ﴿ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي يَدِهِ اخْتُمِلَ وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والهائق ، والهائق ، والهائق ، والعائق ، والعائق ، والعائم ،

قال الحارثي: وهو الأظهر عند القاضى ، وابن عقيل . وجزم به فى الوجير . والثانى : يضمن ، وهو الصحيح . صححه فى التصحيح . وقدمه فى الكافى . قال الحارثي : و إليه ميل المصنف فى كتابيه . وقدمه فى إدراك الغاية .

وفى التلخيص وجه ثالث : إن تلفت بأخذ غاصب : لم يضمن . لأن اليد بالنسبة إليه أحرز .

و إن تلفت لنوم أو نسيان : ضمن . لأنها لوكانت في الكم مر بوطة لما ذهبت .

#### فوائر

الرّولى: وكذلك الحم ، والخلاف نو قال: اثركها في يدك. فتركها في كه قال في الفروع ، وغيره . وقال القاضى: الميد أحرز عند المغالبة . والكم أحرز عند عدم المغالبة .

فعلى هذا : إن أمره بتركها فى يده ، فشدها فى كمه فى غير حالى المفالبة : فلا ضمان عليه . و إن فعل ذلك عند المغالبة : ضمن .

الثَّانية : لو جاءه إلى السوق وأمره محفظها في بيته ، فتركها عنده إلى مصيه إلى منزلة : ضين .

جزم به فى المستوعب ، والتلخيص . وغيرهما . وقدمه فى الغروع وغيره . قال الحارثى : فقال الأصحاب : يضمن مطلقاً .

وقيل : لايضمن والحالة هذه . وهو احتمال في المغنى ، ومال إليه .

قال الحارثي : وهذا الصحيح إن شاءُ الله تعالى .

قال فى الفروع : وهو الأظهر .

قلت : وهو الصواب .

الثالثة: لو دفعها إليه ، وأطلق ولم يعين موضعاً ، فتركها بجيبه أو يده ، أو شدًها في كه ، أو ترك في كمه ثقلا بلا شد ، أو تركها في وسطه وشد عليها سراويله : لم يضمن . جزم به في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي . وكذا لو شدها على عضده . وهذا المذهب في ذلك كله . قدمه في الفروع .

قال القاضى : إن شدها على عضده من جانب الجيب : لم يضمنها . وإن شدها من الجانب الآخر : ضمن .

وقال ابن عقيل، في الفصول: إن تركها في جيب أوكم: ضمن، على الرواية التي تقول: إن الطَّرَّارَ لايقطع.

وقال أيضاً : إن تركه فى رأسه ، أو غرزه فى عمامته ، أو تحت قلنسوته : احتمل أنه حرز مثله .

الرابعة: إذا استودعه خاتما، وقال: اجعله في الخنصر. فلبسه في البنصر:
مناف. ذكره الأصحاب: القاضي، وابن عقيل، والمصنف، وغيرهم. لأنها أغلظ، فهي أحرز.

وفيه الوجه المخرج المتقدم .

لكن إن انكسر \_ لغلظها \_ ضمن ذكره الأصحاب أيضاً .

و إن قال : اجعله فى البنصر . فجعله فى الخنصر : ضمن . ذكره القاضى ، وان عقيلُ . واقتصر عليه الحارثي أيضاً .

و إن جعله فى الوسطى ، وأمكن إدخاله فى جميعها : لم يضمن . ذكره فى الكافى . واقتصر عليه الحارثى أيضاً .

و إن لم يدخل في جميعها . فجوله في بعضها : ضمن . لأنه أدنى من المأمور به .

الخامسة : لو قال : احفظها في هذا البيت ، ولا تدخله أحداً . فخالف وتلفت

عرق أو غرق أو سرقة ، غير الداخل . فني الضان وجهان .

أصرهما: لايضمن . اختاره القاضي .

والثانى : يضمن . اختاره ابن عقيل ، والمصنف . ومال إليه الشارح .

قُولِه ﴿ وَ إِنْ دَفَعَ الوَدِيمَةَ إِلَى مَنْ يَحْفَطُ مَالَهُ ، كَزَوْجَتِهِ ، وَعَبْدِه : لَمْ يَضْمَنْ ﴾ .

وكذا خادمه . وهذا المذهب بلاريب . ونص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، والفروع ، والفائق ، والحارثى . ونصره ، وغيرهم .

وقيل : يضمن . ذكره ابن أبي موسى .

قال الحارثى : وأورده السامرى عن ابن أبى موسى وجهــاً . ولم أجده في الإرشاد.

#### فوائر

منها : ألحق فى الروضة : الولد ونحوه بالزوجة والعبد .

قلت : إن كان بمن يحفظ ماله : فلا إشكال فى إدخاله ، و الا فلا فى الجميع . حتى الزوجة والعبد والخادم . فلا حاجة إلى الإلحاق . وكذلك قال الحارثى .

وقوله « إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده » اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ذكر ، على ماتقدم . فإن لم يوجد : ضمن ، إذا دفع إليه . وهو كما قال . انتهى . ومنها: لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع ــ بكسر الدال ــ كروجته ، وأمته ، وعبده ، فتلفت : لم يضمن . نص عليه . وقيل : يضمن . حكاه ابن أبي موسى وجهاً .

قال الحارثي : وهو الصحيح . وتقدم نظير ذلك في العارية .

ومنها: لو دفعها إلى الشريك: ضمن ،كالأجنبي المحض.

ومنها: له الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل. وسقى الدابة وعلفها. ذكره المصنف، وغيره. واقتصر عليه الحارثي.

قوله (وَ إِنْ دَفَعَهَا إِلَى أَجْنَبِيِّ ، أَوْ حَاكَمِ : ضَمِنَ . وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الأَجْنَىِّ . وَقَالَ القَاضِي : لَهُ ذَلِكَ ﴾ .

إذا أودع المودع \_ بفتح الدال \_ الوديعة لأجنبي ، أو حاكم . فلا يخلو : فإما أن يكون لعذر ، أو غيره . فإن كان لعذر : جاز . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب في الجلة .

وقال فى الفروع: ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر. وإن كان لغير عذر: لم بجز. ويضمن. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

> وقيل: يجوز إيداعها للحاكم، مع الإقامة وعدم العذر. وتقدم تخريجه في الفروع. فهو أعم.

فعلى المذهب: إن كان الثانى عالماً بالحال: استقر الضمان عليه . وللمالك مطالبته ، بلا نزاع . و إن كان جاهلا: لم يلزمه .

وقدم المصنف هنا: أنه ليس له مطالبته ، أى تضمينه . وهو اختيار القاضى فى المجرد ، وابن عقيل فى الفصول . وقالا: إنه ظاهر كلامه .

قال في المذهب، ومسبوك الذهب: ايس المالك مطالبة الأجنبي ، على

المنصوص وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والفائق . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .

قال في التلخيص: وهو ضعيف.

وقال القاضي: له ذلك . يعنى مطالبته .

قال فى المغنى: و يحتمل أن له تضمين الثانى أيضاً . لـكن يستقر الضمان على الأول . وهو رواية فى التعليق السكبير ، ورءوس المسائل . وهذا المذهب .

قِال في التعليق : هذا المذهب . واختاره المصنف في المغني .

قَالَ الشَّارِحِ : وَهِذَا القَولُ أَقْرَبِ إِلَى الصَّوابِ .

قال الحارثى : اختساره أبو الخطاب ، وعامة الأصحاب . وهو الصحيح . انتهى . وقدمه في التلخيص ، والحرر ، والفروع .

فقال فى الفروع: و إن أودعها بلا عذر: ضمنا . وقراره عليه . فإن علم الثانى فعليه .

وعنه : لايضمن الثانى إن جهل . اختاره شيخنا ، كمرتهن فى وجه . واختاره شيخنا . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَرَادَ سَفَرًا ، أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ : رَدَّهَا إِلَى مَالِكِهَا ﴾ وكذا إلى وكيله في قبضها ، إن كان .

﴿ فَإِنْ لَمْ يَجِدْه : خَمَلُهَا مَعَهُ ، إِنْ كَانَ أَحْفَظْ لَهَا ﴾ .

مراده : إذا لم ينهه عن حملها معه .

اعلم أنه إذا أراد سفراً . وكان مالكها غائباً ووكيله . فله السفر بها . إن كان أحفظ لها ، ولم ينهه عن حملها .

و إن كان حاضراً أو وكيله في قبضها. فظاهم كلام المصنف هنا: أنه لايحملها إلا بإذن . فإن فعل ضبن . وهو أحد الوجهين . قال فى المغنى : و يقوى عندى أنه منى سافر جها مع المقدرة على مالبكها أو نائبه بغير إذن : أنه مفرط عليه الضمان . انتهى .

قلت: وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمجرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وهو الصواب والوجم الثاني : له السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنها . وهو المذهب . نص عليه . واختاره القاضى ، وابن عقيل . وقدمه في الفروع ، والمغنى ، والشرح ونصراه .

### تنبيهاد

أمرهما: ظاهرقوله « فإن لم يجده حلم امعه إن كان أحفظ لها » أن له السفر بشرطه ، ولا يضمن . وهو صحيح . وهو المذهب » وعليه جماهير الأصحاب . وقال القاضي في رءوس المسائل : إذا سافر بها ضمن .

الثاني: ظاهر كلام المصنف: أنه إذا استوى عنده الأمران في الخوف مع الإقامة السفر: أنه لا محملها معه. وهو أحد الوجهين. وظاهر النص.

قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو الصواب . قال في المبهج : لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة .

والوم الثانى: له حملها . وأطلقهما فى التلخيص ، والرعايتين ، والنظم ، والوم الفائق ، والفائق ، والحاوى الصغير .

#### فوائد

منها: جواز السفر بها مشروط بما إذا لم ينهه عن حملها معه . فإن نهاه استنع . وضمن إن خالف . اللهم إلا أن يكون السفر بها لعذر ، كجلاء أهل البلد ، وبعجوم عدو ، أو حرق أو غرق : فلا ضمان .

وهل يجب الضمان بالترك ؟ تقدم نظيره في كلام المصنف ، وأن الصحيح : أنه يضمن إذا ترك فعل الأصلح ، والحالة هذه .

ومنها : لو أودع مسافراً فسافر بها وتلفت في السفر : فلا ضمان عليه .

ومنها: لو هجم قطاع الطريق عليه . فألقى المتاع إخفاء له وضاع : فلا ضان عليه .

ومنها: له الرجوع بمــا أنفق عليها بنية الرجوع . ذكره القاضى . وقدمه فى الفروع .

وقال : و يتوجه فيه كنظائره . و يلزمه مؤنته .

وفي مؤنة رد من بَعَدُ خلاف في الانتصار قاله في الفروع .

قوله ﴿ وَ إِلاَّ دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِم ﴾ .

بعنى إذا خاف عليها بحملها ، ولم يجد مالكها ولا وكيله . فالصحيح من المذهب : أنه يتمين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدرعليه . قدمه فى المغنى ، والشرح وشرح الحارثى ، والفروع ، وغيرهم .

قال الحارثي : وعليه الأصحاب .

قال الزركشي : قطع به الأصحاب .

وقيل : يجوز دفعها إلى ثقة . حكاه المصنف في المغنى . وذكره الحلواني رواية . قال في الفائق : ولو خاف عليها : أودعها حاكما أو أميناً .

وقيل: لاتودع. انتهى.

قلت : الصواب هنا أن يراعى الأصلح فى دفعها إلى الحاكم ، أو الثقة . فإن استوى الأمر فالحاكم .

فائرة : الودائع التيجهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم . نص عليه وكذا إن فقد ولم يطلع على خبره ، وليس له ورثة : يتصدق بها . نص عليه ، ولم يعتبر حاكما .

و يحتمل أنه ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن الحاكم . ذكره القاضى . وتقدم نظير ذلك فى الغصب ، وآخر الرهن .

و يلزم الحاكم قبول الودائع ، والغصوب ، ودين الغائب ، والمال الصائع . على الصحيح من المذهب .

قال فى التلخيص : الأصح اللزوم فى قبول الوديعة ، والغصوب ، والدين . وقيل : لايلزمه . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى ، والفروع .

قوله ﴿ وَ إِنْ تَمَذَّرَ ذَلكَ ﴾

يمنى إذا تعذر دفعها إلى الحاكم ﴿ أَوْدَعَهَا ثِقَةً ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب.

قال فى الخلاصة ، والفروع : دفعها إلى ثقة . فى الأصبح . وجزم به فى الحور ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . واختاره القاضى ، وغيره .

وقيل : لا تودع لغير الحاكم . وقطع به أبو الخطاب في رءوس المسائل .

قال القاضى ، وابن عقيل : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يجوز الدفع إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر .

مُم أُوَّلًا ذَلَكَ عَلَى الدَفَعَ لَغَيْرِ حَاجَةً ، أَوْ مِعَ القَدْرَةُ عَلَى الْحَاكُمِ . قَالُ الْحَارِقُي : وفيه نظر ، بل النص صريح في ذلك . وذكره .

وقيل : لا تودع مطلقاً . ونقله الأثرم نصاً .

قال فى الرعاية : ونصه منعه . وهو ظاهر ما قدمه فى الهداية ، والمستوعب . وقدمه فى المذهب .

وقال فى النوادر: وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه عليها. وحمله القاضى على القيم لا المسافر. فَائدة: حَكُم من حضره الموت حَكُم من أراد سفراً ، على مانقدم من أحكامه إلا في أُخذها معه .

قُولُه ﴿ أَوْ دَفَنَهَا وَأَعْلَمَ بِهَا ثِقَةً ۚ يَسْكُنُ تِلْكَ الدَّارَ ﴾ .

يعنى إذا تعذر دفعها إلى الحاكم : فهو بالخبرة بين دفعها إلى ثقة ، و بين دفنها و إعلام ثقة يسكن تلك الدار بها .

قال الحارثي : وقاله القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما . وقطع به في الشرح ، وشرح ابن منجا .

قال في الفروع : و إن دفنها بمكان وأعلم بها ساكنه فكايداعه .

وقال فى الرعاية الصغرى ، والحاوىالصغير ، والفائق : ولو دفنها بمكان وأعلم الساكن ، فعلى وجهين . وقيل : إعلامه كبايداعه . انتهوا .

وأطلق فى ضانها إذا دفنها وأعلم بها ثقة : وجهين فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب.

تنهيم : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه إذا تبرم بالوديعة . فليس له الدفع إلى غير المودع أو وكيله ، سواء قدر عليهما أولا ، وسواء الحاكم وغيره . وهو كذلك . ونص على المنع من إيداع الغير . واختاره القاضى ، وابن عقيل ، وغيرهما . وقدمه الحارثي .

وقال فى الـكافى : إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم . واختاره صاحب التلخيص .

قوله ﴿ وَإِنْ تَمَدَّى فِيَهَا ، فَرَكِبَ الدَّابَةِ لِغَيْرِ نَفْعِهَا ، وَلَبِسَ الثَّوْبَ وَأَخْرَجَ الدَّرَاهِمَ لَيُنْفَقِهَا ﴾ أو لشهوة رؤيتها ﴿ ثُمَّ رَدَّهَا أو جَحَدَهَا ، ثمَّ أَقَرَّ جَا ، أَوْ كَسَرَ خَتْمَ كِيسِهَا ﴾ . وكذا لو حَلَّه : ضمنها .

إذا تعدى فيها . ففعل ما ذكر غير جحودها . ثم إقراره بها . فالصحيح من

المذهب: أنه يضمنها ، وعليه الأصحاب . وجزم به في المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

وقال في الفائق : ونقل البغوى ما يدل على نغي الضمان .

وقيل : لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها ، أو لشهوة رؤيتها ، ثم ردها . اختاره ابن الزاغوني .

وعنه : لا يضمن إذا كسر ختم كيسها ، أو حلَّه .

فعلى المذهب: لا يعود عقد الوديعة بغير عقد متجدد .

وأما إذا جحدها، ثم أقربها، فالصحيح من المذهب: أنه يضمنها من حيث الجملة . جزم به في الفروع، وغيره . وقدمه في الفائق، وغيره . وقال: ونقل البغوى ما يدل على نفي الضمان .

قوله ﴿ أَوْ خَلَطَهَا عَا لاَ تَتَمَيَّزُ مِنْهُ: ضَمِنَهَا ﴾ .

وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

قال في التلخيص : ومع عدم التمييز : يضمن . رواية واحدة . وجزم به في المغني ،

والحور ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وقال : ظاهر نقل البغوى : لا يضمن . ولم يتأوله في النوادر .

وذكره الحلوانى ظاهر كلام الخرقى .

وجزم به فى المنثور عن الإمام أحمد رحمه الله .

قال: لأنه خلطه ماله.

وجزم به في المبهج في الوكيل . كوديعته في أحد الوجهين .

قال الحارثي: وعن الإمام أحمد : لا يضمن مخلط النقود . ونقله عبد الله البغوى .

فعلى هذه الرواية : لو تلف بعض المختلط بغير عدوان . جعل التلف كله من ماله ، وجعل الباقى من الوديعة . فص عليه . فَائْرَةَ : لَو اختلطت الوديعة بغير فعله ، ثم ضاع البعض : جعل من مال المودع ف ف ظاهر كلامه . ذكره المجد في شرحه .

وذكر القاضي في الخلاف: أنهما يصيران شريكين.

قال المجد: ولا يبعد \_ على هذا \_ أن يكون الهالك منهما . ذكره في القاعدة الثانية والعشرين .

قوله ﴿ وَإِنْ خَلَطَهَا عِمْتُميِّزٍ : لَمْ يَضْمَنْ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .

وعنه: يضمن . وحمله المصنف على نقصها بالخلط .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَخَذَ دِرْهَا ۚ ثُمُ ۗ رَدَّهُ ، فَضَاعَ الكُلِّ : ضَمِنَهُ وَحْدَهُ ﴾ . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به الخرق ، وصاحب التعليق ، والفصول ، والمغنى ، والكافى ، والحرر ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم .

وهو عجيب من الشارح . إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف . لكنه تبع المغنى . وصححه فى الفروع وغيره .

وعنه : يضمن الجميع . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق .

وقيل : يضمنه وحده ، إن لم يفتح الوديمة .

وقيل: لا يضمن شيئاً .

قوله ﴿ وَ إِنْ رَدَّ بَدَلَهُ مُتَمَيِّزًا فَكَذَلكَ ﴾ .

يعنى: أن الحسكم فيه كالحسكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه . جزم به فى الفصول ، والفروع ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم .

وكذا الحكم لو أذن صاحبها له فى الأخذ منها ، فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه . قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَمَيِّز : ضَمنَ الجُميعَ ﴾ . وهو المذهب . جزم به فى المجرد ، والنصول ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه فى الغروع ﴿ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ لاَ يَضْمَنَ غَيْرَهُ ﴾ .

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به القاضى فى التعليق . وذكر أن الإمام أحمد نص عليه فى رواية الجماعة .

وحكى عنه من رواية الأثرم : أنه أنكر القول بتضمين الجميع ، وأنه قال : هو قول سوء .

وهذا ظاهر كلام الخرق.

وقطع به ابن أبى موسى ، والقاضى أبو الحسين ، وأبو الحسن بن بكروس ، وغيرهم . واختاره أبو بكر . وقدمه الحارثى فى شرحه . وقال : هو المذهب .

ومال إليه فى المغنى . وأطلق الروايتين فى المحرر .

فعلى الرواية الثانية : إن لم يدر أيهما ضاع : ضمن . نقله البغوى . وذكره جماعة . واقتصر عليه في الفروع .

فائرة: لوكان الدرهم أو بدله غير متميز، وتلف نصف المال. فقيل: يضمن نصف درهم. و يحتمل أن لايلزمه شيء. لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله. ولا يجب مع الشك. قاله الحارثي.

## تنبيهات

الأول: قال الزركشي: إذا ردّ بدل ما أخذ. فللأصحاب في ذلك طرق:

أمرها: لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ. سواء كان البدل متميزاً أو غير متميز.

وهذا مقتضى كلام الخرق. و به قطع القضى في التعليق. وذكر أن الإمام
أحد \_ رحمه الله \_ نص عليه في رواية الجماعة.

وأنكر في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع .

والطربق الثانى: إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط ، و إن لم يتميز:

فعلى روايتين . وهي طريقة المصنف في المغنى ، والكافي ، والحجد .

والطريق الثالث: في المسألة روايتان فيهما . وهي ظاهر كلام أبي الخطاب ، في الهداية .

والطريق الرابع : إن تميز البدل : فعلى روايتين ، و إن لم يتميز : ضمن . روايةً واحدة . قاله في التلخيص .

ويقرب منه كلام المصنف فى المقنع، وكلام القاضى على ماحكاه فى المغنى . و بالجملة : هذه الطريقة ، و إن كانت حسنة : لـكنها مخالقة لنصوص الإمام أحمد رحمه الله . انتهى .

الثانى: شرط القاضى فى المجرد ، وابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وأبو الفرج الشيرازى ، والمصنف ، والمجد ، والشارح ، وجماعة : أن تكون الدراهم ونحوها غير مختومة ، ولا مشدودة . فلو كانت كذلك . فحل الشد ، أو فك الختم : ضمن الجميع . قولا واحداً .

قال القاضى فى التعليق : هو قياس قول الأصحاب ، مما إذا فتح قفصاً عن طائر ، فطار . وقاله أبو الخطاب فى رءوس المسائل .

قال الحارثى : ولا يصح هذا القياس . لأن الفتح عن الطائر إضاعة له . فهو كحل الزق .

ونقل مهنا : أنه لايضمن إلا ما أخذ .

قال فى التلخيص: وروى البغوى عن الإمام أحمد رحمه الله: مايدل على ذلك وينبنى على ذلك: لو خرق السكيس. فإن كان من فوق الشد: لم يضمن إلا الخرق. وإن كان من تحت الشد: ضمن الجميع، على المشهور عندالأصحاب. قاله الزركشي.

الثالث: قوة كلام المصنف، وغيره: تقتضى أنه لايضمن بمجرد نية التعدى. . \_\_\_\_\_ بل لابد من فعلى، أو قول. وهو صحيح. وهو المقطوع به عند الأصحاب. وقال القاضى ، وقد قيل : إنه يضمن بالمنية . لاقترانها بالإمساك . وهو فعل كملتقط نوى التملك في أحد الرجهين .

وفى الترغيب ، قال الحارثى : وحكى القاضى فى تعليقه : وجهاً بالمضان .

قال الزركشي : وقد ينبني على هذا الوجه . على أن الذي لا يؤاخذ به هو الهُمُّ . أما العزم : فيؤاخذ به على أحد القولين . انتهى .

وتأتى مسألة اللقطة في بابها . عند قوله « ومن أمن نفسه عليها »

قوله ﴿ وَإِنْ أَوْدَعَهُ صَبِي ۗ وَدِيعَةً ۚ : ضَمِنَهَا ، وَلَمْ ۚ يَبْرَأُ إِلَّا بِالنَّسْلِيمِ إِلَى وَلَيَّةِ ﴾ .

إن كان الصبي غير مميز: فالحسكم كما قال المصنف.

وكذا إن كان مميزًا ، ولم يكن مأذونًا له .

و إن كان مأذوناً له: صح إيداعه فيا أذن له بالتصرف فيه. قاله المصنف، والشارح.

فَائِرَةُ : لَوَ أَحَدُ الوديعة من الصبى تخليصاً لها من الهلاك، على وجه الحسبة.

وهو الأصح . و يحتمل أن يضمن . لأنه لا ولاية له عليه .

قال : وهكذا يخرج إذا أخذ المال من الغاصب تخليصاً ، ليرده إلى مالكه . انتهى .

واقتصر الحارثى على حكاية كلامه . وقدم ما صححه فى التلخيص فى الرعاية وقطع به فى السكافى .

قوله ﴿ وَإِنْ أَوْدِ عَ الصِّبِيُّ وَدِيعَةً ، فَتَلَفِتْ بِتَفْرِيطِهِ : لَمْ يَضْمَنْ . وَكَذَلكَ المَنْتُوهُ ﴾ .

وهذا الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والوجيز ، والفائق ، وشرح الحارثى ، وغيرهم .

وفيه وجه آخر : أنه يضمن . وأطلقهما في الفروع في أول باب الحجر .

قوله ﴿ وَإِن أَتْلَفَّهَا : لَمْ يَضْمَنْ ﴾ .

هذا الذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

قال فى الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص : وقال غير القاضى من أصحابنـــا : لا يضمن ، انتهوا .

قال الحارثى : قال ابن حامد : هذا قياس المذهب . و إليه صار القاضى آخراً وذكره ولده أبو الحسين ، ولم يذكر القاضى فى رؤوس المسائل سواه .

وكذا قال القاضي أبو الحسين ، وأبو الحسن بن بكروس .

قال ابن عقيل: وهو أصح عندى . وقدمه في الخلاصة .

وقال القاضي : يضمن ، اختاره المصنف ، والشارح .

قال الحارثى : واختاره أبو على بن شهاب ، ولم يورد الشريفان ــ أبو جعفر ، والزيدى ــ وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبرى ، والقاسم بن الحسن الحداد : سواه . انتهى . وصححه الناظم .

وهذا المذهب ، على ما اصطلحناه .

وأطلقهما فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والمحرر ، والفروع .

فَائْرَةَ: الْمُجْنُونَ كَالْصِبِي . وَكَذَا السَّفِيهِ ، عند المُصنَّف ، والشَّارِح ، وجماعة . فقيه الخلاف .

وقيل: إتلافه موجب للضمان كالرشيد . وقطع به القاضى فى المجرد ، وصاحب التلخيص .

قال الحارثي: و إلحاقه بالرشيد أقرب .

قلت : وهو الصواب .

قوله ﴿ وَإِنْ أَوْدَعَ عَبْدًا وَدِيمَةً ، فَأَتْلَفَهَا : ضَمِنَهَا فِي رَقَبَتِهِ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا . وقدمه فى المستوعب ، والتلخيص .

قال الحارثى: وبه قال الأكثرون من الأصحاب: أبو الخطاب، وابن عقيل وأبو الحسين، والشريفان ــ أبو جعفر، والزيدى ــ وابن بكروس، والسامرى، وصاحب التلخيص ، انتهى .

والوم الثانى : يضمنها فى دمته . وأطلقهما فى المغنى ، والحرر ، والشرح ، والفروع .

ولنا وجه فى المذهب ـ ذكره القاضى فى الحجرد ، وغيره ـ بعدم الضمان مطلقا ، تخريجاً من مثله فى الصبى . ورده الحارثى .

عنبيه: قيل إن الوجهين اللذين في العبد : مبنيان على الوجهين في الصبي . وهو قول المصنف ، والشارح ، والقاضي ، وصاحب الفائق . ورده الحارثي .

وقال فى المستوعب ، والتلخيص : ويضمن . ويكون فى رقبته . سواء كان محجوراً عليه ، أو مأذوناً له .

قال الحارثي : صرح به غير واحد . وهو مقتضي إطلاق المصنف . كما في الجناية على النفس . انتهى .

وهي طريقته في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم .

فائدة : المدير، والمحاتب ، والمعلق عتقه على صفة ، وأم الولد : كالقن . فيما تقدم . قاله الحارثي ، وغيره .

قوله ﴿ وَالْمُودَعُ أَمِينٌ . وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهَا يَدَّعِيه مِنْ رَدٍّ وَتَلَفٍ ﴾

يعنى : مع يمينه . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع .

قال في التلخيص، وغيره: هذا المذهب.

وعنه: إن دفعها المودع ـ بكسر الدال ـ إلى المودع ـ بفتح الدال ـ ببينة: لم تقبل دعوى الرد إلا ببينة. نص عليه في رواية أبي طالب ، وابن منصور .

ي قال الحارثي : وهذا ماقاله ابن أبي موسى في الإرشاد .

وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب . فيكون تركه تفريطا . فيجب فيه الضمان .

وقيل : لايحتاج إلى يمين مع دعوى التلف.

قال الحارثي : المذهب لايحلف مدعى الرد والتلف ، إذا لم يتهم .

وتأتى المسألة قريبًا بأتم من هذا .

تنبيم: محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف. فإن تعرض لذكر سبب التلف: فإن أبدى سبباً خفياً من سرقة ، أو ضياع ونحوه - قبل أيضاً . ذكره الأصحاب .

وإن أبدى سبباً ظاهراً \_ من حريق منزل أو غرقه ، أو هجوم غارة ونحو ذلك - فالصحيح من المذهب : أنه لايقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب فى تلك الناحية . وعليه جماهير الأصحاب . منهم ابن أبى موسى ، والقاضى ، وابن عقيل ، والمصنف فى الكافى، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . وفى كلام الإمام أحمد رحمه الله مايشمر به .

قال فى التلخيص ، وغيره : و يكنى فى ثبوت السبب الاستفاضة . وقاله فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقال فى المغنى ، وجماعة من الأصحاب : يقبل قوله أيضاً . وتقدم نظير ذلك فى الوكالة . فَائْرَةَ: لَوْ مَنْعُ المُودَعُ لِـ بَفْتَحِ الدَّالِ لِـ صَاحِبِ الوَدِيْعَةُ مِنْهَا ، أَوْ مَطْلُهُ بَلَا عَذَرَ ، ثُمَ ادْعَى تَلْفًا : لَمْ يَقْبَلَ إِلَا بِبَيْنَةً . لَخْرُوجِهُ بَذَلِكُ عَنِ الْأَمَانَةُ . قُولُهُ ﴿ وَأَذِنَ فِي دَفْمُهَا إِلَى إِنْسَانِ ﴾ .

يعنى إذا قال المودع \_ بفتح الدال \_ للمودع : أذنت لى فى دفعها إلى فلان فدفعتها . فأنكر الإذن . فالقول قول المودع \_ بفتح الدال \_ على الصحيح من المدهب . كما قال المصنف ، ونص عليه فى رواية ابن منصور .

وقطع به فى الهداية ، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة ، والمغنى ، والتلخيص ، والشرح ، والمحرر، والفائق ، والوجيز، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وهو من مفردات المذهب.

وقيل: لايقبل قوله.

قال الحارثى : وهو قوى .

وقيل : ذلك كوكالة في قضاء دين .

ولا يلزم المدعى عليه للحالك غير اليمين ، مالم يقر بالقبض.

وذكر الأزجى: إن ادعى الرد إلى رسول موكمًل ومودع . فأنكر الموكل: ضمن . لتعلق الدفع بثالث . و يحتمل لا .

وإن أقر ، وقال : قَصَّرت لترك الإشهاد : احتمل وجهين .

قال: واتفق الأصحاب أنه لو وكله بقضاء دينه ، فقضاء في غيبته ، وترك الإشهاد : ضمن . لأن مبنى الدين على الضمان . و يحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن . انتهى .

قال في الفروع: كذا قال .

#### فاترناد

إمراهما: لو ادعى الأداء إلى وارث لمالك لم يقبل إلاببينة . قاله فى التلخيص ، و التلخيص عليه الحارثي . وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم .

الثانية : لو ادعى الأداء على يد عبده ، أو زوجته ، أو خازنه : فكدعوى الأداء بنفسه .

قولِه ﴿ وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيانَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ ﴾

يعنى: القول قوله . وهذا بلا نزاع .

فائدة: هل يحلف مدعى الرد والتلف، والإذن في الدفع إلى الغير، ومنكر الجناية والتفريط، ونحو ذلك ؟

قال الحارثى: المذهب لايحلف إلا أن يكون متهما. نص عليه من وجوه كثيرة. وكذا قال الخرق، وابن أبي موسى في الوكيل.

وأطلق المصنف في كتابيه ، وكثير من الأصحاب : وجوب التحلف .

قال: ولا أعلمه عن الإمام أحمد رحمه الله نصاً ولا إيماء . انتهى .

والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين: ما قاله المصنف وغيره .

وتقدم التنبيه على بعضه قريباً .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : لَمَ يُودِعْنِي ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهِا ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ . فَادَّعَى الرَّدَّ ، أَو التَّلَفَ : لَمْ يُقْبَلُ ، وإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً ﴾ .

نص عليه . مراده : إذا ادعى الرد أو التلف قبل جحوده ، بأن يدعى عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها . ثم يقر ، أو تقوم بينة بها ، فيقيم بينة بأمها تلفت ، أو ردها يوم الخميس ، أو قبله مثلا . فالمذهب في هذا : كما قال المصنف ، من أنه لا يقبل قوله ولا بينته . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرها ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

و يحتملأن تقبل بينته .

قال الحارثي : وهو المنصوص من رواية أبي طالب . وهو الحق . وقال : وهذا المذهب عندي . وأطلقهما في المغني ، والشرح .

وأما إن ادعى الردأو التلف بعد جحوده بها ، بأن يدعى عليه يوم الجمعة فينكر ، ثم يقر وتقوم البينة به ،فيقيم بينته بتلفها أو ردها يوم السبت ، أو بعده مثلاً . فهذا تقبل فيه البينه بالرد .قولا واحداً .

وتقبل فى التلف على الصحيح من المذهب . جزم به فى المحرر ، والوجيز . قال فى الفروع : والأصح وتسمع بثلف .

وقيل: لاتقبل. وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وأبى الخطاب، والسامرى، وصاحب التلخيص، والمنتخب، والزركشي، وجماعة. لأنهم أطلقوا.

قلت : وهو الصواب .

واقتصر فى الحرر على قبول قوله إذا ادعى رداً متأخراً .

فظاهره: أنه إذا ادعى تلفاً متأخراً: لايقبل. وكذا قال في الرعايتين، والحاوى الصغير، والمنور. وصرح به في شرح المحرر، وتذكرة ابن عبدوس.

#### فائدتاد

قلت : و يحتمل السقوط . لأنه الأصل .

الثانية : لو قال : لك وديعة . ثم ادعى ظن بقائها ، ثم علم تلفها . أو ادعى الرد الله ربها ، فأنكره ورثته . فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

أمرهما: لا يقبل قوله في المسألة الأولى .

وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره مايغيره . وهو ظاهر كلام ابن ردين في شرحه .

وقال القاضى : يقبل قوله . لأن الإمام أحمد رحمه الله قال ـ فى رواية ابن منصور ـ إذا قال : لك عندى وديعة دفعتها إليك : صدق . انتهى .

قلت: وهذا الصواب.

وأما إذا ادعى الرد إلى ربها ، وأنكره ورثته . فالصحيح : أنه يقبل قوله . كما لوكان حياً .

ثم وجدته في الرعاية الكبرى قطع بأنه لايقبل إلا ببينة.

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : مَالَكَ عِنْدِى شَيْءٍ : قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الرَّدَّ وَالتَّلَف ﴾ 'بلا نزاع .

لَـكُن إن وقع التلف بعد الجنعود وجب الضان . لاستقرار حكمه بالجنعود . فيشبه الغاصب . ذكره الشارح . واقتصر عليه الحارثي .

وقال: والإطلاق هنا محمول عليه .

. وقال الزركشي : يقبل قوله في الرد والتلف .

ولا فرق بين قبل الجحود و بعده ، على ظاهر إطلاق جماعة .

وقال القاضى فى الحجرد ، وقد قيل : إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود : فعليه الضان . و إن شهدت بالتلف قبله : فلاضمان .

قوله ﴿ فَإِنْ مَاتَ الْمُودَعُ فَادَّءَى وَارِثُه الرَّدّ : لَمْ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةً ﴾ بلا نزاع .

وكذا حكم دعوى الملتقط ، ومن أطارت الربح إلى داره نُو باً : الردَّ إلى المالك .

قال في القواعد : و يتوجه قبول دعواه في حالة لايضمن فيها بالتلف . لأنه مؤتمن شرعًا في هذه الحالة .

ولو ادعى الوارث أن مورثه ردها لم يقبل أيضاً . إلا ببينة عند الأصحاب . قال الحارثي : وقد يتخرج لنا قول بالقبول من أحد الوجهين ، فيا إذا كان عنده وديعة في حياته لم توجد بعينها ، ولا يعلم بقاءها . لأن الأصل عدم الحصول في يد الوارث . وكذلك مالو ادعى التلف في يد مورثه ، انتهى .

قال فى القاعدة الرابعة والأربعين : ولا حاجة إلى التخريج إذن . لأن الضان على هذا الوجه منتف ، سواء ادعى الوارث الرد أو التلف ، أو لم يدع شيئاً (١) . قوله ﴿ وَ إِنْ تَلْهَتْ عِنْدَ الْوَارِثِ قَبْلَ إِمْكَانِ رَدِّهَا : لَمْ يَضْمَنْهَا ﴾

بلا نزاع ﴿ وَ بَعْدَهُ يَضْمَنُهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَانِ ﴾

وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وشرح الحارثي .

قال فى القاعدة الثالثة والأربعين: والمشهور الضان. وجزم به فى الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادى، والوجيز، وغيرهم. وقدمه فى التلخيص. وقال : ذكره أكثر الأصحاب. وقدمه فى الرعاية الصغرى، والحاوى الصغير.

والوجه الثاني: لايضمنها.

قال الحارثي : وهذا لا أعلم أحداً ذكره إلا المصنف .

قلت : قد أشار إليه في التلخيص وغيره

وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وابن منجا ، والرعاية الكبرى .

وقيل : لا يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها . جزم به فى المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس .

<sup>(</sup>١) من هنا خرم في نسخة الصنف قدر ورقتين .

وقال في الرعاية الصغرى : وهو أولى . وأطلقهن في الفروع ، والفائق .

فائرة: إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها: وجبت المبادرة إلى مدها ، مع العلم بصاحبها والتمكن منه . ودخل في ذلك اللقطة .

وكذا الوديعة ، والمضاربة ، والرهن ، ونحوها : إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه .

وكذا لو أظارت الريح ثو باً إلى داره لغيره .

أَمْ إِنْ كَثَيراً مِن الأصحاب قالوا هنا : الواجب الرد .

وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين : إما الرد ، أو الإعلام . كما في المستوعب ، والمغنى ، والمحرر ، والشرح . وذكر تحوه ابن عقيل . وهو مراد غيرهم .

ثم إن الثوب : هل يحصل في يده ، لسقوطه في داره من غير إمساك أو لا؟ .

قال القاضى: لا يحصل في يده بذلك . وخالف ابن عقيل .

. . . والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما إذا حصل فى أرضه من المباحات : هل يملكها بذلك أم لا ؟ على ماتقدم فى كتاب البيع .

وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك . كالوديعة ، والوكالة ، والشركة ، والمضاربة : يجب الرد على الفور لزوال الاثنمان . صرح به القاضى فى خلافه . وسواء كان الفسخ فى حضرة الأمين ، أو غيبته .

وظاهم كلامه : أنه يجب فعل الرد .

وعلى قياس ذلك: الرهن بعد استيفاء الدين، والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة. وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة: لا يجب على المستأجر فعل الرد. ومنهم من ذكر في الرهن كذلك.

فِي كُر معنى ذلك في القاعدة الثانية والأربعين .

وأما إذا مات المودع ، ولم يبين الوديعة ، ولم تعلم : فهي دين في تركته . تقدم ذلك في كلام المصنف ، في أواخر المضاربة . فَائْرَةَ مِلْيُدِّ : تَثْبَتَ الوديعة بإقرار الميت ، أو ورثته ، أو بينته .

و إن وجد خط موروثه « لفلان عندى وديمة » وعلى كييس « هذا لفلان » على به وجو باً . على الصحيح من المذهب .

قال فى الفروع: ويعمل به على الأصح.

قال الحارثي: هذا المذهب. نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية. ونصره، ورد غيره.

وقال : قاله القاضى أبو الحسين ، وأبو الحسن ابن بكروس . وقدمه فى المستوعب ، والتلخيص . وهو الذى ذكره القاضى فى الخلاف .

وقيل: لا يعمل به . ويكون تركة .

اختاره القاضى فى الحجرد ، وابن عقيل ، والمصنف . وقدمه الشارح ، ونصره وجزم به فى الحاوى الصغير ، والنظم .

و إن وجد خطه بدين له على فلان : حلف الوارث ، ودفع إليه . قطع به فى المغنى ، والشرح ، والفروع، وشرح الحارثى ، و إعلام الموقمين

و إن وجد خطه بدين عليه . فقيل : لا يعمل به ، ويكون تركة مقسومة . اختاره القــاضي في الحجرد ، وجزم به في الفصول ، والمذهب . وقدمه في المغنى ، والشرح .

وقيل : يعمل به ، ويدفع إلى من هو مكتوب إسمه .

قال القاضى أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه. أومأ إليه . وجزم به في المستوعب .

وهو الذى ذكره القاضى فى الخلاف: هو ظاهر ماقطع به فى إعلام الموقعين. وقدمه فى التلخيص. وصححه فى النظم. وهو المذهب عند الحارثى. فإنه قال: والسكتابة بالديون عليه كالسكتابة بالوديعة ، كما قدمنا. حكاه غير واحد. منهم السامرى، وصاحب التلخيص. انتهى.

وتقدم كلامه فى المسألة الأولى . وأطلقهما فى الفروع ، والرعاية . قوله ﴿ وَإِن ادَّعَى الوَدِيعَةَ اثْنَانَ ، فأَقَرَّ بهاَ لِأَحَدِهِما : فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمينَهُ ﴾ بلا نزاع أعلمه .

لكن قال الحارثى: وهذا اللفظ ليس على ظاهره . من جهة أنه مشعر بأن كال الاستحقاق يتوقف على اليمين . وهي إيما تفيد الاستحقاق حال ردها على المدعى عند من قال به ، أو حال تعذر كال البينة ، وما نحن فيه ليس واحداً من الأمرين .

لايقال: المودَع شاهد، ولوكان كذلك لاعتبرت له العدالة، وصيغة الشهادة. والأمر بخلافه. فتمين تأويله على حلفه المدعى. انتهى.

قوله ﴿ وَ يَحْلِفُ الْمُودَعُ لِ فِتْحِ الدالِ لَ أَيْضًا لِلْمُدَّعِي الآخَر ﴾ . على الصحيح من المذهب ، جزم به هنا في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والرعاية ، والوجيز ، والغائق ، وغيرهم .

قال فى المحرر ، والفروع : حلف فى الأصح . ذكراه فى باب الدعاوى . وقيل : لا يلزمه بمين .

فعلى المذهب: إن نكل فعليه البدل للثاني . بلا نزاع .

#### فائرناد

إصداهما : لو تبين للمقر بعد الاقتراع : أنهـا للمقروع . فقال الإمام أحمد الله : قد مضى الحـكم . أى لا تنزع من القارع . وعليه القيمة للمقروع .

الثانية: لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها . ثم تبين خطؤه : ضمنها لتفريطه . صرح به القاضي .

وخرج فى القواعد وجهاً بعدم الضمان عليه . و إنما هو على المتلف وحده .

قوله ﴿ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ اللَّهُ مَا فَهِيَ لَهُما . وَ يَخْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما ﴾ بلا نزاع أعله .

الله فإن نكل فعليه بذل نصفها لكل واحد منهما . ويلزم كل واحد منهما الحلف لصاحبه كما تقدم .

ولم يذكره المصنف . وكأنه اكتفى بالأول . `

قُولِه ﴿ فَإِنْ قَالَ : لَا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا : حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ﴾ يعنى بميناً واحدة ...

إذ أقربها لأحدها ، وقال : لا أعرف عينه ,

فلا يخلو: إما أن يصدقاه أولا. فإن صدقاه فلا يمين عليه. إذ لا اختلاف. وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه. ذكره فى التلخيص. واقتصر عليه الحارثى. وقال: هو المذهب، ونصوص أحمد تقتضيه.

و إن لم يصدقاه . فلا يخلو : إما أن يكذباه ، أو يسكتا . فإن لم يكذباه : قبل قوله بغير يمين .

ذكره غير واحد منهم : أبو الخطاب ، وأبو الحسين ، والشريف أبو جعفر ، واقتصر عليه الحارثي .

وذكر عن الشافعية وجهاً آخر . وعله .

قال الحارثي : وهذا بمجرده حق ، إن لم يقم دليل على اعتبار صريح الدعوى لوجوب الممين . انتهى .

نه م قال القاضى ، وغيره : يقرع بين المتداعيين . فمن أصابته القرعة حلف أنها له ، وأعطى .

و إن كذباه : حلف أنه لايعلم .كما قال المصنف .

قِالَ الحَارثي : وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب .

وتقدم أن المذهب: لايمين على مدعى التلف ومنكر الجناية والتفريط ونحوه،

إلا أن يكون متهماً. وهذا كذلك . فلا يمين على المذهب. نظراً إلى أن المالك اثتمنه .

وعلى القول بالحلف: يحلف يميناً واحدة . على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب.

وقال الحارثى : خلافًا لأبى حنيفة . لتغاير الحقين . كما فى إنسكار أصل الإيداع . قال : وهذا قوى . انتهى .

و إذا تحرر هذا ، فيقرع بينهما . فمن قرعصاحبه حلف وأخذ كما قال المصنف ، ونص عليه فى أصل المسألة من وجوه كثيرة .

و إن نكل المودَع عن اليمين . فقال فى المجرد : يقضى عليه بالنكول . فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما .

فإن أبي ، فقياس المذهب : يقرع بينهما . ولم يذكر غرما .

وقال فى التلخيص : يقوى عندى أن من جملة القصايا لنكول غرم القيمة . فيغرم القيمة .

قال الحارثي : وكذا قال غيره . وجزم به في الفائق ، والزركشي .

فعلى هذا : يؤخذ بالقيمة مع العين . فيقترعان عليها أو يتفقان .

هذه طريقة صاحب المحرر ، وجماعة . وقدمها الحارثي ، وقال : في كلام المحرر مايقتضى الاقتراع على الدين . فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر . قال : وهو أولى . لأن كلا منهما يستحق مايدعيه في هذه الحالة ، أو بدله عند التعذر . والتعذر لايتحقق بدون الأخذ . فتعين الاقتراع . انتهى .

قال في التلخيص : وكذلك إذا قال « أعلم المستحق ، ولا أحلف »

ويأتى الكلام بأنم من هذا في باب الدعاوى والبينات. في القسم الثالث إن شاء الله تعالى .

فائرة : إذا قامت البينة بالمين لأخذ القمية : سلمت إليه . وردت القيمة إلى المودع ، ولا شيء للقارع .

قوله ﴿ وَإِنْ أَوْدَعُهُ اثْنَانِ مَكِيلًا ، أَوْ مَوْزُونًا . فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ : سَلَّمَهُ إِلَيْهِ ﴾ .

مراده: إذا كان ينقسم . وهو معنى قول بعض الأصحاب « لاينقص بتفرقة » وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وشرح الحارثى ، وغيرهم . وقيل : لايلزمه الدفع إلا بإذن شريكه أوالحاكم . اختاره القاضى ، والناظم . وكذا الحكم لوكان الشريك حاضراً ، وامتنع من المطالبة بنصيبه والإذن فى التسليم إلى صاحبه .

قُولِه ﴿ وَ إِنْ غُصِبَتِ الْوَدِيعَة : فَهَلْ لِلْمُودِعِ الْطَالَبَةُ بِهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْن ﴾ .

وأطلقهما في المذهب ، والمغنى والشرح ، والفائق ، والحاوى الصغير .

أمرهما : له المطالبة بهدا . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والرعايتين .
والوجم الثاني : ليس له ذلك . اختاره القاضي . وصححه في البلغة . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص . ومال إليه الحارثي .

## فوائر

إصراها: حكم المضارب، والمرتهن، والمستأجر في المطالبة \_ إذا غصب منهم ما بأيديهم \_ حكم المودّع. قاله أكثر الأصحاب. وقدم في الخلاصة أنه ليس له

المطالبة في الوديمة . وجزم بالجواز في المرتهن ، والمستأجر . ومال إليه الحارثي . وقال المصنف في المضارب : لايلزمه المطالبة مع حضور رب المال .

الثانية: لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها: لم يصمن . قاله الأصحاب . ذكره الحارثي .

قلت : منهم القاضى فى الحجرد ، وابن عقيل فى الفصول ، والمصنف فى المغنى وصاحب التلخيص ، والشارح ، وغيرهم .

قال المجد في شرحه: المذهب لايضمن . انتهى .

وفى الفتاوى الرجبيات عن أبى الخطاب ، وابن عقيل : الضمان مطلقاً . لأنه افتدى به ضرره .

وعن ابن الزاغونى: إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد: فعليه الضمان ولا إثم. وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان. ذكره فى القاعدة السابعة والعشرين.

و إن صادره السلطان: لم يضمن على الصحيح من المذهب . اختـــاره أبو الخطاب . وقدمه في الفروع .

وقال أبو الوفاء : يضمن إن فرط .

و إن أخذها منه قهراً : لم يضمن عند أبى الخطاب . وقطع به فى التلخيص ، والفائق .

وعند أبي الوفاء : إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ، ويضمن .

وقال القاضى فى الخلاف ، وأبو الخطاب فى الانتصار : يضمن المال بالدلالة . وهو المودَع .

وفی فتاوی ابن الزاغونی : من صادره سلطان ، ونادی بتهدید من عنده ودیعة فلم یحملها ، إن لم یعینه ، أو عینه وتهدده ولم ینله : أثم وضمن ، و إلا فلا . انتهی .

قال الحارثي ، و إذا قيل : التوعد ليس إكراهاً . فتوعده السلطان حتى سلم .

فجواب أبى الخطاب ، وابن عقيل ، وابن الزغونى : وجوب الضمان ، ولا إنم . وفيه حث .

و إذا قيل : إنه إكراه . فنادى السلطان : من لم يحمل وديمة فلان عمل به كذا وكذا . فحملها من غير مطالبة : أثم وضمن . و به أجاب أبو الخطاب ، وابن عقيل فى فتاويهما .

و إن آل الأمر إلى الميين ولا بد: حلف متأولاً .

وقال القاضي في المجرد: له جحدها .

فعلى المذهب: إن لم يحلف حتى أخذت منه: وجب الضمان، للتفريط. وإن حلف ولم يتأول أثم .

وفى وجوب الكفارة روايتان . حكاهما أبو الخطاب فى الفتاوى .

قلت : والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه ، وعلمه بذلك ولم يفعله .

ثم وجدت فى الفروع فى باب جامع الأيمان ، قال : ويكفر على الأصح إن أكره على المين بالصلاق .

فأجاب أبو الخطاب: بأنها لاتنعقد ، كما لو أكره على إيقاع الطلاق.

قال الحارثى : وفيه بحث . وحاصله : إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيراً يوازى الضرر فى صور الإكراء : فهو إكراء لا يقع ، وإلا وقع على المذهب . انتهى .

وعند ابن عقيل: لا يسقط لخوفه من وقوع الطلاق . بل يصمن بدفعها افتداء عن يمينه .

وفى فتاوى ابن الزغوانى : إن أَبَىَ الْمِينَ بالطلاق ، أو غيره . فصار ذريعة إلى أخذها . وكإقراره طائعاً . وهو تفريط عند سلطان جائر . نقله فى الفروع فى باب جامع الأيمان .

الثالثة: لو أخَّر رد الوديعة بعد طلبها ، بلا عذر: ضمن ، و بعذر: لا يضمن .

كالخوف في الطريق ، والعجز عن الحمل ، وعن الوصول إليها ، لسيل أو نار ونحو ذلك .

وفى معنى ذلك : إتمام المكتوبة ، وقضاء الحاجة ، وملازمة الفريم يخاف فوته . ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ، والمطر الكثير ، والوحل الغزير ، أو لكونه فى حمام ، حتى يخرج . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . قال فى المغنى وغيره : إن قال أمهاونى حتى آكل فإنى جائع ، أو أنام فإنى

ناعس ، أو ينهضم الطعام عنى فإنى ممتلى . : أمهل بقدر ذلك .

قال الحارثى : وهو الصحيح ، قال : والظاهر من كالام غير واحد : منع التأخير إعتباراً بإمكان الدفع .

قلت : وهو ظاهر كلام الخرقي .

وقال فى الترغيب <sup>(۱)</sup> والتلخيص : إن أخَّر لكونه فى حمام ، أو على طعام إلى قضاء غرضه : ضمن ، و إن لم يأثم على وجه .

واختاره الأزجى فقال : يجب الرد بحسب العادة ، إلا أن يكون تأخيره لعذر . ويكون سبباً للتلف . فلم أرّ نصا . ويقوى عندى : أنه يضمن لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة . انتهى .

الرابع : لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن ، وأبى : ضمن . على الصحيح من المذهب ، ولو لم يطلبها وكيله . قاله في التلخيص ، والفروع .

وقيل : لا يضمن إلا إذا طلبها وكيله ، وأبي الرد .

وإذا دفعها إلى الوكيل ولم يُشهد، ثم جحد الوكيل: لم يضمن بترك الإشهاد. بخلاف الوكيل في قضاء الدين . فإنه يضمن بترك الإشهاد . لأن شأن الوديعة الإخفاء . قاله في التلخيص وغيره .

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى الحرم من نسخة الصنف.

وتقدم إذا ادعى الإذن فى دفعها إلى إنسان فى كلام المصنف وهنـــاك . مايتعلق بهذا .

الخاصة ، لو أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر : ضمن ، كما تقدم نظيره في الوديعة . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وقيل : لا يضمن . واختاره أبو الممالى ، بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع .

> قلت : الأمر الحجرد عن القرينة : هل يقتضى الوجوب أم لا ؟ فيه خسة عشر قولاً للعلماء .

من جملتها: أن أمر الشارع للوجوب دون غيره .كما اختاره أبو المعالى . والصحيح من المذهب: أنه للوجوب مطلقاً .

ذكر الأقوال ومن قال بكل قول فى القواعد الأصولية فى القاعدة الثالثة والأر بعين .

السادسة : لو قال : خذ هذا وديعة اليوم لاغداً ، و بعده يعود وديعة . فقيل : لا تصح الوديعة من أصلها .

وقيل : تصح في اليوم الأول دون غيره .

وقيل : تصح في اليوم الأول ، وفي بعد الغد .

قال القاضى فى التعليق: هى وديعة على الدوام . ذكره عنه الحارثي : وأظلقهن فى الفروع .

وإن أمره برده في غد، و بعده تعود وديعة : تغين رده 💛 🦖

السابعة: او قال له : كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة ، فأنت أمين : ضح . الصحة تعليق الإبداع على الشرط ، كالوكالة . صرح به القاضى . قاله فى القاعدة الخامسة والأربعين .

# باب إحياء الموات

قولِه ﴿ وَهِيَ الْأَرْضُ الدَّاثِرَةُ الَّتِي لَا يُعْلَمُ أَنَّهَا مُلِكَتْ ﴾ .

قال أهل اللغة « الموات من الأرض هي التي لم تستخرج ولم تعمر » .

قال الحارثى : وظاهر إيراد المصنف : تعريف « الموات » بمجموع أمرين : الاندراس ، وانتفاء العلم ، تحصيلاً للمعنى المتقدم عن أهل اللغة : أنه الذى لم يستخرج ، ولم يعمر . وعليه نص الإمام أحمد رحمه الله ، وذكره .

قال : ولو اقتصر المصنف على ما قالوا لكان أولى وأبين . فإن الدنور يقتضى حدوث العطل بعد أن لم يكن ، حيث قالوا : قَدُم ودَرَس . وذلك يستازم تقدم عمارة . وهو مُناف لانتفاء العلم بالملك .

قال : ويحتمل أن يريد بالدائرة : التي لم تستخرج ولم تعمر . وهو الأظهر من إيراده لقوله بعده « فإن كان فيها آثار الملك » .

فعلى هذا يكون وصف « انتفاء العلم بالملك » تعريفًا لما يملك بالإحياء من الموات ، لا لماهية الموات . وذلك حكم من الأحكام .

ثم ما يملك بالإحياء ، لا يكنى فيه ما قال . فإن حريم العامر ، وما كان حمى أو مصلى : لا يملك ، مع أنه غير مملوك .

و يرد أيضاً على ما قال : ما علم ملكه لغير معصوم . فإنه جائز الإحياء .
قال : والأضبط في هذا : ما قيل « الأرض المنفكة عن الاختصاصات ،
وملك المعصوم » فيدخل كل ما يملك بالإحياء . و يخرج كل ما لا يملك به .انتهى .
قوله ﴿ فإنْ كَانَ فِيها آثَارُ المُلك ، وَلا يُعْلَمُ لَهَا مَالكُ : فَعَلَى رِوَا يَتَيْن ﴾
إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ، ولم يوجد فيه أثر عمارة : مُلِكَ بالإحياء بلا خلاف . ونص عليه مراراً .

و إن عُلم له مالك بشراء أو عطية ، والمالك موجود \_ هو أو أحد من ورثته \_ :

لم يملك بالإحياء بلا خلاف ، بل هو إجماع . حكاه ابن عبد البر وغيره .

و إن كان قد ملك بالإحياء ، ثم تُرك حتى دَثَرَ وعاد مواتاً : فهذا أيضاً لا يملك بالإحياء كذلك ، إذا كان لمعصوم .

و إن علم ملكه لمعين غير معصوم ، فإذا أحياه بدار الحرب واندرس : كان كموات أصلى . يملكه المسلم بالإحياء . قاله في المحرر . وقدمه الحارثي .

وقال القاضي ، وابن عقيل ، وأبو الفرج الشيرازي : لا يملك بالإحياء .

قال الحارثى : و يقتضيه مطلق نصوصه .

و إن كان لا يعلم له مالك . فهو أر بعة أقسام :

أصرها: ما أثر الملك فيه غير جاهلي ، كالقرى الخربة ، التي ذهبت أنهارها ، ودرست آثارها . وقد شملها كلام المصنف . فني ملكها بالإحياء روايتان . وأطلقهما الحارثي ، وغيره .

إحداها: لا تملك بالإحياء.

والرواية الثانية: تملك بالإحياء . وصححه فى الحاوى الصغير ، والفائق ، والنظم . وأطلقوا .

والصحيح من المذهب: التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام كما يأتى قريباً تغييم : لفظ المصنف وغيره: يقتضى تعميم الخلاف فى المندرس بدار الإسلام الحرب.

وقد صرح به فى كل منهما : القاضى ، وابن عقيل ، والقاضى أبو الحسين ، وأبو الفرج الشيرازى ، والمصنف فى المغنى ، والشارح ، وغيرهم .

قال الحارثي : و بالجملة ، فالصحيح : المنع في دار الإسلام . وكذا قال الأصحاب .

بخلاف دار الحرب . فإن الأصح فيه الجواز . ولم يذكر ابن عقيل في التذكرة سواه .

قال فى الرعايتين: وتملك بالإحياء \_على الأصبح \_قرية خراب ، لم يملكها معصوم .

و إذا قيل بالمنع في دار الإسلام : كان للإمام إقطاعه . قاله الأصحاب : القاضي في الأحكام السلطانية ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص ، وغيرهم .

القسم الثاني: ما أثر الملك فيه جاهلي قديم \_ كديار عاد ، ومساكن تمود ، وآثار الروم \_ وقد شملها أيضاً كلام المصنف . وكذا كلام القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم من الأصحاب .

ولم يذكر القاضى فى الأحكام السلطانية خلافاً فى جواز إحيائه . وكذلك المصنف فى المغنى . وهو الصحيح من المذهب . وهى طريقة صاحب المحرر ، والوجيز ، وغيرهما .

قال الحارثى : وهو الحق ، والصحيح من المذهب . فإن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه لا يختلف قولهم فى البئر المادية . وهو نص منه فى خصوص النوع .

وصحح الملك فيه بالإحياء : صاحب التلخيص ، والفائق ، والشرح ، والفروع ، والتصحيح ، وغيرهم .

الفسم الثالث: ما لا أثر فيه جاهلي قريب. وقد شمله كلام المصنف.
والصحيح من المذهب: أنه يملك بالإحياء. قله الحارثي وغيره.
والرواية الثانية: لا تلك.

القسم الرابع: ما تردد فى جريان الملك عليه . وفيه روايتان . ذكرها ابن عقيل فى التذكرة ، والسامرى ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم .

وقالوا : الأصح الجواز .

والرواية الثانية : عدم الجواز .

## فائرتاب

إمراهما: لو ملكها من له حرمة ، أو من يشك فيه ، ولم يعلم : لم يملك المحياء . على الصحيح من المذهب . لأنها فَيْء .

قال الزركشي : وهو المشهور عنه. وهو مقتضي كلام الخرقي ، واختيار أبي بكر والقاضي ، وعامة أصحابه ، كالشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي . انتهى .

وصححه في التصحيح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .

وعنه: تملك بالإحياء.

قال في الفائق: ملكت في أظهر الروايات.

وعنه تملك مع الشك في سابق العصمة . اختاره جماعة . قاله في الفروع ، منهم : صاحب التلخيص . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم .

وعنه تملك بالإحياء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .

فعلى المذهب: للإمام إقطاعها لمن شاء.

قوله ﴿ وَمَنْ أَخِيَى أَرْضًا مَيِّتَةً : فَهِي لَهُ ، مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِرًا ، لِإِذْنِ الإِمَامِ أَوْ غَيْرِ إِذْنِهِ ، فِي دَارِ الإِسْلاَمِ وَغَيْرِهَا، إِلَّامَا أَحْيَاهُ مُسْلِمْ فِي إِذْنِهِ ، فِي دَارِ الإِسْلاَمِ وَغَيْرِهَا، إِلَّامَا أَحْيَاهُ مُسْلِمْ فِي أَرْضِ الكَلْفَارِ التِي صُولِحُوا عَلَيْهَا . وَمَا قَرُبَ مِنَ العَامِرِ ، وَتَعَلَّقَ عَصَالِحِهِ : لَمَ يُعْلَكُ بِالإِحْيَاء ﴾ .

ذكر المصنف هنا مسائل:

 الثَّانية : ما أحياه الكفار ، وهم صنفان :

ا صنف أهل ذمة ، فيملكون ما أحيوه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الخلاصة ، وغيرها .

قال الزركشى : هو المنصوص . وعليه الجمهور . وقدمه فى الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والمغنى ، والمحرر ، والرعايتين ، والحساوى الصغير ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح الحارثى ، وغيرهم .

وقيل. لايملكه. وهو ظاهر قول ابن حامد.

اكن حمل أبو الخطاب في الهداية \_ ومن تبعه \_ ذلك على دار الإسلام .

قال الحارثي : وذهب فريق من الأصحاب إلى المنع \_ منهم : ابن حامد \_ أخذاً من امتناع شفعته على المسلم . ورُدَّ . وفرق الأصحاب بينهما .

وقيل : لايملكه بالإحياء في دار الإسلام .

قال القاضي : هو مذهب جماعة من الأصحاب . منهم ابن حامد .

قال فى المذهب، ومسبول الذهب: يملكه الذمى فى دار الشرك. وفى دار الإسلام وجهان.

فعلى المذهب المنصوص: إن أحيى عنوة : لزمه عنه الخراج . و إن أحيى غيره : فلا شيء عليه . على الصحيح من المذهب .

قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين .

وعنه : عليه عشر ثمرَه وزرعه .

والصنف الشانى: أهل حرب. فظاهر كلام المصنف: أنهم كأهل الذمة فى ذلك كله. وهو ظاهر كلام جماعة. منهم صاحب الوجيز. وهو أحد الوجهين. والصحيح من المذهب: أنه لا يملكه بالإحياء. وهو ظاهر كلامه فى المغنى ، والشرح، والرعايتين، وغيره. وقدمه فى الفروع.

قلت: و يمكن حمل كلام من أطلق على أهل الذمة . وأن الألف واللام للعمد . لأن الأحكام جارية عليهم .

لكن يرد على ذلك : كون المسألة ذات خلاف . فيكون الظاهر موافقاً لأحد القولين .

و يرده كون المصنف لم يحك في كتبه خلافاً.

قال الحارثي : والكافر \_ على إطلاقه \_ صحيح في أراضي الكفار . لعموم الأدلة . وهو الصواب .

الثالثة : إن كان الإحياء بإذن الإمام : فلا خلاف أنه يملكه بذلك .

و إن كان بغير إذنه : ملكه أيضاً . على الصحيح من المذهب . كما جزم به المصنف هنا . فلا يشترط إذنه في ذلك . وعليه جماهير الأصحاب .

قال الزركشي : عليه الأصحاب . نص عليه . وجزم في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقيل : لايملكه إلا بإذنه . وهو وجه فى المبهج ، ورواية فى الإقنــاع ، والواضح .

الرابعة: ما أحياه المسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها على أنهالهم . فهذه لاتملك بالإحياء . على الصحيح من المذهب ، كما قطع به المصنف هنا . وعليه الأصحاب .

وفيه احتمال : أنها تملك بالإحياء كغيرها .

الخامسة: ماقرب من العامر ، وتعلق بمصالحه \_ كطرقه وفنائه ، ومسيل مائه ، ومطرح قمامته ، وملقى ترابه وآلاته ، ومرعاه ، ومحتطبه ، وحريم والبئر والنهر ، ومرتكض الخيل ، ومدفن الأموات ، ومناخ الإبل ونحوها .

فهذا لايملك بالإحياء . وعليه الأصحاب . ونص عليه من رواية غير واحد ولا يُقطّعه الإمام . لتملق حقه به . وقيل : لملكه له .

تغييم : ظاهر قول المصنف « فى دار الإسلام وغيرها » أن موات أرض العنوة -----كغيره . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به فى المستوعب .

وقدمه فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته .

قال الحارثي : وهو أقوى .

﴿ وعنه : لاتملك بالإحياء لـكن تقر بيده بخراجها ،كما لو أحياها ذميٌّ .

قال الحارثى : وهو المذهب عند ابن أبي موسى ، وأبى الفرج الشيرازى .

قال أبو بكر فى زاد المسافر : و به أقول . انتهى .

وعنه : إن أحياه مسلم فعليه عُشْر ثمره وزرعه .

وعنه : على ذمى أحيى غير عنوة : عشر نمره وزرعه .

وقيل : لاموات في أرض السواد . وحمله القاضي على عامره .

قال في الرعاية المكبرى: وقيل لاموات في عامر السواد. وقيل: ولا غامره.

فَائْرَةُ : هَلَ يُمْلُكُ الْمُسَلِمُ مُواتُ الْحُرِمُ وَعَرَفَاتُ بَإِحَيَانُهُ ؟ يُحتمــل وجهين . ------وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية ، والفروع .

قلت : الأولى أنه لا يملك ذلك بالإحياء . ثم وجدت الحارثي قال: هذا الحق . قوله ﴿ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَلَقُ مُصَالِحِه . فَعَلَى رَوَا يَتَيْنَ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الضغير ، والفائق ، والمحرر ، وغيرهم .

إمراهما: يملكه بالإحياء . وهو الصحيح من المذهب.

قال فى الكافى: هذا المذهب . وصححه فى المستوعب ، والتلخيص ، والنظم ، والتصحيح ، والحارثي ، وغيرهم .

قال الزركشى: هى أنصهما وأشهرها عند الأصحاب. وجزم به فى الوجيز، وغيره. وقدمه فى الفروع وغيره.

والثانية : لايملسكه بإحيانه .

وقيل : يمليكه صاحب العامر دون غيره .

## فوائر

إمراها : حكم إقطاع ذلك حكم إحيائه .

الثانية : قال فى الفروع : لواختلفوا فى الطريق وقت الإحياء : جعلت سبعة أذرع . لأنها للمسلمين . أذرع . لأنها للمسلمين . نص عليه .

واختار ابن بطة أن الخبر ورد فى أر باب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا فى قدر حاجتهم .

قلت: قال الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام أحمد رحمه الله « لابأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق » عنى الإمام أحمد رحمه الله من الضرر بالطريق: ماوقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع.

قال فى القاعدة الثامنة والثمانين : كذا قال . قال : ومراده أنه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن قول النبى صلى الله عليه وسلم « إذا اختلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » فى أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء ، وتشاحوا فى مقدار مايتركونه منها للطريق . و بذلك فسره ابن بطة ، وأبو حفص العكبرى ، والأصحاب . وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى سبعة أذرع . انتهى .

وقدم ماقدمه في الفروع : في التلخيص وغيره .

الثالثة: إذا نصب الماه عن جزيرة: فلها حكم الموات. لكل أحد إحياؤها، مدت أوقر بت . ذكره ابن عقيل، والمصنف، والشارح، والحارثي، وغيرهم. ونص عليه . قال الحارثي : هذا مع عدم الضرر . ونص عليه . انتهى .

الرابعة : ماغلب الماء عليه من الأملاك واستبحر : باق على ملك ملاكه . لهم أخذه إذا نضب عنه . نص عليه . قاله الحارثي وغيره .

وقال في الفروع: ولايملك مانضب ماؤه. وفيه رواية .

#### تنيهان

أَصِرْهُمَا : مَفَهُوم قُولُه ﴿ وَلَا تُمَلُّكُ الْمَادِنُ الظَّاهِرَةَ ﴾ .

كالملح والقار: والنفط والكحل، والجص، وكذلك الماء والكبريت، والموميا، والبرام، والياقوت، ومقاطع الطين ونحوه: أن المعادن الباطنة تملك. وهو وجه واحتمال للمصنف. وهو ظاهر كلام جماعة.

قال الحارثي : ونص عليه في رواية حرب .

والصحيح من المذهب: أنها كالمعادن الظاهرة . فلا تملك .

قال المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، والفائق، وغيرهم: هذا ظاهر المذهب.

قال الحارثي : قال الأصحاب : لا يملك بذلك ، ولا يجوز إقطاعه . وجزم به في الوجيز ، وغيره .

فَائْرَةُ: حَكُمُ المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة : حَكُمُ المعادن الظاهرة الأصل التنبير الثاني : مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة « وليس للإمام إقطاعه » أن المنام إقطاع المعادن الباطنة . وهو اختيار المصنف ، والشارح .

وذكر الحارثي أدلة ذلك ، وقال : هذا قاطع في الجواز . فالقول بخلافه باطل . وصححه المصنف وغيره . وقد هداهم الله إلى الصواب . انتهى .

قال فى الفائق: ولا يجوز إقطاع مالا يملك من المعادن. نص عليه. وقال الشيخ: يجوز. فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة فى اختيار الشيخ. والصحيح من المذهب: أنه ليس اللإمام إقطاعه ،كالمعادن الظاهرة.

قال المصنف والشارح: قاله أصحابنا .

وكذا قال الحارثى . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرها .

تنهيم : مثل المصنف وجماعة \_ رحمهم الله \_ من المعادن الظاهرة : بالملح .
قال الحارثي : وليس على ظاهره . فإن منه ما يحتاج إلى عمل وحفر . وذلك من قبيل الباطن .

والصواب : أن المائى منه من الظاهر . وكذا الظاهر من الجبل ، وما احتاج إلى كشف يسير .

وأما الحتاج إلى العمل والحفر : فمن قبيل الباطن .

قوله ﴿ فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ مَوْضِع ۗ إِذَا حَصَلَ فِيهِ المَاهِ صَارَ مَلْحًا : مُلكَ بالإِحْيَاء ﴾ .

هذا المذهب. قال في الفروع: والأصح أنه يملكه محييه.

قال فى الرعاية ، والفائق ، والحاوى الصغير: ملك بالإحياء فى أصح الوجهين . وجزم به فى الهداية ، والمذهب، والمستوعب ، والخلاصة، والمغنى ، والتلخيص ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .

وقيل: لايملك بالإحياء.

قوله ﴿ وَإِذَا مَلَكَ الْمُعِي مَلَكَهُ بَمَا فِيهِ مِنَ الْمَادِنِ الْبَاطِنَة . كَمَادِن النَّاهَبِ وَالفضَّة ﴾ .

إذا ملك الأرض بالإحياء ملكها بما ظهر فيها من المعادن ، ظاهراً كان أو باطناً .

قاله الأصحاب . منهم القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، والحارثى وصاحب الفروع ، وغيرهم .

قال الحارثي : وعبارة المصنف هنا لاتني بذلك . فإنه اقتصر في موضع الجامد

على لفظ « الباطن » وهي عبارة القاضي في الحجرد . فيحتمل أن يريد به ماقاله في المغنى وغيره . وفي الإيراد قرينة تقتضيه ، وهو جمل الجاري قسيما للباطن .

ويحتمل إرادة الظاهر دون الباطن مما هو جامد لايدخل في الملك . انتهى . قوله ﴿ وَ إِنْ ظَهْرَ فِيهِ عَيْنُ مَاءٍ ، أَوْ مَمْدِنِ جَارٍ ، أَو كَلاّ مِ ، أَوْ شَجَرٍ ، فَهُوَ أَحَقُ بِهِ . وَهَلْ يُمْلِكُهُ ؟ عَلَى رُوَا يَتَيْنَ ﴾ .

إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بها ، وهل يملكه ؟ أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب .

إهراهما : لايملك . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح ، وغيرهم .

وهذه عند المصنف ، وكثير من الأصحاب : أصح .

قال فى الهداية : وعنه فى الماء والكلا ً لايملك . وهو اختيار عامة أصحابنا . وجزم به فىالوجيز ، وغيرها .

والرواية الثانية: يملك . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . واختاره - المستوعب ، والخلاصة . واختاره أبو بكر عبد العزيز .

قال الحارثى : وهو الحق .

قال في القواهد : وأكثر النصوص تدل على الملك .

و إذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به . وهل يملك بذلك ؟ فيه الروايتان .

قال الحارثي : مأخوذتان من روايتي ملك الماء . ولهذا صححوا عدم الملك هنا لأنهم صححوه هناك . انتهى .

وهذا المذهب \_ أعنى عدم ملكه بذلك \_ وصححه من صححه في عدم الملك . وجزم به في الوجيز، وغيره . وقدمه في الفروع ، والحور ، وغيرها .

وعنه : يملك . قال الحارثي : وهو الصحيح . وجزم به فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .

قال الحارثي : وهذا المنصوص . فيكون المذهب.

و إن ظهر كلاً أو شحر فهو أحق به ، وهل بملكه ؟

أطلق المصنف فيه روايتين . وأطلقهما في المذهب.

إمراهما: لاذلك. وهو المذهب. نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم. -----قال في الهداية: عليه عامة أصحابنا.

قال الحارثى: وهذا أصح عند الأصحاب . منهم المصنف ، والشارح . قاله فى البيع من كتابه الكبير . ولم يورد أبو الفرج الشميرازى سواه . وصححه فى الشرح ، والتصحيح ، وغيرهما . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع . والمحرر ، وغيرها .

والرواية الثائبة : يملكه . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة .

قُولِهِ ﴿ وَمَا فَضَلَ مِنْ مَا تُهِ : لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَبَهَائِمَ غَيْرِهِ ﴾

هذا الصحيح . لكن بشرط أن لا تجد البهائم ماء مباحاً ولم يتضرر بذلك . وهو من مفردات المذهب .

واعتبر القاضى ، وابن عقيل ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، وجماعة : اتصاله بالمرعى .

وظاهر كلام المصنف هنا ، وأبى الخطاب ، والحجرر ، وغيرهم : عدم اشتراط ذلك . وقدمه فى الفروع . وهو المذهب .

و بذل مافضل من مائه لزوماً من مفردات المذهب.

قوله ﴿ وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِزَرْعِ غَيْرِهِ ؟ عَلَى رِوَايتَيْن ﴾ . وأطلقهما في المذهب، والخلاصة ، والمحرر ، والشرح .

إمداهما : يلزمه . وهو المذهب .

قال فى الفروع: يلزمه على الأصح. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: إلا أن يؤذيه بالدخول، أو له فيه ماء السماء، فيخاف عطشاً. فلا بأس أن يمنعه. وقدمه فى الهداية، والمستوعب.

قال الحارثى : هذا الصحيح ، واختيار أكثرالأصحاب . منهم أبو الخطاب ، والقاضى أبو الحسين ، والشيرازى ، والشريفان ــ أبو جعفر ، والزيدى ــ وهو من مفردات المذهب .

قال الإمام أحمد: ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الـكلاً. للخبر. قال في القاعدة الناسعة والتسعين: هذا الصحيح.

والرواية الثائية : لا يلزمه . صححه فى التصحيح ، والقــاضى فى الأحكام السلطانية ، وابن عقيل .

قال الحارثى : ومال إليه المصنف . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغبر ، والغائق .

وقال في الروضة : يكره منعه فضل مائه ليسق به . للخبر.

### فوائر

و بحرم أيضًا بيعه مقدراً بالرى ، أو جزافًا . قاله القــاضي وغيره ، واقتصر عليه في الفروع .

قال القاضى : و إن باع آصُعاً معلومة من سائح : جاز . كا، عين . لأنه معلوم ، و إن باع كل الماء : لم بجز . لاختلاطه بغيره .

 ثم الحيوان . قاله الأصحاب . منهم صاحب الرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . ثم زاد في الفائق : ثم الزرع . وهو مراد غيره .

وقال في التلخيص : ومع الضيق للحيوان ، ومع الضيق للآدمى . والظاهر أن النسخة مغلوطة .

الثالثة: لو حفرها ارتفاقاً \_ كحفر السفارة فى بعض المنازل ، وكالأعراب والتركان ينتجعون أرضاً فيحتفرون لشربهم ، وشرب دوابهم \_ فالبئر ملك لهم . ذكره أبو الخطاب . وقدمه الحارثي ، وقال : هو أصح . وهو الصواب .

وقال القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف ، وجماعة : لا يملكونها . وهو المذهب .

قال في الفروع : فهم أحق بمائها ماأقاموا .

وفى الأحكام السلطانية : وعليهم بذل الفاضل لشاربه فقط . وتبعه فى المستوعب ، والتلخيص ، والترغيب ، والرعاية ، وغيرهم .

و بعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين .

فإن عاد المرتفقون إليها ، فهل يختصون بها ، أم هم كغيرهم ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والحارثي في شرحه ، والفروع .

أمرهما: هم كغيرهم. واختاره القاضي في الأحكام السلطانية.

والوجم الثانى: هم أحق بها من غيرهم . اختاره أبو الخطاب في بعض تعاليقه قال السامرى: رأيت بخط أبى الخطاب على هامش نسخة من الأحكام السلطانية ، قال : محفوظ \_ يعنى : نفسه \_ الصحيح : أنهم إذا عادوا كانوا أحق بها . لأنها ملكهم بالإحياء . وعادتهم أن يرحلوا في كل سنة ، ثم يعودون . فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل . انتهى .

قلت : وهو الصواب .

وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق .

قال فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير : فهو أولى بها فى أصح الوجهين .

الرابعة : لوحفر تملكا ، أو بملكه الحى : فنفس البئر ملك له . جزم به
الحارثى وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

قال في الرعاية: ملكما في الأقيس.

قال فى الأحكام السلطانية: إن احتاجت طياً: ملكها بعده. وتبعه فى المستوعب ، وقال ــ هو وصاحب التلخيص ــ و إن حفرها لنفسه تملكها: فما لم يخرج الماء ، فهو كالشارع فى الإحياء . و إن خرج الماء استقر ملكه ، إلا أن يحتاج إلى طى ، فتمام الإحياء بطيها . انتهيا .

وتقدم : هل يملك الذي يظهر فيها أم لا ؟ .

قوله ﴿ وَ إِحْيَاءُ الْأَرْضِ : أَنْ يَحُوزَهَا بِحَائِطٍ ، أَوْ يُجْرِى لَهَا مَاءٍ ، أَوْ يُجْرِى لَهَا مَاءٍ ، أَوْ يَحْفُرَ فيهاَ بِئْرًا ﴾ .

مراده بالحائط: أن يكون منيعاً. وظاهر كلامه: أنه سواء أرادها للبناء، أو للزرع ، أو حظيرة للغنم والحشب، ونحوهما . وهذا هو الصحيح من المذهب . نص عليه . وقطع به الحرق ، وابن أبى موسى ، والقاضى ، والشريف أبو جعفر ، قاله الزركشى . وصاحب الهداية ، والحلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى المستوعب ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل: إحياء الأرض: ماعد إحياء. وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء ، أو إجراء ماء. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختاره القاضى، وابن عقيل، والشيرازي في المبهج، وابن الزاغوني، والمصنف في العمدة وغيرهم. وعلى هذا قالوا: يختلف باختلاف غرض الحيى من مسكن وحظيرة وغيرهما. فإن كان مسكناً: اعتبر بناء حائط بما هو معتاد، وأن يسقفه.

قال الزركشي : وعلى هذه الرواية : لا يعتبر أن يزرعها ويسقيهــا ، ولا أن

يفصلها تفصيل الزرع ، و يحوطها من التراب بحاجز ، ولا أن يقسم الهيوت إذا كانت للسكني ، في أصح الروايتين وأشهرها .

والأخرى : يشترط جميع ذلك . ذكرها القاضي في الخصال . انتهى .

وذكر القاضى رواية بعدم اشتراط التسقيف . وقطع به في الأحكام السلطانية قال الحارثي : وهو الصحيح .

قال فى المغنى ، والشرح : لا يعتبر فى إحياء الأرض للسكنى نصب الأبواب على البيوت .

وقيل: مايتكرركل عام \_كالسقى، والحرث \_ فليس بإحياء ، ومالاپتكرر فهو إحياء .

قال الحارثي : ولم يورد في المغنى خلافه .

و يحصل الإحياء أيضاً بالغراس و يملكها به .

قال في الفروع : و يملكه بغرس و إجراء ماء . نص عليهما .

فائرة : فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها \_ كأرض البطأنح ونحوها \_ فإحياؤها بسد الماء عنها ، وجعلها بحال يمكن زرعها . وهذا مستثنى من كلام المصنف وغيره ، ممن لم يستثنه .

ولايحصل الإحياء بمجرد الحرث ، والزرع .

وقيل : للإِمام أحمد رحمه الله : فإن كرب حولها ؟ قال : لايستحق ذلك حتى يحيط .

قوله ﴿ وَ إِنْ حَفَرَ بِئُرًا عَادِيَّةً : مَلَكَ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا ، وَ إِنْ لَمَ \* تَكُنْ عَادِيَّة ، فَحَرِيْمُهَا خَمْسَة " وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ﴾ .

يعنى من كل جانب فيهما . وهذا المذهب فيهما . نص عليه فى رواية حرب ، وعبد الله .

قال للصنف، والشارح: اختاره أكثر الأصحاب.

الشهور.

قال الحارثي : هذا المشهور عن أبي عبد الله . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفزوغ ، وغيره .

قال الزركشي : نص عليه .

واختارهٔ الخرقي، والقاضي في التعليق، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيخان، وغيرهم.

وهو من مفردات المذهب. قال ناظمها:

بحقر بثر في موات يملك حريمها معها بذرع يسلك

فحمسة تملك والعشرون وإن تكن عادية خمسون

وعنه : التوقف فى التقدير . نقله حرب . قاله القاضى ، وأبو الخطاب ، ومن

َ قَالَ الحَارثي : وهو غلط . قال : ولو تأملوا النص بكاله من مسائل حرب ، والحلال ! لما قالوا ذلك .

وعند القاضى : حريمها قدر مَدّ رِشائها من كلُّ جَانِبٍ .

واختاره ابن عقيل في التذكرة . وذكر : أنه الصحيح .

قَالَ فَيُ التَّاحْيُصِ : اختاره القاضي ، وجماعة .

قال الحارثي : وأخشى أن يكون كلام القاضى هنا ماحكيناه في المجرد الآتي المؤافق لاختيار أبي الخطاب .

وقيل: قدر مايحتاج إليه في ترقية مائها .

وُاختاره القاضي في الحجرد ، وأبو الخطاب في الهداية .

قال المصنف في المغنى، والكافى، والشارح. وقال القاضى، وأبو الخطاب: ليس هذا الذرع المذكور على سبيل التحديد، بل حريمها على الحقيقة: ماتحتاج إليه من ترقية مائها منها. فإن كان بدولاب: فقدر مدار الثور، أو غيره. و إن كان بستقى منها بيده: فقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

وقيل : إن كان قدر الحاجة أكثر : فهو حريمها .

وإن كان التحديد المذكور أكثر: فهو حريمها . ذكره القاضى فى الأحكام السلطانية .

واختاره القاضي أبو الحسين ، وأبو الحسن بن بكروس .

وعند أبى محمد الجوزى : إن حفرها فى موات : فحريمها خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب . و إن كانت كبيرة : فخمسون ذراعاً .

فائرة: البئر العادية \_ بتشديد الياء \_ هي القديمة . نقله ابن منصور . منسو بة إلى عاد . ولم يرد « عاداً » بعينها ، لكن لما كانت « عاد » في الزمن الأول ، وكانت لها آبار في الأرض : نسب إليها كل قديم .

وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله ، العادية : هي التي أعيدت .

ونقل حرب ، وغيره : العادية هي التي لم تزل ، وأنه ليس لأحد دخوله . لأنه قد ملكه .

#### فوائر

منها: حريم العين خمسائة ذراع . نص عليه من رواية غير واحد . وقاله القاضى فى الأحكام السلطانية ، وابنه أبو الحسين ، وابن بكروس ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . قاله الحارثى . وقدمه فى الرعايتين ، والفروع ، والحاوى الصغير ، والفائق ، وغيرهم .

وقيل: قدر الحاجة ، ولوكان ألف ذراع . اختــاره القاضي في المجرد ، وأبو الخطاب، والمصنف في الكافي، وغيرهم .

قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اختاره جماعة .

ومنها: حريم النهر من جانبيه: مايحتاج إليه لطرح كرايته ، وطريق شاويه ، ومنها: حريم النهر من جانبيه ، وإن كثر .

قال في الرعاية : و إن كان بجنبه مسناة لغيره : ارتفق بها في ذلك ضرورة .

وله عمل أحجار طحن على النهر، ونحوه، وموضع غرس، وزرع، ونحوهما.

وقال فى الرعاية الصغرى: ومن حفر عيناً: ملك حريمها خمسائة ذراع. وقيل: بل قدر الحاجة.

قلتُ : وكذا النهر .

وقيل : بل مايحتاجه لتنظيفه . انتهى .

ومنها: حريم القناة . والمذهب : أنه كحريم العين ، خسمائة ذراع . قاله الحارثي . وقال : واعتبره القاضي في الأحكام السلطانية بحريم النهر .

ومنها : حريم الشجر قدر مدَّ أغصانها . قاله المصنف وغيره .

ومنها : حريم الأرض التي للزرع : ما يحتاجه فى سقيها ، وربط دوابها ، وطرح سبخها ، وغير ذلك .

وحريم الدار من موات حولها : مطرح التراب ، والكناسة والثلج ، وماء الميزاب ، والممر إلى الباب .

ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير.

و يتصرف كل واحد فى ملكه ، و ينتفع به ، على ماجرت العادة عرفا . فإن تعدى : منع .

#### فائرثاد

إمراهما: قال في المغنى ، ومن تابعه: إن سبق إلى شجر مباح - كالزيتون ، والخروب في الإحياء . فإن طعمه : ملكه . وحريمه : تهيؤه لما يراد منه .

الثانية : لو أذن لغيره في عمله في معدّنه ، والخارج له بغير عوض : صح . لقول الإمام أحمد رحمه الله « بعه بكذا . فما زاد فلك » .

وقال المجد: فيه نظر . لسكونه هبة مجهول .

ولو قال : على أن يعطيهم ألفاً مما لقى ، أو مناصفة ، فالبقية له ؟ فنقل حرب : أنه لم يرخص فيه .

ولو قال : على أن مارزق الله بيننا : فوجهان . وأطلقهما فى الفروع ، والشرح .

أمرهما: لايصح. قدمه ابن رزين في شرحه.

قال الحارثي: أظهرهما الصحة.

قال القاضى: هو قياس المذهب. ولم يورد سواه. وذكر فيه نص الإمام أحمد رحمه الله إذا قال: صَفَّ لى هذا الزرع، على أن لك ثلثه، أو ربعه: أنه يصح. انتهى.

# والوم. الثاني : لا يصح .

قوله ﴿ وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكُهُ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب. نص عليه.

قال الحارثي : المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله : عدم الاستقلال . انتهى . وعليه الأصحاب .

قال الحارثى : وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية : أنه ما أقاده الملك . وهو الصحيح . انتهى .

قوله ﴿ وَهُوَ أَحَقُ بِهِ . وَوَارِثُهُ بَعْدَهُ وَمَنْ يَنْقُلُه إِلَيْهِ ﴾ بلا نزاع . و قوله ﴿ وَلَيْسَ لَه بَيْعُهُ ﴾ .

هو المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، وابن منجا ، والفروع ، والفائق وغيرهم .

وقيل: يجوز له بيعه. وهو احتمال لأبى الخطاب. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاوى الصغير.

تفسيم: قال الحارثى \_ عن القول الذى حكاه المصنف \_ قد يراد به: إفادة التحجر للملك . وقد يراد به: الجواز مع عدم الملك ، وهو ظاهر إيراد الكتاب، و إيراد أبى الخطاب في كتابه .

قال : والتجويز مع عدم الملك مشكل جداً . وهوكما قال .

فائرة: تحجر الموات: هو الشروع في إحيائه، مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجاراً ، أو يحيطها بجدار صغير، أو يحفر بثراً لم يصل إلى مائها. نقله حرب. وقاله الأصحاب.

أو بستى شجراً مباحاً ، ويصلحه ولم يركبه . فإن ركبه ملكه ، كما تقدم . وملك حريمه . وكذا لو قطع مواتاً لم يملكه ، على ما يأتى فى كلام المصنف .

قوله ﴿ فَإِنَّ لَمْ يُتِمَّ إِحْيَاءَهُ ﴾ .

يعنى وطالت المدة ، كما صرح به القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف فى المعنى ، وغيرهم . فيقال له : إما أن تحييه أو تتركه . فإن طلب الإمهال : أمهل الشهرين والثلاثة . وهكذا قال فى المستوعب ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع .

وقال فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق : و يمهل شهر ين . وقيل : ثلاثة .

وقال في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، والمغنى ، والتلخيص ، وجماعة بم أمهل الشهر والشهر بن .

Wieles in the

قال الحارثى : عِليه المعظم .

قال فی الوجیز: و یمهل مدة قریبة بسؤاله . انتهی .

قلت : فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم .

ثم وجدت الحارثي قال : وتقدير مدة الإمهال يرجع إلى رأى الإمام ، من الشهر والشهرين والثلاثة ، بحسب الحال .

قال: والثلاثة انفرد بها المصنف هنا. وكأنه ماراجع المستوعب والشرح . تنهيم : فائدة الإمهال: انقطاع الحق بمضى المدة على الترك .

قال فى المغنى : و إن لم يكن له عذر فى الترك، قيل له : إما أن تعمر ، وإما أن تعمر ، وإما أن تعمر ، وإما أن ترفع يدك . فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها .

قال الحارثي : وهذا يقتضي أن ماتقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر به أو الاعتذار . أما إن علم انتفاء العذر فلا مهلة .

قال : وينبغى تقييد الحال بوجود متشوف إلى الإحياء . أما مع عدمه : فلا اعتراض ، سوى ترك لعذر أو لا . انتهى .

قولِه ﴿ فَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ . فَهَلْ يَعَلِكُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنَ ﴾ .

یعنی لو بادر غیره فی مدة الإمهال ، وأحیاه . وأطلقهما فی الهدایة ، والمستوعب ، والحلاصة ، والكافی ، والمغنی ، والتلخیص ، والحور ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والحارثی ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع ، والفائق ، والقواعد الفقهیة .

إمداهما: لايملكه . صححه في المذهب ، والنظم ، والتصحيح . وجزم به في الوجيز .

والعوجه الثاني: علكه . اختاره القاضى ، وابن عقيل . قال الفاظم : وهو بعيد فائرتان

الأولى: لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة: لم يملكه . هلى الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقيل : يملكه . قال المصنف ، والشارح : حكم الإحياء قبل ضرب مدة المهلة حكم الإحياء فى مدة المهلة ، على تقدم . و يحتمله كلام المصنف .

وأما إذا أحياه الغير بعد انقضاء المهلة : فإنه يملكه . لا أعلم فيه خلافًا ، وتقدم ذلك .

الثانية: قال فى الفروع ـ بعد أن ذكر الخلاف المتقدم ـ ويتوجه مثـله فى النوله عن وظيفته لزيد . هل يتقرر غيره فيها ؟ .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله \_ فيمن نزل له عن وظيفة الإمامة \_ لايتعين المنزول له . ويولى من إليه الولاية من يستحق التولية شرعاً .

وقال ابن أبى الحجد : لايصح تولية غير المنزول له . فإن لم يقرره الحاكم ، وإلا فالوظيفة باقية للنازل . انتهى .

قلت : وقريب منه : ماقاله المصنف ، وتبعه الشارح ، وغيره فيما إذا آثر شخصاً بمكانه ، فليس لأحد أن يسبقه إليه . لأنه قام مقام الجالس في استحقاق مكانه . أشبه مالو تحجر مواتاً . ثم آثر به غيره .

وقال ابن عقيل : يجوز . لأن القائم أسقط حقه بالقيام . فبقى على الأصل . فسكان السابق إليسه أحق به ، كمن وسع لرجل فى طريق فمر غيره . والصحيح الأول .

و يفارق التوسعة في الطريق ، لأنها جعلت للمرور فيهـ ا كمن انتقل من مكان فيها لم يبق له حق حتى يؤثر به ، والمسجد جعل للإقامة فيه . ولذلك

لايسقط حق المنتقل منه إذا انتقل لحاجة . وهذا إنما انتقل مؤثراً لغيره . فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع يحفظه له . انتهى .

قلت : الذى يتمين ماقاله الشيخ تقى الدين رحمه الله إلا إذا كان المنزول له أهلا ، ويوجد غير أهل . فإن المنزول له أحق ، مع أن هذا لايأباه كلام الشيخ تقى الدين .

قوله ﴿ وَللإِمَامِ إِقْطَاعُ مَوَاتِ لِمِنْ يُحْيِيهِ ، وَلَا يَمْلِكُنُهُ بِالْإِقْطَاعِ ، بَلْ يَكُونَ كَالْتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

قال الحارثى: وقال مالك رحمه الله : يثبت الملك بنفس الإقطاع . يبيع ، ويهب ، ويتصرف ، ويورث عنه . قال : وهو الصحيح . إعمالا لحقيقة الإقطاع . وهو التمليك .

#### فائرتاد

إحراهما: للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاءاً ، للمصلحة دون غيرها .

الثانية : قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسسام : إقطاع تمليك ، و إقطاع استغلال ، و إقطاع إرفاق .

وقسم القاضي إقطاع التمليك : إلى موات ، وعامر ، ومعادن .

وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين : عُشْر ، وخراج .

و إقطاع الإرفاق : يأتى في كلام المصنف .

قوله ﴿ وَلَه إِنْطَاعُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرُقِ الوَاسِعَةِ وَرِحَابِ الْمَسْجِدِ ، مَا لَمُ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ .فَيَحْرُمُ ، وَلاَ تُملْكُ بِالإِحْيَاءِ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَيَكُونُ المُقْطَعُ أَحَقَّ بِالْجُلُوسِ فِيهاَ ، مَا لم يَعُدْ فِيهِ الإِمَامُ ﴾ . تنبير: تجوير المصنف إقطاع الجلوس برحاب المسجد: اختيار منه لكونها ليست مسجداً ، لامتناع ذلك في المسجد. واختيار الخرقي ، والمجد. قاله الحارثي. وتقدم: هل رحبة المسجد من المسحد أو لا ؟ في باب الاعتكاف.

قوله ﴿ فَإِن لَمْ يُقُطِّمُهَا ، فَلِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا الْجُلُوسُ فِيهاً . وَيَكُونَ أَحَقَّ بِهَا ، مَا لم يَنْقُلْ قِماَشَهُ عَنْها ﴾ هذا المذهب .

أعنى : أنها من المرافق ، وأن له الجلوس فيها ما بقي قماشه .

قال فى الفروع : ومع عدم إقطاع : للسمابق الجلوس . على الأصح ، ما بقى قاشه . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز ، والرعاية ، وغيرهم .

وعنه : ليس له ذلك . وعنه : له ذلك إلى الليل .

قال الحارثى : ونقل القاضى ـ فى الأحكام السلطانية ـ : رواية بالمنع من الجاوس فى الطرق الواسعة . للتعامل فيها ، فلا تكون من المرافق .

قال : والأول أصح .

تغبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لايفتقر في الجلوس في هذه الأمكنة إلى إذن الإمام في ذلك. وهو صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. قال في القواعد: هذا قول الأكثر.

قال الحارثي : هذا المذهب .

وقيل: يفتقر إلى إذن. وهو رواية حكاها في الأحكام السلطانية. ذكره في القاعدة الثامنة والثمانين. وأطلقهما في الفروع.

#### فائرتاب

إصراهما : لو أجلس غلامه أو أجنبياً ، ليجلس هو إذا عاد إليه : فهو كما لو ترك المتاع فيه . لاستمرار يده بمن هو في جهته . ولو آثر به رجلا ، فهل للغير السبق إليه ؟ فيه وجهان .

أحدها: لا . اختاره المصنف .

والثانى: نعم .

قال الحارثى : وهو أظهر .

قلت: وهوالصواب.

وتشبه هذه المسألة ماذكرنا في آخر باب الجمعة « لو آثر بمكانه شخصاً فسبقه غيره » على ماتقدم هناك .

قولِه ﴿ فَإِن أَطَالَ الجُلُوسَ فَيهَا ، فَهَلْ يُزَالُ ؟ على وجهين ﴾ .

وأطلقهما في المذهب ، والحكافي ، والمغنى ، والحجرر ، والشرح ، والفائق ، والفروع .

أمرهما: لايزال . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وهو طاهر ماجزم به في المنور .

قال الحارثي : وهذا اللائق بأصول الأصحاب . حيث قالوا بالإقطاع .

والوم، الثانى : يزال .

قال الحارثي : هذا أظهرها عندهم .

قال في الخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير : منع في أصح الوجهين .

قال فى القواعد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، فى رواية حرب . وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين قوله ﴿ فَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ : أُقْرَعَ بَيْنَهُماۤ ﴾ .

هذا المذهب بلاريب. وجزم به في الخلاصة ، والوجيز، والمنور ، وغيرهم .

وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والححرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح الحارثى ، والقواعد الفقهية ، وتجريد المناية وغيرهم . قال الحارثى : هذا المذهب .

﴿ وَقِيلَ : رُبُّقَدُّمُ الْإِمامُ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا ﴾ .

وهو وجه حكاه القاضى فمن بعــده . وأطلقهما فى التلخيص ، والمذهب ، والشرح .

وكذا الحسكم لو استبقا إلى موضع فى رباط مسبل أو خان ، أو استبق فقيهان إلى مدرسة ، أو صوفيان إلى خانقاه . ذكره الحارثى . وتبعه فى القواعد . وقال : هذا يتوجه على أحد الاحتمالين اللذين ذكرها فى المدارس والخوانق المختصة بوصف معين . لأنه لايتوقف الاستحقاق فيها على تنزيل ناظر .

فأما على الوجه الآخر \_ وهو توقف الاستحقاق على تنزيله \_ فليس إلا ترجيحه له بنوع من الترجيحات .

وقد يقال : إنه يترجح بالقرعة مع التساوى . انتهبي .

قوله ﴿ وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَعْدِنِ ، فَهُوَ أَحَقُّ عِمَا يَنَالُ مِنْهُ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والوجيز . وقدمه فى الرعاية الكبرى .

وقيل : من أخذ من معدن فوق حاجته منع منه . ذكره فى الرعاية الكبرى . قال فى المغنى ، والشرح : فإن أخذ قدر حاحته ، وأراد الإقامة فيه ، محيث يمنع غيره : منع من ذلك .

قوله ﴿ وَهَلْ يُمنَعُ إِذَا طَالَ مُقَامُهُ ؟ ﴾ يعنى الآخذ ﴿ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ . أطلقهما فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والغائق ، أمرهما : لا يمنع . وهو الصحيح من المذهب .

قال فى المستوغب، والتلخيص، والصحيح: أنه لا يمنع مادام آخذاً. قال الحارثى: أصحهما لايمنع. وصححه فى التصحيح. وجزم به فى الوجيز. والوجم الثانى: يمنع. وقدمه فى الهداية، والرعاية الصغرى، والحاوى. وقيل: يمنع مع ضيق المكان.

قال الحارثي : قطع به ابن عقيل .

فَائْرَةَ: لو استبق اثنان فأ كثر إلى معدن مباح . فضاق المكان عن أخذهم مجلة واحدة ، فالصحيح من المذهب : أنه يقرع بينهم .

قال في الرعاية الصغرى : و إن سبق إليه اثنان معا ، وضاق بهما : اقترعا . وقدمه في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والقواعد الفقهية .

وقيل: يقدم الإمام من شاء. وهو احتمال في المغنى ، والشرح. وقيل: بالقسمة.

قال فى المغنى ، والشرح : وذكر القاضى وجهاً رابعاً . وهو أن الإمام ينصب من يأخذ ويقسم بينهما .

وقال القاضى أيضاً: إن كان أحدهما للتجارة ، هايأها الإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب مايرى . لأنه يطول .

و إن كان للحاجة . فاحتمالات ، أحدها : القرعة . والثانى : ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم . والثالث : يقدم من يراه أحوج وأولى .

وقال فى الرعاية الكبرى : وإن سبق أحدهما قدم . فإن أخذ فوق حاجته : منع . وقيل: لا .

وقيل: إن أخذه للتجارة هايأ الإمام بينهما . و إن أخذه لحاجة فأر بعة أوجه: المهايأة ، والقرعة ، وتقديم من يرى الإمام وأن ينصب من يأخذه ، ويقسمه بينهما . انتهى .

وذكر فى الفروع الأوجه الأر بعة من تتمة قول القاضى .

قوله ﴿ وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ - كَصَيْدٍ ، وَعَنْبَرٍ ، وَسَمَكُ ، وَلُوْلُوْ ، وَمَرْجَانِ ، وَحَطَبٍ ، وَثَمَرٍ ، وَمَا يَنْتَبِذُهُ النَّاسُ ) رغبة عنه ﴿ فَهُو الْحَقُ بِهِ ﴾ .

وكذا لو سبق إلى ماضاع من الناس مما لا تنبعه الهمة ، وكذا اللقيط ، وكذا اللقيط ، وما يسقط من الثلج والمن ، وسائر المباحات ، فهو أحق به . وهذا بلا نزاع . قوله ﴿ وَ إِنْ سَبَقَ إِلَيْهِ اثْنَانَ : قُسِمَ يَيْنَهُما ﴾ .

هذا المذهب. قال في الفروع: وهوالأصح. واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .

قال فى القواعد الفقهية: فأما إن وقعت أيديهما على المباح: فهو بينهما بغير خلاف و إن كان فى كلام بعض الأصحاب مايوهم خلاف ذلك، فليس بشىء. وقدمه فى الرعاية الكبرى.

وقيل : يقترعان . وقدمه في الفروع .

وقبيل: يقدم الإمام أيهما شاء .

وقال الحارثى : ثم إن أبا الخطاب \_ فى كتابه \_ قيد اقتسامهما بما إذا كان الأخذ للتحارة .

ثم قال : و إن كان للحاجة احتمل ذلك أيضاً. واحتمل أن يقرع بينهما . واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما .

وتابعه عليه السامري ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما .

وهذا عندى غلط . فإن المباح إذا اتصل به الأخذ : استقر الملك عليه ، ولا بد . لوجود السبب المفيد له ، مع أن القرعة لم ترد فى هذا النوع ، ولا شىء منه . وكيف يختص به أحدهما مع قيام السبب بكل واحد منهما ؟ .

نع : قد يجرى ماقال فيا إذا ازدحما عليه ليأخذاه .

ثم قال : والصواب ما اقتصر عليه المصنف ، من الاقتسام مع عدم الفرق بين. التحارة ، والحاجة . انتهى .

تهبيم: فعلى المذهب. قال الحارثي: إنما يتأتى هذا في المنضبط الداخل تحت البد عكا المنطبط الداخل تحت البد عكالصيد، والسمك، واللؤلؤ ، والمرجان، والمنبوذ.

أما مالا ينضبط ــكالشعرا وثمر الجبل ــ: فالملك فيه مقصور على القدر المأخوذ، قل أوكثر. انتهى.

#### فائرتان

إمراهما: لو ترك دابته بفلاة ، أو مهلكة ، ليأسه منها ، أو عجزه عن علفها: مَلَكَهَ الْحَدُهُ . فيأسه منها ، أو عجزه عن علفها : مَلَكُهُ الْحَدُهُ . على الصحيح من المذهب . نص عليه من رواية صالح ، وابن منصور . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في الحجرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي ، وغيرها . وهو من مفردات المذهب .

وقيل: لا يملسكها. وهو وجه ، خرجه ابن أبى موسى ، كالرقيق ، وترك المتاع عجزاً ، بلا نزاع فيهما.

و يرجع بالنفقة على الرقيق ، وأجرة حمل المتاع ، على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل: لايرجع. وهو وجه ذكره القاضى. أخذاً من انتفاء الأخذ فى اللقطة. وهو رواية فى العبد، ذكرها أبو بكر.

وقيل: يملكه آخذه. قدمه في الفائق. وهو إحتمال في المغنى. وصححه في

النظم . وقدمه فى الرعايتين . وذكره فى آخر اللقطة . وأطلقهما فى الفروع ، والحاوى الصغير .

فعلى الوجه الأول: لآخذه الأجرة ، على الصحيح . وقيل: لا أجرة له . قوله ﴿ وَ إِذَا كَانَ المَـاَدِ فِي نَهْرِ غَيْرِ مُمْلُوكُ ، كَمِياًهِ الْأَمْطَارِ . فَلَمِنْ فى أَعْلاَهُ أَنْ يَسْقِيَ وَ يَحْبِسَ ، حَتَّى يَصِلَ المَّادِ إِلَى كَعْبِهِ ، ثُمَّ يُرْسِلَ إِلَى مَنْ يَليهِ ﴾ .

الماء إذا كان جارياً ، وهو غير ثملوك . لا يخلو : إما أن يكون نهراً عظيما \_ كالنيل والفرات ، ودجلة ، وما أشبهها \_ أو لا .

فإن كان بهواً عظيما : فهذا لاتراحم فيه . ولكل واحد أن يسقى منه ماشاه متى شاء ، كيف شاء .

و إن كان نهراً صغيراً ، يزدحم الناس فيه ، ويتشاحون في مائه ، أو سيلاً يتشاح فيه أهل الأرضين الشار بة منه : فإنه يبدأ بمن في أول النهر فيسقى . و يحبس الماء حتى يصل إلى كعبه . نص عليه . ثم يرسل إلى من يليه كذلك . وعلى هذا إلى أن تنتهى الأراضى كلها . فإن لم يفضل عن الأول شىء ، أو عن الثانى ، أو من يليهم : فلا شىء للباقين .

فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة . منها ماهو مستمل . ومنها ما هو مستفل : سقى كل واحدة منهما على حدتها . قاله فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، وغيرهم . وقطعوا به .

وقال فى الترغيب: إن كانت الأرض العليا مستفلة: سدها إذا سقى ، حتى يصعد إلى الثانى .

## فائرناد

إحراهما: لو استوى اثنــان فى القرب من أول النهر: اقتسما الماء بينهما ، \_\_\_\_\_\_\_ إن أمكن . و إن لم يمكن : أقرع بينهما . فيقدم من قرع . فإن كان المداء لا يفضل عن أحدها: سقى من تقع له الفرعة بقدر حقه من الماء ، ثم يتركه للآخر . وليس له أن يسقى بجميع الماء ، لمساواة الآخر له . و إنتا القرعة للتقدم ، مخلاف الأعلى مع الأسفل . فإنه ليس للأسغل حق إلا في الفاضل عن الأعلى . قاله المصنف ، وغيره . وهو واضح .

وإن كانت أرض أحدها أكثر من أرض الآخر: قسم الماء بينهما على قدر الأرض.

ا لثانية : لو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانياً ، قبل انتهاء سقى الأراضى : لم يكن الله ذلك . قدمه الحارثي ونصره .

وقال القاضى: له ذلك :

قوله ﴿ فَإِنْ أَرَادَ إِنْسَانٌ إِخْيَاءَ أَرْضٍ ، بِسَقْبِهَا مِنْهُ : جَازَ . مَا لَمْ يَضُرُّ الْمُلُونُ الشَّارِبَةِ مِنْهُ ﴾ .

إذا كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك ، أو سيل . فجاء إنسان ليحيى مواتاً أقرب إلى رأس النهر من أرضهم : لم يكن له أن يسقى قبلهم ، على المذهب .

واختار الحارثى : أن له ذلك . قال : وظاهر الأخبسار المتقدمة وعمومها : يدل على اعتبار السبق إلى أعلى النهر مطلقا .

قال: وهو الصحيح.

وهل لهم منعه من إحياء ذلك الموات ؟ على وجهين . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق .

أمرهما: ليس لهم منعه من ذلك.

قال الحارثي : وهو أظهر . وقدمه ابن رزين في شرحه . وجزم به في الكافي والوجم الثاني : لهم منعه .

قال الحارثى : وهو المفهوم من إبراد الكتاب .

فعلى الأول : لمو سبق إلى مسيل ماء أو نهر غير مملوك . فأحيَى في أسفله مواتاً ثم أحيَى آخر فوقه ، ثم أحيَى ثالث فوق الثانى : كان للذى أحيى السقى أولاً . ثم الثانى ، ثم الثالث : فيقدم السبق إلى الإحياء على السبق إلى أول النهر . وعلى ما اختاره الحارثي ينعكس ذلك .

ب فِلْسُرَةَ: لو كَانَ المَاءَ بنهر عملوك، كمن حفر أنهراً صفَّيراً ساق إليه الماء من نهر كبير. فما حصل فيه ملكه، على الصحيح من المذهب.

. . و يجىء على قولنا « إن الماء لايملك » أن حكم هذا الماء في هذا النهر : حكمه في نهر غير مملوك .

قلت : وفيه نظر . لأنه بدخوله فى نهره : كدخوله فى قريته ، وراويته ، ومصنعه .

وعند القاضى ، ومن وافقه : أن الماء باق على الإباحة ، كما قبل الدخول ، إلا أن مالك النهر أحق به .

مَنْ فعلى المُذَهُبُ: لوكان لجماعة ، فهو بينهم ، على حسب العمل والنفقة .

َ فَإِن كَفِي جَمِيعِهِم : فلا كلام . و إِن لم يكفهم ، وتراضوا على قسمته بالمهايأة ، أَو غيرَهُا : جاز .

فإن تشاحوا في قسمته : قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم .

فيأخذ خشبة صلبة ، أو حجراً مستوى الطرفين والوسط . فيوضع على موضع مستوى من الأرض في مصدم الماء . فيه حزوز ، أو تقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم . يخرج من حَرِّ أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل وآحد منهم . فإذا حصل في ساقيته : فله أن يستى به ماشاء من الأرض ، سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن . وله أن يعطيه من يستى به . هذا الصحيح من المذهب . قدمه في المغنى ، والشرح ، ونصراه .

وقدمه أيضاً في المحرر ، والمغنى ، والنَّظم ، والفروع . وغيرهم في باب القسمة .

و يأتى بعض ذلك مصرحاً به فى كلام المصنف فى باب القسمة .

وقال القاضي : ليس له سقى أرض لها رسم شرب من هذا الماء . انتهى .

ولكل واحد من الشركاء أن يتصرف فى ساقيته المختصة به بما أحب: من على رحى عليها، أو دولاب، أو عبّارة ــ وهى خشبة تمد على طريق النهر ــ أو قنطرة يعبر الماء فيها، وغير ذلك من التصرفات.

فأما النهر المشترك : فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه بشيء من ذلك .

قاله المصنف ، وان عقيل ، والقاضي ، والشارح ، وغيرهم .

وقال القاضى ، وابن عقيـل : هل له أن ينصب عبارة يجرى الماء فيها من موضع آخر ؟ على روايتين . نص عليهما فيمن أراد أن يجرى ماءه فى أرض غيره ليسقى زرعه ، وكان به حاجة إليه ،هل يجوز ؟ على روايتين .

زاد ابن عقيل : الأصح المنع . وكذا قال المصنف .

قال المصنف ، والشارح . والصحيح : أنه لا يجوز هنا . ولا يصح قياس هذاعلي إجراء الماء في أرض غيره .

قوله ﴿ وَمَا حَمَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم : فَلَيْسَ لِأَحَدِ نَقْضُهُ ﴾ بلا نزاع .

وسواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حماه لنفسه أو لغيره . وهذا مع بقاء الحاجة إليه . ومن أحيا منه شيئًا لم يملـكه .

لكن لوزالت الحاجة إليه . فَهَل يَتَجُوزُ نَقْضُهُ ؟ فيه وَجْهَان .

أمرهما: لا يجوز . وهو الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق وقيل : يجوز نقضه والحالة هذه .

قولِه ﴿ وَمَا حَمَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَعَّةِ ، فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُهُ ؟ على وجهين ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

أمرهما: يجوز نقضه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والفائق . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الحرر ، والفروع .

والوم الثائى : لايجوز نقضه .

فعلى هذا الوجه: يملسكه محييه. على الصحيح. صححه فى الفائق. وجزم به فى السُكافى.

قال الشارح : وهو أولى .

وقيل : لايملكه . وأطلقهما فى المغنى ، والمحرر ، والفروع ، والرعاية .

قال فى الفروع : ويتوجه فى نقض الإطلاقات الخلاف .

و نقل حرب: القطائع جائز. وأنكر شديداً قول مالك رحمه الله: لا بأس بقطائع الأمراء.

وقال: يزعم أنه لأبأس بقطائمهم .

وقال فى رواية يعقوب : قطائع الشام ، والجزيرة ــ من المكروهة ــ كانت لبنى أمية ، فأخذها هؤلاء .

ونقل محمد بن داود : ما أدرى ، ماهذه القطائع ؟ يخرجونها بمن شاءوا . قال أبو بكر : لأنه يملكها من أقطعها . فكيف تخرج منه ؟

# ياب الجعالة

فَائْدُهُ قُولِهُ ﴿ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ : مَنْ رَدَّ عَبْدِي ، أَوْ لُقَطْتِي ، أَوْ بَنَى لِي الْمَذَا الْحَائِطَ . فَلَهُ كَذَا ﴾ .

قال في الرعاية : وهي أن يجعل زيد شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملا معلومًا ، أو مجهولًا مدة مجهولة .

قال الحارثى : وهى فى اصطلاح الفقهاء : جعل الشيء من المـــال لمن يفعل أمركذا }

قال: وهذا أعم مما قال المصنف. لتناوله الفاعل المبهم والمعين، وما قال لايتناول المعين. ابتهى .

قلت : لـكنه يدخل بطريق أولى .

نبيم : قوله « من رد عبدى » يقتضي سحة العقد في رد الآبق .

وسيأتى آخر الباب: أن لرد الآبق جعلا مقدراً بالشرع.

فالمستفاد إذن بالمقد: مازاد على المقدر المشروع .

فوجود الجعالة يوجب أكثر الأمرين \_ من المقدر والمشروط \_ قاله الجارثين وظاهر كلام الأكثر: أنه لايستحق إلا ماشرطه له ، و إن كان أقل من دينار . وهو ظاهر ماقدمه في الفروع .

فائدة : الجعالة نوع إجارة لوقوع العوضفي مقابلة منفعة ، و إنما تميز بكون الفاعل لايلتزم الفعل ، و بكون العقد قد يقع مبهما لامع معين . و يجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل ، على الصحيح من المذهب .

وقيل: لا ، كالإجارة .

وتقدم ذلك في الإجارة أيضاً.

قوله ﴿ فَمَنْ فَمَلَهُ بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ الجُعْلُ : اسْتَحَقَّه ﴾ بلا نزاع .

فإن كانوا جماعة فهو بينهم بالسوية .

وإن بلغه في أثنائه: استحق بالقسط.

فإن تلف الجمل : كان له مثله ، إن كان مثلياً ، و إلاقيمته . على الصحيح من المذهب .

وقال فى التبصرة : إذا عين عوضاً ملكه بفراغ العمل . فلو تلف فله أجرة المثل .

فيستحق إذا رده من أقرب من الموضع الذي عينه بالقسط.

و إن رده من مسافة أبعد من المعينة . فله المسمى لاغير . ذكره فى التلخيص . وتبعه فى الرعاية وغيره . واقتصر عليه فى الفروع .

قوله ﴿ وَتَصِيحُ عَلَى مُدَّةٍ عَجْهُولَةٍ ، وَعَمَلٍ عَجْهُولٍ . إِذَا كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا ﴾ .

يشترط أن يكون العوض معلوماً ، كالأجرة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال المصنف فى المغنى : و يحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض ، إذا كان الجهل لا يمنع التسليم . نحو أن يقول « من رد عبدى الآبق . فله نصفه ، ومن رد ضالتى فله ثلثها » .

قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا قال الأمير في الغزو « من جاء بعشرة رءوس فله رأس » جاز . فإن شرط عوضاً مجهولا فسد العقد .

و إن قال : فلك ثلث الضالة ، أو ربعها : صح ، على مانص عليه في الثوب ينسج بثلثه ، والزرع يحصد ، والنخل يصرم بسدسه : لا بأس به . وفي الجزو : من . حاد بعشرة أرؤس ، فله رأس : جاز .

وعند المصنف: لا يصح وللعامل أجرة المثل والأول المذهب و فظر وذكر المصنف في أصل المسألة وجها بجواز الجهالة التي لا تمنع التسليم و ونظر بسألة الثلث واستشهد بنصه الذي حكيناه في للغزو ، و بما إذا جعل جعالاً لمن يدله على قلعة ، أو طريق سهل ، وكان الجعل من مإلى الكفار : جاز أن يكون بجهولا ، كارية يعينها للعامل . قال : فيخرج هنا مثله ، انتهى .

وقد قطع في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، سم المتتراطهم أن يكون الجمل معلوماً . فظاهره : أن جعل جزء مشاع من الضالة : ليس بمجهول مستنب

فائرة: إذا كانت الجهالة تمنع التسليم: لم تصح الجعالة . قولا واحداً . ويُستخق أحرة المثل مطلقاً . وكذا إن كانت لاتمنع التسليم على المذهب ، كا تقدم . وله أجرة المثل .

فائرة: لو قال « من داوى لى هذا حتى يبرأ من جرحة أو مرضه أو رمده . فله كذا » لم يصح مطلقاً . على الصحيح من المذهب في الرعايتين ، والحاوى الصغير، والفائق ، وغيرهم . واختاره القاضى .

وقيل: تصح جعالة . اختاره ابن أبي موسى ، والمصنف .. نقله الزر كشى في · الإجارة .

وقيل: تصح إجارة .

قوله ﴿ وَ إِن اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْجُعْلِ أَوْ قَدْرِهِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجُعْلِ أَوْ قَدْرِهِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاعِلِ ﴾ .

هذا المذهب في قدره . وعليه جمهور الأصحاب .

قال القاضى : هذا قياس المذهب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المغنى ، والشرخ ، وشرّح الحارثى ، والفروغ ، وغيرهم .

وقيل: يتحالفان في قدر الجمل، قياساً على اختلاف الأجير والمستأجر في قدّر الأجرة، وهذا احتمال للقاضي. وتبعه من بعده على ذلك. وهو تخريج في الرعاية. فعلمه : يفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.

تُنْهِيمِ : قال الحارثي \_ في شرحه \_ في قول المصنف « فالقول قول الجاعل » معوز منه . فإنه ليس مجاعل فيما إذا اختلفا في أصل الجمالة . انتهى .

قلت : إنما حكم بكونه جاعلا في المسألتين في الجملة .

﴿ أَمَا فِي اخْتِلَافِهُمْ فِي قَدْرِ الْجَعْلُ : فَهُو جَاعَلُ بَلَا رَيْبٍ .

وأما فى اختلافهم فى أصل الجعل: فليس بجاعل بالنسبة إلى نفسه ، وهو جاعل بالنسبة إلى زيم غريمه .

فعلى الأول: يكون من باب إطلاق اللفظ المتواطىء إذا أريد به بعض محاله. وهو كثير شائع في كلامهم ، على ماتقدم في كتاب الطهارة .

فائرة : وكذا الحكم لو اختلفا في قدر السافة .

نفيه : ظاهر قوله ﴿ وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِغَيْرِ جُعْلِ : فَلاَشَى ۚ لَهُ ﴾ ولو كان العمل تخليص متاع غيره من فلاة ، ولو كان هلا كه فيه محققاً ، أو قريباً منه - كالبحر ، وفم السبع - وهو قول القاضى فى الحجرد . وله احتمال بذلك فى غير المجرد ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .

والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يستجق أجرة مثله في ذلك . بخلاف اللقطة . وعليه الأصحاب .

وكذلك لو انكسرت السفينة . فخلص قوم الأموال من البحر . فإنه بجب لهم الأجرة على الملاك . ذكره فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم . وألحق القاضى ، وابن عقيل ، والمصنف ، وجماعة بذلك : العبد إذا خلصه من فلاة مهد كمة . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

ذكره في باب إحياء الموات.

وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك.

وحكى القاضى احتمالاً في العبد: بعدم الوجوب كاللقطة

وأورد في المجرد على نص الإمام أحمد رحمه الله \_ فيمن خلص من فم السبع شاة ، أو خروفاً ، أو غيرهما \_ أنه لمالكه الأول . ولا شيء للمخلص .

وقال المجد في مسودته: وعندى أن كلام الإمام أحمد رحمه الله على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك ، دون الآدمى . لأن الآدمى أهل في الجلة لحفظ نفسه .

قال في القاعدة الرابعة والثمانين : وفيه نظر . فقد يكون صفيراً أو عاجزاً ، وتخليصه أهم وأولى من المتاع . وليس في كلام الإمام أخمد تفرقة . انتهمي .

#### فيائرتاب

وقيل : يضمنه . حكاه في التلخيص .

قال في القاعدة الثالثة والأر بعين : وفيه بعد .

الثانية : متى كان العمل في مال الغير إنقاذاً له من التلف المشرف عليه : كان جائزاً . كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته . صرح به في المغنى ، والشرح ،

وشرح ابن رزين ، وغيرهم . واقتصر عليه فى آخر القاعدة الرابعة والسبعين . وقال : ويفيد هذا أنه لايضمن مانقص بذبحه .

فأما المعد لأخذها: فله الأجرة قطعاً . كالملاح ، والمكارى ، والحجام ، والقصار ، والخياط ، والدلال ، ونحوهم عمن يرصد نفسه للتكسب بالعمل . فإذا عمل : استحق أجرة المثل . نص عليه .

وتقدم بعض ذلك فى باب الإجارة .

قوله ﴿ إِلاَّ فِي رَدِّ الآبق ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب تم ونص عليه .

وعنه : لا شيء لراده من غير جعالة . اختاره المصنف ، وقال : هو ظاهر كلام الخرق .

ونازع الزركشي المصنف في كون هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، أو أنه ظاهر كلام الخرق .

# قوله ﴿ فَإِنَّ لَهُ بِالشَّرْعِ دِينَارًا ، أُوِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَا ۗ ﴾.

هذا المذهب. قال فى الرعاية ، وشرح الحمارثى ، وغيرها : وسواء كان يساويهما أو لا ، قاله الحارثى . يساويهما أو لا ، قاله الحارثى . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحلاصة والحجرد ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : إن رده من خارج المصر : فله أر بعون درها ، قر بت المسافة أو بعدت قال المصنف ، وتبعه الشارح ، والفائق : اختاره الخلال .

وعنه : من المصر : عشرة . قال الخلال : استقرت عليه الرواية .

قال القاضى : هذه رواية واحدة . وجزم به ان البنا فى حصاله ، وصاحب عيون المسائل ، وقال : الرواية الصحيحة من خارج المصر : دينار أو عشرة دراهم . قال فى الفائق : ولو ردّ الآبق : فله \_ بغير شرط \_ عشرة دراهم .

وعنه : اثنى عشر .

وعنه : أربعون درها من خارج المصر .

قال الزركشي : في المغنى إذا رده من المصر دينـــار ، أو عشرة دراهم . وفي السكافي دينار ، أو اثني عشر درهما . وفي رواية أخرى : دينار .

وفى خلافى الشريف ، وأبى الخطاب ، والجامع الصغير : دينار أو اثنى عشر درهماً فى رواية . وفى أخرى : عشرة دراهم . انتهى .

وتقدم كلام القاضي ، وابن البنا ، والحلواني .

وقال الحمارثي : إذا رده من داخل المصر : فله عشرة دراهم قولا واحداً . نص عليه في رواية حرب ، وقال : لا أعلم نصاً مخلافه .

وفى كتاب الروايتين للقاضى: لا تختلف الرواية: أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم.

وقاله ابن أبي موسى في الإرشاد .

ونقله أبو بكر فى زاد المسافر ، والتنبيه .

وقاله القاضى أيضاً فى المجرد ، وابن عقيل فى الفصول . وَلَمْ يُؤْرَدُوا سُواه .

قال: فأما فى المقنع، والهداية، والمستوعب، والفروع لأبى الحسين، والأعلام لابن بكروس، والحجرر، وغيرهم: من التقدير بالدينار أو اثنى عشر. وفى داخل المصر: كما فى خارجه، فلا يثبت.

وأصل ذلك كله : قول القاضى فى الجـامع الصغير « من ردّ آبقاً : استحق ديناراً ، أو اثنى عشر درها . سواء جاء به من المصر أو خارج المصر فى إحدى الروايتين . والأخرى : إن جاء به من المصر : استحق عشرة دراهم . وإن جاء به من خارج المصر : استحق أر بعين درهما » .

فنهم: من حكى ذلك كله. ومنهم: من اختص العشرة فى المصر، بناء على أنها معنى الدينار، وأن الدينار قد يُقَوَّم بالعشرة والإثنى عشر. فيكون داخلا فى الرواية الأولى.

قال : وهذا الذي قاله القاضى من استحقاق الدينار ، أو الإثنى عشر فى المصر : لا أصل له فى كلام الإمام أحمد رحمه الله ألبتة . ولا دليل عليه . انتهى كلام الحارثى .

قلت: وفيه نظر . لأن ناقل هذه الرواية هو القاضى . وهو الثقة الأمين فى النقل بل هو ناقل غالب روايات المذهب . ولا يلزم من عدم اطلاع الحارثى على هذه الرواية أن لا تكون نقلت عن الإمام أحمد ، خصوصاً وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام المحققون .

تغبير: دخل في عموم كلام المصنف: لو رده الإمام. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهر ماقدمه في الفروع.

ونقل حرب: إن رده الإمام ، فلا شيء له . وجزم به ابن رجب في قواعده وقال : وذلك لانتصابه للمصالح . وله حق في بيت المال على ذلك . وكذا قال الحارثي . وقطم به . وتقدم نظيرها في عامل الزكاة .

قوله ﴿ وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي قُوتِهِ ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه ، وسواء قلنا : باستحقاق الجعل أم لا . جزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

وقال ابن رجب فی قواعده : وجزم به الأکثرون من غیر خلاف . قال الزرکشی : هذا المشهور .

وخرج المصنف قولا : بأنه لا يرجع .

وقيل : لا يرجع إلا إذا أنفق بنية الرجوع . واختاره في الرعاية .

واشترط أبو الخطاب ، والحجد في الحجرر : العجز عن استثذان المالك . وضعفه المصنف رحمه الله .

ولا يتوقف الرجوع على تسليمه ، بل لو أبق قبل ذلك : فله الرجوع بما أنفق عليه . نص عليه في رواية عبد الله . وصرح به الأصحاب .

### فوائد

إحراها : علف الدابة كالنفقة .

الثانية : لو أراد استخدامه بدل النفقة ، فني جوازه روايتان . حكاهما أبو الفتح المعانية : لو أراد استخدامه بدل النفقة ، وذكرها في الموجز ، والتبصرة . الحلواني في الكفاية ، كالعبد المرهون . وذكرها في الموجز ، والتبصرة .

والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون . فكذا هنا بطريق أولى. والله أعلم.

تغبيم: أفادنا المصنف جواز أخذ الآبق لمن وجده . وهو صحيح . لأنه لايؤمن مسبب . عليه أن يلحق بدار الحرب و يرتد ، أو يشتغل بالفساد في البلاد . بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها .

إذا علم ذلك ، فهو أمانة فى يده إذا أخذه . إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه ، و إن وجد صاحبه دفعه إليه ، إذا اعترف العبد أنه سيده ، أو أقام به بينة . فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه . فيحفظه لصاحبه ، أو يبيعه إن رأى المصلحة فيه .

وليس لواجده بيعه ، ولا تملكه بعد تعريغه . لأنه ينحفظ بنفسه . فهو كضوال الإبل . ذكره المصنف ، والشارح .

وقولها « ينحفظ بنفسه » دليل على أنهما أرادا الكبير . لأن الصغير لا ينحفظ بنفسه .

و يأتى فى باب اللقطة .

فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها ، فجاء سيده ، فاعترف أنه كان أعتقه : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . قدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين .

وقيل : لا يقبل . وهو احتمال في المغنى ، والشرح .

وأطلقهما فى الفروع ، والحارثى . ذكره فى اللقطة .

الرابعة : أم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم . إذا جاء بهما إلى السيد.

فإن مات قبل وصولها إليه: فلا جعل . لأنهما يعتقان بالموت. فالعمل لم

يتم ، بخلاف النفقة . فإنه يرجع بما أنفق حال الحياة . والله أعلم بالصواب .

وتقدم أن المنصوص : أنه يستحق الأجرة بتخليص متاع غيره من مهلكة .

## باب اللقطة

فَائْرَهُ : قُولُهُ ﴿ وَهِيَ الْمَالُ الضَّائِثُمُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ .

هو تعريف لمعناها الشرعي . وكذا قال غيره .

قال الحارثي: وعلى هذا سؤالان.

أمرهما: قد بكون الملتقط غير ضائع . كالمتروك قصداً لأمر يقتضيه . ومنه المال المدفون ، والشيء الذي يترك ثقة به ، كأحجار الطحن ، والخشب الكبار .

والثانى: أنهم اختلفوا فى التقاط الكلب المعلم .

فعلى القول بالتقاطه : يكون خارجا عما ذكر .

ومن قال من الأصحاب لايلتقط : إنما قال لأجل كونه ممتنعاً بنابه . لا لأنه غير مال .

قال الحارثي : و يعصم من السؤال : أن يضاف إلى الحد « ما جرى مجرى المال » .

قوله ﴿ وَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ . أَحَدُهَا : مَالاً تَتَبَعُهُ الْهِمَّةُ ﴾ . يمنى : همة أوساط الناس ، ولوكثر . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

ومثله المصنف ( بالسوط والشِّسْع والرَّغِيف) .

ومَثْله فى الإرشاد ، وتذكرة ابن عقيل ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وجماعة : بالثمرة والكسرة ، وشسع النعل . وما أشبهه .

ومثله في المغنى « بالعصا والحبل » وما قيمته كقيمة ذلك .

قال الحارثى « مالا تتبعه الهمة » نص الإمام أحمد رحمه الله فى رواية عبد الله ، وحنبل : أنه ما كان مثل التمرة ، والسكسرة ، والخرقة ، ومالا خطر له . فلا بأس . وقال فى رواية ابن منصور : الذى يُعَرَّف من اللقطة : كل شيء ، إلا مالاقيمة له

وسئل الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب: الرجل يصيب الشسع في الطريق: أيأخذه ؟ قال: إذا كان جيداً مما لايطرح مثله. فلا يعجبني أن يأخذه. و إن كان رديثاً قد طرحه صاحبه: فلا بأس.

قال الحارثي: فكلام الإمام أحمد رحمه الله: لايوافق ماقال في المعنى . ولا شك أن الحبل ، والسوط ، والرغيف: يزيد على التمرة ، والكسرة .

قال: وسائر الأصحاب ، على ماقال الإمام أحمد رحمه الله فى ذلك كله . ولا أعلم أحداً وافق المصنف ، إلا أبا الخطاب فى الشسع فقط . انتهى .

قال فی الرعایة : وما قل ، کتمرة ، وخرقة ، وشسع نعل ، وکسرة . وقیل : ورغیف . انتهی .

فحكي في الرغيف: الخلاف.

وقيل: هو مادون نصاب السرقة.

قال في الكافى : و يحتمل أن لا يجب تعريف مالا يقطع فيه السارق .

وقيل: هو مادون قيراط ، من عين أو وَرِق . اختــاره أبو الفرج في المبهج والإيضاح . ورده المصنف .

وذكر القاضي ، وابن عقيل : لا بجب تعريف الدانق .

قال الحارثي: والظاهر أنه عنى دانقاً من ذهب.

وكذا قال صاحب التلخيص.

قال في الرعاية: وقيل: بل مافوق دانق ذهب.

وقال أيضاً : وعنه يعرف الدرهم فأكثر .

فائرة: لو وَجَدَ كناسُ ـأو نخال ، أو مقلش ـ قطماً صغاراً متفرقة: ملكها بلا تعريف ، و إن كثرت .

قوله ﴿ فَيُمْلَكُ بِأَخْذِهِ بِلاَ تَعْرِيفٍ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وعنه : يلزمه تعريفه . ذكرها أبو الحسين .

وقيل : يازمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له . اختاره في الرعاية .

## فوائر

منها : ماقاله في التبصرة : إن الصدقة بذلك أولى .

ومنها: أنه لايلزمه دفع بدله إذا وجد ربه . على الصحيح من المذهب.

وقوة كلام المصنف هنا : تقتضيه لقوله « فيملك بأخذه بلاتعريف » وقدمه

فى الفروع .

وقال في التبصرة : يلزمه .

قال فى الفروع : وكالامهم فيه يحتمل وجهين .

وقيل: للإِمام أحمد رحمه الله ، في التمرة يجدها ، أو يلقيها عصفور ، أيأكلها ؟ قال: لا . قال: أيطهمها صبياً ، أو يتصدق بها ؟ قال: لايعرض لها .

نقلها أبو طالب ، وغيره . واختاره عبد الوهاب الوراق .. .

ومنها: لايعرف السكلب إذا وجـده ، بل ينتفع به إذا كان مباحاً . على الصحيح من المذهب .

وقیل : یعرف سنة . ویأنی قریبا .

قوله ﴿ الثَّانِي : الضَّوَالُ التِي تَمْتَنِيعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ \_ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَالْخَيْلِ ، وَالبِغَالِ ، وَالطِّبَاءِ ، وَالطَّيْرِ ، وَالفُهُودِ وَنَحْوِهَا \_ فَلاَ يَجُوزُ التِقاطُهَا ﴾ بلا نزاع .

#### فواثر

منها: الصحيح من المذهب: أن الحمر مما يمتنع من صغار السباع. وعليه جماهير أصحاب.

قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : قاله الأصحاب .

قال الحارثى : هو قول القاضى فى آخرين . وجزم به فى الرعايتين ، وغيرها . وقدمه فى الفروع ، والفائق ، وغيرها .

وألحق المصنف الحمر بالشاة ونحوها .

قال الحارثي : وهو أولى .

ومنها: قال الحارثي: اختلف الأصحاب في السكلب المعلم. فأدخله المصنف فيما يمتنع التقاطه ، كما اقتضاه ظاهر لفظه هنا. وصريح لفظه في المغنى. اعتباراً منعته بنابه.

وجوز التقاطه القاضى ، وغيره . وهو أصح . لأنه لا نص فى المنع . وليس فى معنى المنوع . وفى أخذه حفظه على مستحقه . أشبه الأثمان وأولى ، من جهة أنه ليس مالا . فيكون أخف .

وعلى هذا : هل ينتفع به بعد حول التعريف؟ فيه وجهان . وفيهما طريقان .

[مداهما : بناء الخلاف على الخلاف في تملك الشاة بعد الحول . وهي طريقة
القاضي .

والرَّخرى: بناء الانتفاع على التملك لما يتملك بعد الحول . و بناء منع الانتفاع : أنه لايضمن لما ضاع منه بالقيمة لو تلف . لانتفاء كونه مالاً ، فيؤدى إلى الانتفاع مجانا ، وهو خلاف الأصل . انتهى كلام الحارثي .

ومنها: يجوز للامام ونائبه: أخذ مايمتنع من صغار السباع وحفظه لربه.

ولا يكتنى فيها بالصفة . قاله المصنف ، وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء من ذلك لحفظه لربه . على الصحيح من المذهب وقال المصنف ، ومن تبعه : بجوز أخذها إذا خيف عليها ، كما لو كانت في

أرض مَسْبِعَة ، أو قريباً من دار الحرب ، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين ، أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى . ولا ضمان على آخذها ، لأنه إنقاذ من الهلاك .

قال الحارثى : وهوكما قال . وجزم به فى تجر يد العناية .

قلت : لو قيل بوجوب أخذها ، والحالة هذه : لكان له وجه .

ومنها: قطع المصنف، والشارح: بجواز التقاط الصيود المتوحشة، التي إذا تركت: رجعت إلى الصحراء. بشرط أن يعجز عنها صاحبها. واقتصر عليه الحارثي قلت: فيعابي بها.

وظاهر ماقدمه في الفروع : عدم الجواز .

قلت : وهو ضعيف . لكنه إنما حكى ذلك عنه : في طير متوحشة .

وكلام المصنف أعم من ذلك .

ومنها: قال ابن عقيل في الفصول ، والمصنف ، والشارح ، والزركشي ، وجماعة : أحجار الطواحين ، والقدور الضخمة ، والأخشاب الكبيرة ، ونحوها : ملحقة بالإبل في منع الالتقاط .

قال المصنف ، والشارح : بل أولى .

قال الحارثي : فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب : جواز الالتقاط . وكذا نصه في رواية حنبل .

وهو ظاهر ماجزم به فى الغروع فى الخشبة الكبيرة .

قوله ﴿ وَمَنْ أُخَّذَهَا ضَمِنُهَا ﴾ .

يعنى : إذا تلفت . و يضمن نقصها إذا تعيبت .

لكن إتلافها ، لا مخلو: إما أن يكون قد كتمها ، أو لا .

فإن كان ماكتمها وتلفت: ضمنها كغاصب.

و إن كان كتمها حتى تلفت : ضمنها بقيمتها مرتين . على المذهب . نص عليه فى رواية ابن منصور ، إماماً كان أو غيره . واختاره أبو بكر، وغيره . وجزم به فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم .

قال الحارثي: وقال به غير واحد .

قال فى الفروع: ويضمنه كفاصب، ونصه \_ وقاله أبو بكر \_ يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين، للخبر.

### فائرتان

إمراهما: قوله ﴿ فَإِنْ دَفَمَهَا إِلَى نَائِبِ الْإِمَامِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ ﴾ المسلمان المسلمان

قال الحارثى: هـذا ينبنى على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ. وهو شىء قاله متأخرو أهل المذهب: القاضى، وابن عقيل، والسامرى، والمصنف، وغيرهم.

وكذا لو أمره بردها إلى موضعها ، وردها : برئ . قاله فى الفروع وغيره . الثانية : إذا أخذها الإمام ، أو نائبه منه : لم يلزمه تعريفها . قاله الأصحاب . قوله ﴿ الثَّالِثُ : سَائِرُ الأَمْوَالِ ، كَالاَّمْ مَان ، وَالْمَتَاعِ ، وَالْفَمْ وَالْفُصْلاَنِ وَالْمَجَاجِيل ، وَالْأَفْلاَء ﴾ .

يعنى : يجوز التقاطها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .

قال في الفائق : قلت : وكذا مريض لا ينبعث ، ولوكان كبيراً .

وعنه \_ فى شأة ، وفصيل ، وعجل ، وقَالُو \_ لا يجوز التقاطه . ذكرها المصنف ، وغيره .

قال الزركشي : وعنه لا يلتقط الشاة وتحوها إلا الإمام . وأطلقهما في الهداية والمدهب ، والمستوعب

وذكر أبو الفرج في المرض رواية لا يلتقطه .

تنهيم: شمل كلام المصنف: العبد الصغير، والجارية. وهو صحيح.
قال في الرعاية: والعبد الصغير كالشاة. وكذا كل جارية تحرم على الملتقط.
وجزم به في الوحيز.

قال الحارثى : وصغار الرقيق مطلقاً يجوز التقاطه . ذكره القاضى ، وابن عقيل واقتصر على ذلك .

وقيل: لا يملك بالتعريف.

قال القاضي : هذا قياس المذهب .

قال المصنف فى المغنى : وهذه المسألة فيها نظر . فإن اللقيط محكوم بحريته . فإن كان بمن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك : لم يقبل إقراره . لأن الطفل لاقول له . ولو اعتبر قوله فى ذلك لاعتبر فى تعريفه سيدَه . انتهى .

وتقدم كلام المصنف في آخر الباب الذي قبله . وفيه إشارة إلى أن الصغير يملك بالتعريف .

قوله ﴿ وَمَن ۚ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ، وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفَهَا . فَلَهُ أَخْذُهَا . وَالْأَفْضَلُ : تَرْكُهَا ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. وهو من المفردات.

وعند أبي الخطاب: إِنْ وَجَدَهَا بِمِضَيْعَةٍ . فَالْأَفْضَلُ أَخْذُهَا .

قال الحارثي : وهذا أظهر الأقوال .

قلت: وهو الصواب.

وخرج بعض الأصحاب من هذا القول: وجوب أخذها. وهو قوى فى النظر تنهيم: ظاهرِ قوله « وقوى على تعريفها » أن العاجز عن التعريف لَيْسَ لَهُ مُرْسِبُ

وهو صحيح . وكذا الحسكم إن لم يأمن نفسه عليها .

ولا يملكها بالتعريف. على الصحيح من المذهب. وفيه وجه يملكها. ذكره في المغنى، وغيره.

أمرهما: لا يضمن ، كما لا يضمن لو كان أودعه .

قال الحارثي : وهذا اختيار المصنف . وهو الصحيح . انتهى .

والثانى : يضمن .

قال في التلخيص: وهو الأشب بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد السكتان. ويخالف المودع. فإنه مسلط من جهة المالك. انتهى.

وتقدم نظير ذلك في الوديعة قبل قوله « و إن أودعه صبي وديعة »

وأطلقهما فى الفروع حكاية عن صاحب الترغيب .

قُولِه ﴿ وَمَتَى أَخَذَهَا ثُمُّ رَدَّهَا إِلَى مَوْضِعَهَا ، أَوْ فَرَّطَ فِيهَا : ضَمِنْهَا ﴾ اعلم أنه إذا التقطها ، ثم ردها إلى موضعها ، فلا يخلو : إما أن تُسكون ممساً بجوز التقاطه أو لا .

فإن كانت بمـا يجوز التقاطه: ضمنها، إلا أن يأمره الحاكم أو نائبه بذلك. فإنه لا يضمن بلا نزاع. كما تقدم.

و إن كانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده ، فلا يخلو : إما أن يكون بإذن الإمام ، أو نائبه ، أو لا .

فإن كان بإذن أحدها : لم يضمن .

و إن كان بغير إذن : فالصحيح من المذهب : أنه يضمن . وقدمه فى الفروع وقيل : لا يضمن . وهما احتمالان مطلقان فى المغنى ، والشرح .

فعلى المذهب: يزول عنه الضمان لو أخذها ودفعها إلى الإمام أو نائبه: فائرة: لو أخذ من نائم شيئًا: لم يبرأ منه إلا بتسليمه له بعد انتباهه. وكذلك الساهى.

قوله ﴿ وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبِ . أَحَدُهَا : حَيَوَانْ . قَيُخَيَّرُ يَبْنَ أَكُلِهِ وَعَلَيْهِ قَلَيْ تَنْبِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ . وَيَبْنَ حِفْظِهِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مَنْ مَالِهِ ﴾ .

قال المصنف ، وتبعه الشارح : لم يذكر أصحابنا له تعريفاً ، ومراده : إذا استوت الثلاثة عنده .

أما إذا كان أحدهما أحظ: فإنه يلزمه فعله .

قال في الفروع : ويفعل الأحظ لمالـكه .

قال الحارثى : وفى الحجرد ، والفصول ، فى باب الوديعة : أن كل موضع وجب عليه نفقة الحيوان ، فحكه حكم الحاكم . إن رأى من المصلحة بيعها وحفظ ثمنها ، أو بيع البعض فى مؤنة ما بتى ، أو أن يستقرض على المالك ، أو يؤجر فى المؤنة : فعل . انتهى .

وقال في الترغيب: لا يبيع بعض الحيوان.

وأفتى أبو الخطاب، وابن الزاغونى بأكله بمضيعة، بشرط ضانه، و إلا لم يجز تعجيل ذبحه. لأنه يُطلب.

وقال أبو الحسين ، وابن عقيل فى الفصول ، وابن بكروس : لا يتصرف قبل الحول فى شاة ونحوها بأكل ولا غيره . رواية واحدة ، ونحوه قول أبى بكر . قال فى زاد المسافر : وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة . وهو الواجب . فإذا مضت السنة ، ولم يعرف صاحبها : كانت له مثل ما التقط من غيرها .

قال الحارثى : وقد قال الشريفان \_ أبو جعفر، والزيدى \_ لاتملك الشاة قبل الحول . رواية واحدة .

وكذا حكى السامرى ، قال : إن كانت اللقطة حيوانًا بجوز أخذه كالغنم . وما حكمه حكمها : لم يملكها قبل الحول .

قال الزركشي: وظاهر كلام الخرقي: أن الحيوان يعرَّف كغيره. وهو مقتصى كلام صاحب التلخيص، وأبي البركات وغيرهما

قال الحارثي : وهذا ينني اختيار الأكل . لأنه تملك عاجل . وهذا \_ أعنى الحفظ من غير تخيير \_ هو الصحيح . فكان قبل ذلك أولى الأمور : الحفظ مع الإنفاق . ثم البيع وحفظ ثمنه . ثم الأكل وغرم القيمة . انتهى .

وقال ناظم المفردات :

والشاة فى الحال ولو فى المصر تملك بالضات إن لم يُبْرِى قُولُهُ ﴿ وَهَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ ؟ عَلَى وَجْهَا إِنْ ﴾ .

وهما روایتان فی المجرد ، والفصول ، والمغنی ، والشرح ، والمستوعب ، وغیرهم وأطلقهما فی المغنی ، والشرح ، والمستوعب ، والزرکشی .

أمرهما: يرجع إذا نوى الرجوع. وهو المذهب. نص عليه. وصححه في

قال الحارثي : والأصح الرجوع . والرجوع هو المنصوص في الآبق . والآبق من نحو الضالة . وجزم به في الوجيز والإرشاد .

قال أبو بكر : يرجع مع ثرك التعدى . فإن تعدى لم يحسب له .

والوَّمِهُ الثَّاني : لا يُرجع .

قال فى القاعدة الحامسة والسبعين : إن كانت النفقة بإذن حاكم رجع ، و إن لم تكن بإذنه ففيه الروايتان .

يمنى : اللتين فيمن أدى حقاً واجباً عن غيره بغير إذنه ، ونوى الرجوع .
والصحيح من المذهب : الرجوع على ماتقدم فى باب الضمان . فكذا هنا .
قال ابن رجب : ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع . لأن حفظها لم يكن متعيناً ، بلكان مخيراً بينه و بين بيعها وحفظ ثمنها .

وذكر ابن أبى موسى : أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالنفقة ، فله الرجوع بها . و إنكان محتسباً ، فني الرجوع روايتان .

قال فى المستوءب: إن كان بإذن حاكم ، فله الرجوع . و إن أنفق بغير إذنه ، ولم يُشهد بالرجوع: فهو متطوع . و إن أنفق محتسباً بها ، وأشهد على ذلك. فهل يملك الرجوع ؟ على روايتين .

قوله ﴿ الثَّانِي : مَا يُخشَّى فَسَادُهُ ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ بَيْمِهِ وَأَكُلَّهِ ﴾ . يعني : إذا استويا . و إلا فعل الأحظ . كما تقدم .

قال في الفروع: وله أكل الحيوان وما يخشى فساده بقيمته. قاله أصحابنا. وقال في المغنى: يقتضى قول أصحابنا « إن العروض لاتملك » أنه لايأكل، ولحكن يخير بين الصدقة و بين بيعه. وذكر نصاً يدل على ذلك. انتهى. قال الحارثى: مالا يبقى.

قال المصنف فيه ، والقاضى ، وابن عقيل : يتخير بين بيعه وأكله . كذا أوردوا مطلقاً .

وقيد أبو الخطاب بما بعد التعريف . فإنه قال : عرفه بقدر ما يخاف فساده ، ثم هو بالخيار .

قال : وقوله « بقدر ما يخاف فساده » وهم . و إنما هو بقدر مالا يخاف .

قلت : وتابع أبا الخطاب على هــذه العبارة في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وجماعة .

ومشى على الصواب في الخلاصة . فقال : عِرفه مالم يخش فساده .

قال الحارثي : والمذهب الإبقاء ، مالم يفسد من غير تخيير ، على مامر نصه في الشاة . وهو الصحيح . فإذا دنا الفساد فروايتان .

إمراهما: التصدق بعينه مضموناً عليه .

والثانية : البيع وحفظ الثمن .

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الحارثي .

وقال ابن أبي موسى : يتصدق بالنمن . انتهى .

ومع تعذر البيع أو الصدقة يجوز له أكله . وعليه القيمة .

وعنه : يبيع اليسير ، و يرفع الكثير إلى الحاكم .

وعنه : يبيعه كله إن فقد الحاكم ، و إلا رفعه إليه .

فَائْرَةُ ﴿ لُو تُرَكُّهُ حَتَّى تُلْفُ ضَمَّنَّهُ .

قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يُمكِنَ تَجْفِيفُهُ \_كَالْعِنَبِ \_فَيَفْعَلُ مَايَرَى فيهِ الْحُظَّ لَمَا لَكُمْ اللَّهُ الْحُظَّ لَمَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

أى من التجفيف والبيع والأكل. وصرح به المصنف فى المغنى، والسكافى ولم يجعل له القاضى ، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والسامرى : الأكل. لأنه يملك قبل انقضاء التعريف فيما يبقى . وهو خلاف الأصل. واقتصروا على الأحظ من التجفيف والبيع.

قال الحارثى : وهو الأقوى .

وقال : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله \_ من رواية مهنا ، و إسحاق \_ التسوية بين هذا النوع والذي قبله .

وكذا كلام ابن أبي موسى . قال : فيجرى فيه مامر من الخلاف . انتهى.

قوله ﴿ وَيُعَرِّفُ الجَمْيِعَ ﴾ يعنى : وجوبًا ﴿ بِالنَّدَاءِ عَلَيْهِ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ \_ كَالأَسْوَاقِ ، وَأَبْوَابِ المسَاجِدِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ \_ حَوْلاً كَامِلاً : مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٍ أَوْ نَفَقَةً ﴾ .

وهذا بلا نزاع في الجلة .

ووقت التعريف: النهار. ويكون فى الأسبوع الأول: فى كل يوم. قال فى الترغيب، والتلخيص، والرعاية، وغيرهم: ثم مرة فى كل أسبوع من شهر. ثم مرة فى كل شهر.

وقيل : على العادة بالنداء . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

قلت : وهو الصواب . ويكون ذلك على الفور .

وقيل : يعرفها بقرب الصحراء إذا وجدها فيها .

قال في الرعاية الكبرى : قلت في أقرب البلدان منه .

تغييم : شمل قوله « و يعرف الجميع » الحيوان وغيره . وهو أحد القولين .
وتقدم : أن أبا بكر ، وأبا الحسين ، وابن عقيل ، وابن بكروس ، والشريفين ،
وغيرهم . قالوا : لايتصرف في شاة ولا في غيرها قبل الحول ، رواية واحدة .
ونقل أبو طالب : تعرف الشاة . وذكره أبو بكر وغيره .

وقال في الفروع: أكثر الأصحاب لم يذكروا للحيوان تعريفًا.

وتقدم أيضاً : أن ما يخشى فساده يعرف بمقدار مالا يخاف فساده عند أبى الخطاب ، وابن الجوزى ، والسامرى ، وصاحب التلخيص ، والخلاصة ، وغيرهم قال الحارثي : والأصح أنها تعرف حولاً .

تغييم : ظاهر قوله « وأبواب المساجد » أنه لا يعرفها في نفس المساجد. وهو صحيح . بل يكره . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في عيون المسائل : محرم . وقاله ابن بطة في إنشادها .

فَائِدَهُ: لو أُخر التعريف عن الحول الأول ، مع إمكانه: أثم . وسقط التعريف. على الصحيح من المذهب. نص عليه . وعليه الأصحاب.

وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف مايوجد من دِفْن المسلمين . وهو وجه ذكره فى المغنى .

قال الحارثي : وهو الصحيح .

فيأتى به في الحول الثاني ، أو يكمله إن أخل ببعض الأول .

وعلى كلا القولين: لا يملكها بالتعريف فيها عدا الحول الأول. وكذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده.

وفى الصدقة به الروايتان اللتان في المروض .

أما إن ترك التعريف في الحول الأول لعجزه عنه \_ كالمريض والمحبوس ، أو لنسيان ونحوه ، أو ضاعت \_ فعرفها الشاني في الحول الثاني . فقيل : يسقط التعريف ، ولا يملكها . قدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، وشرح ابن رزين . وقيل : يملكها ، ولا يسقط التعريف . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والفائق .

قوله ﴿ وَأُجْرَةُ المَنَادِي عَلَيْهِ ﴾ .

يعنى على الملتقط . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب .

قال الحارثى : هذا المذهب مطلقاً . وجزم به فى المنتخب ، وغيره . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، والفائق ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

قوله ﴿ وَقَالَ أَ بُو الْخُطابِ: مَالاً يُمْلَكُ بِالتَّمْرِيفِ ، وَمَا يُقْصَدُ حِفْظُهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ . لِمَالِكِهِ : يَرْجِعُ بِالأُجْرَةِ عَلَيْهِ ﴾ .

قلت : وهو الصواب.

وقال ابن عقيل « ما لا يملك بالتعريف » يرجع عليه بالأجرة . وذكر في الفنون : أنه ظاهر كلام أصحابنا .

وقيل: على ربها مطلقاً.

وعند الحلواني ، وابنه : الأجرة من نفس اللقطة . كما لو جفف العنب ونحوه . وقيل : من بيت المال . فإن تعذر أخذها الحاكم من رجها .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ تُعَرَّفْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ الخُولِ حُكْمًا كَالْمِرَاتُ ﴾.

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه .

قال فى عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كالام الخرق وصححه فى النظم وغيره .

قال الزركشي : نص عليه في رواية الجماعة . واختاره الجمهور .

قال الحارثي : المذهب أن الملك قهري . يثبت عند انقضاء الحول ، كالإرث.

وقدمه في المكافى ، وشرح ابن رزين ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ،

والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم. وجزم به فى العمسدة، والوجيز، والمنور، وغيرهم.

وعند أبى الخطاب: لا يملـكه حتى يختار. وهو رواية ذكرها فى الواضح، فيتوقف على الرضى، كالشراء. وأطلقهما فى المحرر.

تنبيه : قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها . وهو الصحيح من المذهب . قال الحارثي : عدم الفرق هو المشهور في المذهب ، وَاختيار أكثر الأصحاب . ونص عليه .

قال الزركشي : هو اختيار الجمهور . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ابن أبي موسى ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب النهاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرق .

وعنه لا تملك لقطة الحرم محـال . اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . وغيره من المتأخرين .

قال فى الفائق أيضاً : وهو المختار .

قال الحارثي : وهو الصحيح . وأطلقهما في المحرر .

قال في الانتصار: ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقاً .

قال الزركشي : قلت وهو غريب لا تفريع عليه ، ولا عمل .

وعنه يتملكها فقير غير ذوى القر بي .

قال فى الفائق: وعنه لايملك، لكن يأكله بعد الحول مع فقره. نقله حنبل وأنكره الخلال.

تغبيم : قدم المصنف : أن غير الأثمان كالأثمان . وهو إحدى الروايتين . وهو ظاهر كلام الخرق .

قال فى عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب . وصححه الناظم . واختاره ابن أبى موسى ، والمصنف ، وغيرها .

قال في الفائق : وهو المختار .

قال ابن رزين : هذا الأظهر .

وقدمه فى الكافى ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به فى العمدة ، والوجيز ، والمنور .

﴿ وَعَنَ الْإِمَامِ أَحَمَدَ : لَا يَمَلُكُ إِلَّا الْأَثْمَانَ . وَهِي ظَاهِرُ اللَّهُ هَبِ ﴾ .

وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم .

قال في الرعاية الكبرى : هذا أشهر .

قال فى الخلاصة ، والرعاية الصغرى : وتملك الأثمان . ولا تملك العروض ، على الأصح . انتهيا .

واختاره أبو بكر ، والقاضى ، وابن عقيل وغيرهم .

قال المصنف، والشارح ، والحارثي ، وصاحب الفروع ؛ اختاره أكثر الأصحاب .

قال القاضى: نص عليه فى رواية الجماعة. وقدمة فى الرعاية، والحاوى الصغير، والفائق، وغيرهم. وجزم به ناظم المفردات. فقال:

ملتقط الأثمــــان مد عَرَّفها حولاً فقهر ذا الغِنَى بملكها قال الزركشي: وعنه وهي المشهورة في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب: أن الشاة وتحوها تملك دون العروض . انتهى .

قوله ﴿ وَهَلْ لَهُ الصَّدَقَةُ بَغَيْرِهَا ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنَ ﴾ .

يعنى على القول بأنه لا يملك غير الأثمان .

وعلى هذا ، قال الأصحاب \_ القاضى ، وابن عقيل ، والسامرى ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم \_ إن شاء سلم إلى الحاكم وبرى . و إن شاء لم يسلم وعرفها أبداً . قال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة : لاتدفع إليه . وهل له الصدقة بها ؟ على روانتين .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والحور ، والنظم ، والمغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، وشرح الحارثي هنا .

إمداهما : له الصدقة به بشرط الضان . وهو المذهب .

قال الخلال : كل من روى عن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه : أنه يعرفها سنة و يتصدق بها .

قال في الفائق: هو المنصوص أخيراً. وقدمه في المستوعب، والفروع. قال في القاعدة السادسة بعد المائة: يتصدق عنه، على الصحيح من المذهب والروابة الثانية: ليس له ذلك. بل يعرفها أبداً. نقله عنه طاهر بن محمد. واختاره أبو بكر في زاد المسافر، وابن عقيل. وقدمه في الرعايتين، والحاوى الصغه.

قال الحارثى ، فى الغصب عند قوله « و إن بقيت فى يده غصوب » والمذهب أنه لايتصدق . انتهى .

لَـكُن قال الخلال : هذا قول قديم رجع عنه ، وكل من روى عنه روى عنه دوى عنه : أنه يعرفها سنة ، و يتصدق بها .

وذكر أبو الخطاب رواية : أنه إن كان يسيراً باعه وتصدق به . وإن كان كثيراً : رفعه إلى السلطان . وقال : نقله مهنا . ورده المجد . ذكره في القاعدة السابعة والتسعين .

وتقدمت هذه المسألة في كلام المصنف ونظائرها في أواخر الغصب ، عند قوله « وإن بقيت في يده غصوب لايعرف أربابها » .

تنبير: تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة: أن الصحيح من المذهب: أن اللقطة تدخل في ملكه قهراً ، كالميراث، حيث قلنا « تملك » وأن الصحيح من المذهب: التسوية بين لقطة الحرم وغيرها.

وأن أكثر الأصحاب قالوا : لايملك غير الأثمــان . وهو المشهور عنه . وهو المذهب .

لكن على المصطلح الذي تقدم في الخطبة : يكون المذهب الملك في الكل قهراً .

فَائْرَةُ: قال في الفروع: يتوجه الروايتان المتقدمتان اللتان في الصدقة في غير الأثمان: أن يأتيا فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه.

#### فائرتاب

إصراهما : لو التقط اثنان ، وعَرَّفا : ملكاها .

وعلى القول بالاختيار : لو اختار أحــدهما فقط : ملك النصف ، ولا شيء لصاحبه . الشائية: لو رأى اللقطة اثنان. فقال أحدهما للآخر: هاتها. فأخذها لنفسه. مستحدً للآخذ. وإن أخذها للآمر، فهى له \_ أعنى للآمر \_ كما في التوكيل في الأصطياد. ذكر ذلك المصنف وغيره.

قوله ﴿ وَلاَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي اللَّقَطَةِ حَتَى يَعْرِفَ وَعَاءَهَا ، وَوَكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا ، وَعَدْرَهَا ، وَجِنْسَهَا ، وَصِفَتَهَا . وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ عِنْدَ وُجْدَانِهَا ﴾ .

الأولى : معرفة ذلك عند التقاطها .

و إن أخر معرفة ذلك إلى مجيء صاحبها جاز .

فإن لم يجىء ـ وأراد التصرف فيها بعد الحول ـ لم يجز حتى يعرف صفتها . وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لاتتميز .

وقال فى المغنى : تجب حالة الأخذ وجو باً موسعاً ، وحالة إرادة التصرف وجو باً مضيقاً .

وذكر ابن عقيل في التذكرة : أنه الصرة . وهو ظرفها .

قال الزركشي : هو الوعاء الذي تـكون فيه ، من خرقة أو غيرها .

قال فى الرعاية الكبرى « الوكاء » ما يشد به . و «العفاص » هو صفة شده وعقده .

وقيل: بل سدادة القارورة . وقيل: بل الوعاء . انتهى .

قال الحارثي «العفاص» مقول على الوعاء . وورد «احفظ عفاصها ووعاءها » و « العفاص » في هذه الرواية : صمام القارورة ، أي الجلد المجمول على رأسها يقال عليه أيضاً . فيتعرف الوعاء : كيساً هو أو غير ذلك . وهل هو من خرق أو حاود أو ورق ؟ .

وقال ابن عقيل ، و يتعرف : هل هو إبر يسم ، أوكتان ؟

و إن كان ثيابًا: تعرف لفائفها. أو مائمًا تعرف ظرفه: خرق ، أو خشب أو جلد .

ويتعرف « الوكاء » وهو ما يربط به : سير ، أم خيط ، أم شرابة ؟

قال القاضى ، وابن عقيل وغيرهما : و يتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها ؟ .

قوله ﴿ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهَا ﴾ .

يعنى يستحب الإشهاد عليها . ويكونان عدلين . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال الحارثي : قاله كثير من الأصحاب.

قال الزركشى: هو المشهور. وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . ونصره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وقدمه فى المستوعب ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

وقيل : يجب الإشهاد . واختاره أبو بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى .

قال الحارثى : وهو الصحيح .

قال في الفائق : وهو المنصوص .

تنبيم : يكون الإشهاد عليها ، لا على صفتها . على الصحيح من المذهب .

وقيل : يكون عليها وعلى صفتها . و يحتمله كلام المصنف .

قوله ﴿ فَتَى جَاءَ طَالِبُهُما فَوَصَفَهَا : لَزِمَهُ دَفْعُها إِلَيْهِ ﴾ .

يعنى : من غير بينة ولا يمين. بلا نزاع . وسواء غلب على ظنه صدقه أولا؟ على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وقيل: لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقه . وقدمه في الرعاية الكبرى .

وقال في المبهج ، والتبصرة : جاز الدفع .

ونقل ابن هانیء ، و یوسف بن موسی : لابأس به .

تنبيه : محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط .

أما إذا قامت له بينة بذلك : لزمه دفعها . وهوواضح .

فائرة: قال الحارثى: إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها . فقال الشريف مسلم المحارثى : إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها . فقال الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب، والقاسم بن الحسن بن الحداد ـ فى كتبهم الخلافية \_ إذا وصف العفاص والوكاء والعدد : لزم الدفع . ونص عليه فى رواية ابن مشيش . وقال أبو الفرج الشيرازى : إذا جاء بالصفة والوزن : جاز الدفع إليه .

قوله ﴿ وَزِيَادَتُهَا المُنْفَصِلَةُ لِمَالِكِهَا قَبْلَ الخُوْلِ ، وَلِوَاجِدِهَا بَمْدَهُ . فِي أَصَحِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب . وصححه في المغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والفائق ، والفروع ، وغيرهم . وقدمه في الكافي .

وهما روايتان في الترغيب ، والتلخيص .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحور ، وشرح الحارثي .

قال في الهداية \_ وتبعه في المستوعب ، بعد أن أطلق الوجهين \_ بناء على الأب إذا استرجع العين الموهو بة .

وقال أبو الخطاب أيضاً ، عن الوجه الثاني : بناء على المفلس.

وقال الحارثي : هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع المرتجع من المفلس ، والموهوب المرتجع من الولد . انتهى .

قلت : أما الزيادة المنفصلة في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب : فإنها للولد . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، على مايأتى في الهبة . وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس : فالخلاف فيها قوى . والمذهب : أنها للبائع .

واختار المصنف وغيره: أنها للمفلس على ماتقدم .

وأما الزيادة المتصلة: فهي لمالكما على كل حال .

قُولِه ﴿ وَإِنْ تَلَفَتْ ، أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَ الْحُولِ : لَمْ يَضْمَنْهَا ﴾ .

مراده : إذا لم يفرط فيها . لأنها أمانة في يده .

﴿ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ : ضَمِنَهَا ﴾ ولولم يفرط .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونصروه .

وعنه: لا يضمنها إذا تلفت.

حكى ابن أبى موسى عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لَوَّح فى موضع: إذا أنفقها بعد الحول والتعريف: إلم يضمنها . لحديث عياض بن حمار رضى الله عنه (١) وقيل: لا يردها إن كانت باقية .

(١) روى أحمد وابن ماجه عن عياض بن حمار رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم « من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل . وليحفظ عفاصها ووكاءها . فإن جاء صاحبها فلا يكتم . فهو أحق بها ، وإن لم يجىء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء »

نغيبه : محل هذا : إذا قلنا يملكم المعد الحول .

فأما على القول بعدم الملك: فإنه لا يضمنها . إذا لم يفرط ، بل حكمها حكم الحول الأول .

### فوائر

الرولى: لو قال مالكُ اللقطة \_ بعد التلف \_ الملتقط: أخذتُها لتذهب بها . وقال الملتقط: بل لأعرفها . فالقول قول الملتقط . ذكره المجد في شرحه . نقله عنه الحارثي في آخر الباب .

الثانية: إذا تصرف فى اللقطة بعد الحول ، فإن كانت مثلية : ضمنها بمثلها . و إن لم تكن مثلية : ضمنها بقيمتها يوم عرف ربها . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى ، وابن عبدوس ، وغيرهما . وجزم به فى المحرر ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقيل: يضمنها بقيمتها يوم ملكها. قطع به ابن أبى موسى ، وصاحب التلخيص. وصححه فى الفائق. وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير. وأطلقهما الحارثى فى شرحه.

وقيل: يضمنها بقيمتها يوم غرم بدلها.

الثالثة : لو أدركها ربها بعد الحول مبيعةً ، أو موهو بةً . فليس له إلا البدل كا في التلف ، ولو أدركها في زمن الخيار ، فوجهان .

أصحها: وجوب الفسخ ، والرد إليه . قاله الحارثي . وجزم به في الكافى ، والرعاية .

والوم الثانى : عدم الوجوب . وهو قوى فى النظر . لأن الملك ينتقل إلى المشترى ، زمن الخيار . على الصحيح من المذهب .

ولوكان عاد إليه بفسخ أو شراء ، أو غير ذلك : أخذه المالك . قطع به الحارثي .

ولو أدركه مرهوناً : ملك انتزاعه لقيام ملكه ، وانتفاء إذنه فى الرهن . قاله الحارثي .

قلت : ويتوجه عدم الانتزاع . لتعلق حق المرتهن به .

والرابعة: تدخل اللقطة في ملك الملتقط من غير عوض يثبت في الذمة. و إنما

يتجدد وجوب العوض بظهور المالك ، كما يتجدد به زوال الملك عن العين. ذكره المصنف ، والشارح. وقدمه الحارثي ، ونصره.

وقال القاضى : إنما يملك بعوض كالقرض.

ثم قال : إنما تجب القيمة بحضور المالك .

قال الحارثي : وهذا تناقض .

وقال ماقاله القاضى وكثير من أصحابه قالهالزركشي .

قوله ﴿ وَ إِنْ وَصَفَهَا اثْنَانِ : قُسِّمَتْ يَيْنَهُمَا فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

وكذا قال فى المذهب. وصححه فى التصحيح.

واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحور ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوى الصغير ، والقواعد فى القاعدة الثامنة والتسعين .

﴿ وَفِي الْأُخْرَى يُقْرَعُ بَيْنَهُما . فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ : حَلَفَ وَأَخَذَها ﴾ . وهو المذهب .

قال الحارثى : والمذهب القرعة ، ودفعها إلى القارع مع يمينه . نص عليه . وذكره المصنف في كتابيه .

وبه جزم القاضي ، وابن عقيل .كما في تداعي الوديعة .

قال الشارح : وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عيناً في يد غيرها . انتهى . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي ، والمغنى . وصححه ابن رزين في

شرحه ، وقال : هذا أقيس .

قلت: وهو الصواب.

و أطلقهما في الفروع ، والفائق ، والقواعد الفقهية في القاعدة الستين بعد المائة تغييم : محل هذا : إذا وصفاها معاً ، أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول .

أما إذا وصفها واحد ودفعت إليه ، ثم وصفها آخر : فإن الثانى لايستحق شيئاً . على الصحيح من المذهب . قطع به فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره . وعليه الأصحاب .

وقال أبو يعلى الصغير: إن زاد في وصفها: احتمل تخريجه على بينة النتاج والنساج . فإن رجحنا به هنا .

#### فائرتاد

إمداهما: نو ادعاها كل واحد منهما، فوصفها أحدهما دون الآخر: حلف وأخذها. ذكره الأصحاب.

قال فى الفروع: ومثله وصفه مغصو با ومسروقاً. ذكره فى عيون المسائل، والقاضى، وأصحابه، على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر والمستأجر فى دِفْن الدار فن وصفه فهو له.

وقيل: لا . كوديمة ، وعارية ، ورهن ، وغيره . لأن اليد دليل الملك . ولا تتعذر البينة .

الثانية: يلزم مدعى اللقطة ، مع صفتها: أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها . على الصحبح من المذهب . لأن إقرار العبد لايصح فيما يتعلق برقبته . صححه فى المستوعب . وقدمه فى الفروع ، وغيره . وقيل : لا يلزمه .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَقَامَ آخَرُ يَيِّنَة : أَنَّهَا لَهُ . أَخَذَهَا مِنَ الوَاصِفِ . فَإِنْ تَلفَتْ ضَمِنَهَا مَنْ شَاءَ مِنَ الوَاصِفِ أَوِ الدَّافِعِ إِلَيْهِ ﴾ وهو الملتقط ﴿ إِلاَّ تَلفَتُ صَمِنَهَا مَنْ شَاءَ مِنَ الوَاصِفِ أَوِ الدَّافِعِ إِلَيْهِ ﴾ وهو الملتقط ﴿ إِلاَّ أَنْ يَدْفَهُمَا بِحُكْمٍ حَاكِمٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ﴾ .

إن دفعها إلى الواصف بحكم حاكم ، فلا ضمان عليه . قولا واحداً .

و إن لم يكن بحكم حاكم . فقدم المصنف : أنه مخير بين تضمين الواصف. والدافع . وهو أحد الوجهين .

قال الحارثي : هو قول كثير من الأصحاب .

قلت : منهم القاضى . ذكره فى القواعد . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المغنى ، والشرح .

فإن ضمن الدافع رجع على الواصف، إلا أن يكون قد أقر له بالملك . قاله في القواعد ، وغيره .

وقيل : لايلزم الملتقط شيء ، إذا قلنــا بوجوب الدفع إليه . وهو تخريج في المغنى ، والشرح ، وهو المذهب .

قال الحارثى : وهو الصحيح . لأنه فعل ما أمر به ، ولا منذوحة عنه . كما لو كان بقضاء قاض . وقدمه فى المحرر ، والرعاية ، والفروع . و إليه ميل المصنف ، والشارح .

تنبير: قوله ﴿ وَمَتَى ضَمَّنَ الدَّافِعَ: رَجَعَ عَلَى الْوَاصِفِ ﴾.

مراده: إذا لم يعترف له بالملك.

فأما إن اعترف له بالملك : فإنه لا يرجع عليه ألبتة .

قوله ﴿ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ كُوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ، مُسْلِمًا كَانَّ أَوْ كَافِرًا ، عَدْلاً أَوْ فَاسِقًا . يَأْمَنُ نَفْسُهُ عَلَيْهَا ﴾ .

وهذا المذهب . جزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والفروع .

قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .

قال فى الخلاصة : فإن كان الفاسق لايؤمن على تعريفها : ضم إليه أمين ... نتهى .

وقيل : يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها .

وقطع به القاضى، وابن عقيل، وأبو الحسن بن البنا، وأبو الفرج الشيرازى، والمصنف فى المغنى، والكافى، وصاحب الحجرر.

وقال فى الفائق : ويضم إلى الفاسق أمين في أصح الوجهين . وقدمه الحارثي. قال المصنف فى المغنى ، والشارح : و إن علم الحاكم أو السلطان بها : أقرها فى يده ، وضم إليه مشرفا يشرف عليه . ويتولى تعريفها .

وقيل : يضم إلى الذمي عدل .

قال فى المغنى ، والشرح : إن علم بها الحاكم أقرها فى يده . وضم إليه مشرفًا عدلا يشرف عليه ، ويعرفها .

قال الحارثي : ولا بد من مشرف يشرف عليه .

وقيل: تُنْزع لقطة الذمي من يده ، وتوضع على يد عدل . وهو احتمال في المغنى والشرح .

قوله ﴿ وَإِنْ وَجَدَهَا صَبِي ۖ ، أَوْ سَفِيه ۚ : قَامَ وَلِيثُه بِتَعْرِيفِهِاً . فَإِذِّا عَرَّفَهَا فَهِيَ لُوَاجِدِهَا ﴾ .

وكذا الحجنون . قاله فى المغنى ، والشرح ، والمنتخب ، والترغيب ، والتبصرة والحارثى ، وغيرهم .

## فائرتاد

إصراهمما : قال الأصحاب : يضمن الولى إن أبقاها بيد الصبى بعد علمه . و إن تلفت في يد أحدها بغير تفريط : فلا ضمان عليه . و إن تلفت بتفريطه : ضمنها في ماله . نص عليه في صبى كإتلافه . وجزم به في المعنى ، والشرح . وقدمه في الفروع . وغيره . وفي المنتخب وغيره : لا يضمن .

والأظهر الإجزاء . لأنه يعقل التعريف . فالمقصود حاصل . واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية .

قوله ﴿ وَ إِنْ وَجَدَهَا عَبْدُ فَلَسِيِّدِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ وَتَرْ كُهَا مَعُهُ. وَيَتَوَلَّى تَمْرِيفَهَا إِذَا كَانَ عَدْلاً ﴾ .

للعبد أن يلتقط ، وأن يعرفها مطلقاً . على الصحيح من المذهب .

قال فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع : له ذلك فى الأصح .

وجزم به فی المغنی ، والکافی ، والشرح .

قال الزركشي : يصح التقاطه على المذهب . وقدمه في المستوعب ، والفائق ، وشرح الحارثي .

وقيل : ليس له ذلك بغير إذن السيد . اختاره أبو بكر . وهو رواية ذكرها الزركشي ، وغيره . وجزم به في البلغة .

قال الحارثي : وعن أبي بكر : يتوقف التقاطه على إذن السيد . ذكره السامري ، أخذاً من قوله في التنبيه « إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها : ضمنها » قال : فسوى بين الإتلاف والضياع . ولم يفرق بين الحول و بعده . فدل على عدم الصحة بدون إذن .

قال الحارثي: وفي استنباط السامري نظر .

قوله ﴿ فَإِنْ أَتْلَفَهَا قَبْلَ الْحُوْلِ: فَهِيَ فِي رَقَبَتِهِ ﴾ بلا نراع ﴿ وَ إِنْ أَتْلَفَهَا بَعْدَهُ: فَهِيَ فِي ذِمّتِهِ ﴾ .

هذا أحد القولين . نص عليه . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق ، وغيرهم .

قال فى تجريد العناية : إذا أتلفها بعد الحول . فنى ذمته . على الأظهر . و يأتى كلام الزركشي على هذا القول .

وقيل: إن أتلفها بعد الحول ، فإن قلنا يملكها: فهى فى ذمته . و إن قلنا لايملكها: فهى فى رقبته .

هذا المذهب على مايأتى .

واعلم أن العبد: هل يحصل له الملك من غير تمليك سيده أم لا ؟ فيه خلاف سبق في أول كتاب الزكاة عند الفوائد التي ذكرت هناك .

فمتى أتلفها ، أو فرط حتى تلفت ، فإن كان قبل الحول : فهى فى رقبته . نص عليه . وعلى السيد الفداء أو التسليم .

و إن كان بعده . فإن قلنا يملكها : فهى فى ذمته . و إن قلنا لايملكها : فهى فى رقبته . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به فى المغنى ، والمحرر ، والنظم . وقدمه فى الشرح ، والفروع .

قال الحارثى : وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يملك . لكونه لم يتملك استنادا إلى توقف الملك على التملك . وفيه بعد .

وقال فى الشرح أيضاً : و يصلح أن ينبنى على استدانة العبد : هل تتعلق برقبته أو ذمته ؟ على روايتين .

قال الحارثى : وهو تخريج حسن ، لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المقترض .

وقال أبو بَكر في زاد المسافر : لأبي عبد الله في ضمان مأتلفه العبد قولان ، أي روايتان .

إحراهما: في رقبته كالجناية.

والأَهْرى : فى ذمته . و بالأول أقول .

قال السامرى : ولم يفرق قبل الحول و بعده .

وقال ابن عقيل : لايتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ماقبل الحول و بعده .

قال الحارثي : وهذا ضعيف جداً . انتهى .

وقال الزركشى \_ عن كلام المصنف هنا ، ومن تابعه \_ : كلامهم متوجه ، إن قلنا : إن العبد يملك . و إن قلنا : الملك للسيد \_ كا صرح به أبو محمد ، واقتضاه كلام صاحب التلخيص وغيره \_ : فالجناية على مال السيد . فلا تتعلق بذمته ، ولا برقبته ، بل الذى ينبغى : أن تتعلق بذمة السيد . و إن قيل : إن العبد لا يملك ولا السيد : تعين التعلق برقبته ، كبنايته . انتهى .

وقال فى الـكافى: و إن أتلفها العبد: فحـكم ذلك حكم جنايته. انتهى. ونقل ابن منصور: جنايته فى رقبته. و إن خرق ثوب رجل: فهو دين عليه. قول ﴿ وَاللَّكَا تَتُ كَالْحُرِّ ﴾ بلا نزاع.

والمدبر، والمعلق عتقه بصفة ، وأم الولد : كالعبد بلا نزاع أيضاً .

قوله ﴿ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرُ ۗ ، فَهِيَ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَيِّدِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَيْنَهُمُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَيْنَهُمُ أَمُهَا يَأْةٌ . فَهَلْ تَدْخُلُ فِي الْمَهَا يَأَةٍ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والحارثي ، والفائق .

فائرة: وكذا الحكم في النادر: من كسب المعتق بعضه ، كالهبة ، والهدية، والوصية ، ونحوها . خلافا ومذهبا .

فوائد

منها: لو وجد لقطة في غير طريق مَأْتِيٍّ: فهي لقطة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفائق .

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنه كالركاز .

واختاره فى الفائق . وجعله فى الفروع : توجيهاً له .

ومنها: لو أخذ متاعه ، أو ثو به ، وترك له بدله ، فالصحيح من المذهب:

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ،

.وابن رزين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

وقيل : لايُعرفه مع قرينة سرقة . وهو احتمال المصنف . قلت : وهو عين الصواب .

قلت : وهو غين الصواب . قال الحارثي : وهذا حسن .

وقال : قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر . ومذهب الإمام أحمد رحمه الله : منع الأخذ فيها .

فعليها : هل يتصدق به بعد تعريفه ؟

ان قلنا : يعرفه ، أو يأخذ حقّه بنفسه ، أو بإذن حاكم : فيه أوجه .

وأطلقهن في المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية .

قال المصنف، وتابعه الشارح: القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس قال الحارثى: وهذا قوى على أصل من يرى أن العقد لايتوقف على اللفظ. أما على التوقف: فلا يكتفى بمثل هذا.

قال: وبالجملة: فالأظهر الجواز، رجمه المصنف.

ومنها: لو وجد فی جوف حیوان درة ، أو نقداً : فهو لقطة لواجده . علی

الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع ، وشرح الحارثي ، وصمحه .

ونقل ابن منصور: تكون لقطة للبائع إن ادعاه ، إلا أن يدعى المشترى: أنه أكله عنده . فهوله .

فأما إن كانت الدرة غير مثقو بة في السمكة : فهي للصياد . لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها .

ومنها: لو وجد لقطة بدار الحرب ، وهو في الجيش : عرفها . ثم وضعها في. المغنم . نص عليه .

و إن كان دخل بأمان عرفها ، ثم هي له . إلا أن يكون في جيش ، فهي كالتي قبلها .

و إن دخل متلصصاً عرفها ، ثم هي كالغنيمة . على الصحيح من المذهب . و يحتمل أن تكون له من غير تعريف . ذكره المصنف .

قلت : وهذا هو الصواب . وكيف يعرف ذلك ؟

ومنها : مؤنة رد اللقطة : على ربها . على الصحيح من المذهب . قدمه في. ----الفروع . وقاله القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب في الانتصار ، لتبرعه .

ومعناه في شرح المجد: في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن.

وقال في الترغيب ، والرعاية : مؤنة الرد على الملتقط .

ومنها : ضمانها بموته ، كالوديعة .

وقيل: به بعد الحول. ووارثه كهو.

ومنها: الالتقاط: يشتمل على أمانة واكتساب.

قال الحارثى : وللناس خلاف فى المغلب منهما . منهم من قال : الكسب ــ ووجه بأنه مآل الأمر .

ومنهم من قال : الأمانة . وهو الصحيح . لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله . ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا ، والملك آخراً ، عند ضعف الترجى للمالك.

وللامام أحمد رحمه الله : نص يوجب التعريف ، وينفي الملك .

ومنها : لو ألقت الربح إلى داره ثوب إنسان . فإن جهل المالك : فلقطة . فإن علمه : دفعه إليه . فإن لم يفعل : ضمن بحبس مال الغير ، من غير إذن. ولا تعريف .

ومنها: لو سقط طائر فى داره . فقال فى المغنى: لايلزمه حفظه ، ولا إعلام. صاحبه . لأنه محفوظ بنفسه . وهذا مالم ينقطع عنه .

أما إن انقطع : وجب حفظه والدفع إليه . لأنه ضائع عنه .

# باب اللقيط

فَائْدُهُ: قُولِهُ ﴿ وَهُوَ الطُّفْلُ المُنْبُوذُ ﴾ .

ومع هذا فليس جامعاً . لأن الطفل قد يكون ضائعاً . لا منبوذاً .

ومنهم: من عرف بأنه الضائم ، وفيه مافيه .

وقال في الرعايتين ، والوجيز : هو كل طفل نبذ ، أو ضل .

تنبيه : قوله ﴿ وَهُوَ الطَّفْلُ ﴾ .

يعنى : فى الواقع فى الغالب. و إلا فهو لقيط إلى سن ألتمييز فقط . على الصحيح سمن المذهب . قدمه فى الفروع ، والرعاية الكبرى ، والحارثى .

وقيل: والمميز أيضاً إلى البلوغ.

قال في الفائق : وهو المشهور .

قال الزركشي: هذا المذهب.

قال فى التلخيص: والمختار عند أصحابنا: أن المميز يكون لقيطا. لأنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معاً من له أكثر من سبع سنين: أقرع بينهما، ولم يخير، يخلاف الأبوين.

قوله ﴿ وَهُوَ حُرُّ ﴾ .

يعنى فى جميع أحكامه. هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وحزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، والفائق ، وغيرهم. وقدمه فى الفروع.

وقيل : إلا فى القود . ومثله دعوى قاذفه رِقُّه على ما يأتى .

فائرة: يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه ، على الصحيح من \_\_\_\_\_ للذهب .

وقيل : يجب . وتقدم نظيره في اللقطة .

نبيه : قوله ﴿ يُنفَقُ عَلَيْهِ مِنْ يَنْتِ اللَّالِ إِنْ لَمْ ۚ يَكُنْ مَمَهُ مَا يُنفَقُ عَلَيْهِ مِنْ يَنْتِ اللَّالِ إِنْ لَمْ ۚ يَكُنْ مَمَهُ مَا يُنفَقُ عَلَيْهِ ﴾ بلا نزاع .

لكن إن تعذر: اقترض الحاكم عليه. قاله الحارثي.

فإن تعذر : فعلى من علم حاله الإنفاق . فهي فرض كفاية ، كالتقاطه .

وهذا الإنفاق يجب مجاناً عند القاضى وجماعة . منهم : صاحب المستوعب ، والتلخيص . واختاره صاحب الموجز ، والتبصرة . وقالا : له أن ينفق عليه من الزكاة . وقدمه في الرعاية .

قال الحارثي : وهو أصح .

وقال: وكلام المصنف فى المغنى يقتضى ثبوت العوض للمنفق إن اقترن بالإنفاق قصد الرجوع. وقدمه فى الفروع. لأنه جعل الإنفاق عليه بنية الرجوع. كن أدى حقاً واجباً عن غيره. على ما تقدم فى باب المضمان.

وقال فى القاعدة الخامسة والسبعين : نفقة اللقيط خرجها بعض الأصحاب على الروايتين فيمن أدى حقاً واجباً عن غيره ، على ماتقدم فى باب الضمان .

ومنهم من قال : يرجع هنا . قولا واحداً . أو إليه ميل صاحب المغنى . لأن له ولاية على اللقيط .

ونص الإمام أحمد رحمه الله : أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال . انتهى . وقال الناظم : إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم : رَسِع على الطفل بعد الرشد ، وإلا رجع على بيت المال .

قال الحارثي : وناقض السامري ، وصاحب التلخيص . فقالا : بعد تعذر ٢٨ ــ الإنصاف ج ٦

الاقتراض على بيت المال ، وامتناع من وجب عليه الإنفاق مجاناً \_ إن أنفق الملتقط رجع على اللقيط ، في إحدى الروايتين .

والأخرى : لا يرجع مالم يكن الحاكم أذن له فى الإنفاق . زاد فى التلخيص : والأصح أنه يرجع . انتهى .

قال الحارثى : والوجوب مجاناً واستحقاق العوض لا يجتمعان . و إمما ذلك ــ والله أعلم ــ ما إذا كان للقيط مال تعذر إنفاقه لمانع ، أو ينتظر حصوله من وقف ، أو غيره .

قوله ﴿ وَيُحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ ﴾ بلا نزاع ﴿ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ فِي بَلَدِ الكُفَّارِ ، وَلاَ مُسْلَمَ فِيهِ . فَيَكُونَ كَافِرًا ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.

قال الحارثى: فالمذهب عند الأصحاب: الحسكم بكفره. وجزم به فى الوجيز وغيره. وقدمه فى المغنى، والمحرر، والشرح، وشرح الحارثى، والفروع، والفائق وغيرهم.

قال المصنف والشارح : وقال القاضى : يحكم بإسلامه أيضاً . لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه .

قال الحارثى : وحكى صاحب المحرر وجهًا بأنه مسلم . اعتبارًا بفقد أبو يه .

فائدة : لوكان فى دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ، ووجد فيها لقيط : حكم بكفره . و إن كان فيها مسلم حكم بإسلامه . قولا واحداً فيهما ، عند المصنف والشارح ، وغيرهم .

وقيل : يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة .

قال الحارثي : اختاره القاضي ، وابن عقيل .

قوله ﴿ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مُسْلَمْ : فَعَلَى وَجْهَيْنٍ ﴾ .

يعنى : إذا كان فى بلد الكفار مسلم ولو واحداً . قاله فى التلخيص ، وشرح الحارثى . وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وشرح الحارثى ، والكافى ، وشرح ابن منجا .

أمرهما : يحكم بكفره . وهو المذهب . جزم به فى المنور . وقدمه فى المحرر ، والفائق .

والوهم الثانى : يحكم يإسلامه . جزم به فى الوجيز .

### فائرتاد

وقال فى الرعاية : و إن كان فيها مسلم ساكن : فاللقيط مسلم .

الثانية: قال فى الفائق: لوكثر المسلمون فى بلد الكفار: فلقيطها مسلم. وقاله ابن عبدوس فى تذكرته، وصاحب الرعايتين، والحاوى الصغير وغيرهم ومثل مسألة الخلاف فى الرعاية بالمسلم الواحد.

قوله ﴿ وَمَا وُجِدَ مَعَهُ مِنْ فِرَاشٍ تَحْتَهُ ، أَوْ ثَيِابٍ ، أَوْ مَالٍ فِي جَيْبِهِ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهِ ، أَوْ حَيَوَانِ مَشْدُود بِباً بِهِ : فَهُوَ لَه ﴾ وهذا بلا نزاع . وقال المصنف في المغنى ، والكافي ، والشارح ، وابن رزين في شرحه ، وغيرهم : وكذا لو كان مدفونا في دار ، أو خيمة تكون له .

وظاهر كلام المجد ، وجماعة : خلافه .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا تَحْتَهُ ﴾ يعنى : إذا كان الدِفن طرياً ﴿ أَوْ مَطْرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

ذكر المصنف هنا مسألتين.

إحداها : إذا كان مدفوناً تحته ، والدفن طرياً . فأطلق فيه وجهين .

وأطلقهما فى المذهب ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والحاوى الصغير ، وشرح الحارثي ، والشرح .

أمرهما : يكون له . وهو المذهب .

صححه فى التصحيح . وقطع به ابن عقيل ، وصاحب الخلاصة ، والمحرر ، والمجرد ، والمخرد ، وا

قلت : وهو الصواب .

والوم الثانى : لا يكون له . قدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والسكاف ، والتلخيص ، والنظم ، وشرح ابن رزين . وهو المذهب . على المصطلح فى الخطبة . وحكى فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق وجهاً : أنه له ، ولو لم يكن الدفن طرياً ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وهو بعيد جداً .

ولم يذكره في المغني ، والشرح، والفروع ، وشرح الحارثي .

الثَانية : إذا كان مطروحاً قريباً منه . فأطلق المصنف فيه الوجهين .

وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وابن منجا والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والفائق ، والنظم .

أمرهما : يكون له . وهو الصحيح من المذهب . صححه فى المغنى ، والشرح --------والفائق ، والتصحيح . وجزم به فى الخلاصة ، والحرر ، والوجيز ، والمنور .

والوم الثاني: لا يكون له . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والتلخيص ، والتلخيص ، والتلخيص ، والتلخيص ، وأختاره ابن البناء .

ولنا قول ثالث في أصل المسألتين بالفرق بين الملقى قريباً منه و بين المدفون

تحته . فيكون الملقى القريب : له دون المدفون تحته . قاله فى الحجرد . وقطع به . قال الحارثى : ويقتضيه إيراده فى المغنى .

قلت : قدم في الـكافي ، والنظم : أنه لا يملك المدفون .

وأطلق فى الملقى القريب الوجهين ، كما تقدم .

قوله ﴿ وَلَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِمَّا وُجِدَ مَمَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ ﴾.

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به ابن حامد، والمصنف في الكافي

والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وعنه : مَّايَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُنْفِقُ إِلاَّ بِإِذْ نِهِ .

وهو وجه فى شرح الحارثى . ورد هذه الرواية المجد فى شرحه . ذكره فى القواعد ، والمصنف . نقله الزركشي .

وتقدم قريباً : إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرجوع .

### فوائر

منها : وكذا الحــكم في حفظ ماله . قطع به في المغنى ، وغيره .

وَقَالَ فَى التَّلْخَيْصِ : يحتملَ اعتبار إذنِ الحاكم فيه .

ومنها : قبول الهبة ، والوصية .

قال الحارثي : مقتضى قوله في المغنى : أنه للملتقط .

ومقتضى كلام صاحب التلخيص : أنه للحاكم .

قلت : كلام صاحب المغنى موافق لقواعد المذهب في ذلك .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا ، أَوْ رَقِيقًا ، أَوْ كَافِرًا ، وَالَّلْقِيطُ مُسْلِمٌ ، ، أَوْ بَدَويًّا ، لَأَ اللَّهِ مُسْلِمٌ ، أَوْ وَجَدَهُ فِي الْحَضِرِ ، فَأَرَادَ نَقْلَهُ إِلَى الْبَادِيَةِ : لَمْ يُقَرَّ فِي يَدُهِ ﴾ . البَادِيَة : لَمْ يُقَرَّ فِي يَدُهِ ﴾ .

يشترط في الملتقط: أن يكون عدلاً . على الصحيح من المذهب .

وقد قال المصنف قبل ذلك : أولى الناس بحضانته : واجده إن كان أميناً . اختاره القاضى ، وقال : المذهب على ذلك . واختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل وغيرهم .

قال في الفائق : وتشترط المدالة في أصح الروايتين .

وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحلاصة ، وغيرهم .

وقطع في الوجيز، والمحرر، وغيرهما: أنه لا يقر بيد فاسق.

وقدمه في الكافي ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل: يُقَرَّ بيد الفاسق إذا كان أميناً. وقدمه في الرعاية في موضع ، وابن رزين في شرحه . وهو ظاهر كلام الخرقي .

فإنه قال : و إن لم يكن من وجد اللقيط أميناً : منع من السفر به .

فظاهره : أنه إذا أقام به : كان أحق به ، و إن كان فاسقًا .

وأجراه صاحب التلخيص ، والفروع ، وغيرهما على ظاهره .

وقال المصنف ، وتبعه الشارح على قوله : ينبغى أن يضم إليه من يشرف عليه ، ويشيع أمره ، ليؤمن من التفريط فيه .

تنهيم : ظاهر قوله « و إن كان فاسقاً لم يقر في يده » أن مستور الحال يقر في يده . وهو صحيح . وهو المذهب .

وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفائق ، وغيرهم .

لكن لوأراد السفر به : فهل يقر بيده ؟ فيه وجهان .

وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والنظم ، والزركشي ، وشرح الحـــارثى ، والفائق ، وغيرهم .

أمرهما : لا يقر بيده . جزم به في الكافي . وقدمه ابن رزين في شرحه .

# والثَّاني : يقر في يده .

وأما الرقيق: فليس له التقاطه إلا بإذن سيده . اللهم إلا أن لايجد من يلتقطه فيجب التقاطه . لأنه تخليص له من الهلكة .

أما مع وجود من هو أهل للالتقاط: فقطع كثير من الأصحاب بمنعه من الأخذ. معللاً بأنه لا يقر في يده، أو بأنه لاولاية له.

قال الحــارثى : وفيه نظر . فإن أخذَ اللقيط قربة . فلا يختص بحر . وعدم الإقرار بيده دواماً لا يمنع أخذه ابتداء .

فعلى المذهب: إن أذن له سيده: فهو نائبه. وليس له الرجوع في الإذن. قاله ابن عقيل.

ومن بعضه رقيق كذلك . لأنه لا يتمكن من استكمال الحضانة .

وأما الكافر: فليس له التقاط المسلم ، ولا يقر بيده . ومراده بالكافر هنا: الذمى ، و إن كان الحربي بطريق أولى .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الكافر إذا التقط من حكم بكفره : أنه يقر ميده . وهو صحيح . صرح به القاضي ، وغيره من الأصحاب .

لـكن لو التقطه مسلم وكافر . فقال الأصحاب : هما سواء . وهو المذهب . وقيل : المسلم أحق . اختاره المصنف ، والناظم .

قال الحارثي : وهو الصحيح بلا تردد .

ويأتى ذلك في عموم كلام المصنف قريباً .

#### فائدتاب

إمراهما: يشترط في الملتقط أيضاً: أن يكون مكلفاً. فلا يقر بيد صبي له \_\_\_\_\_ ولا مجنون.

الثانية: يشترط الرشد. فلايقر بيد السفيه. جزم به فى الهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، وغيرهم. وقدمه فى الرعاية.

ثم قال ، قلت : والسفيه كالفاسق . انتهى .

لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره .

وظاهر كلام المصنف هنا ، وصاحب الحور وغيرهما : أنه يقر بيده . لأنه أهل للأمانة والتربية .

قال الحارثي : وهذا أصح . وهو ظاهر ماقدمه في الفروع .

قلت: وهو الصواب.

وأما إذا التقطه البدوى الذى ينتقل فى المواضع ، فجزم المصنف هنا : أنه لا يقر فى يده . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب . وجزم به فى الوجيز ، والمنور ، وشرح ابن منجا .

قال الحارثي: هذا أقوى.

والوهم الثاني : يقو . قدمه ابن رزين .

قلت : وهو الصواب .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والحكافي ، والشرح ،والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوى الصغير، والنظم ، وغيرهم . وقال في الترغيب ، والتلخيص : متى وجده في فضاء خالي ، فله نقله حيث شاء .

وأما إذا التقطه من في الحضر ، فأراد نقلته إلى البادية ، فجزم المصنف: أنه

لايقر فى يده. وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجرم به الحارثى فى شرحه ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وشرح ابن رزين ، والوجيز ، والزركشى ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع . وقيل : يقر . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح .

وتقدم كلام صاحبٌ الترغيب.

قوله ﴿ وَإِنْ الْتَقَطَهُ فِي الحَضَرِ مَنْ يُرِيدُ النَّقْلَةَ إِلَى اللَّهِ آخَرَ ، فَهَلْ. يُقَرّ فِي يَدِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والحجرر ، والشرح ، والفائق ، وشرح الحارثى ، وابن منجا ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والزركشى .

أُمرهما: لايقر في يده . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، . ------وشرح ابن رزين .

## فوائر

إصراها : وكذا الحكم لو نقله من بلد إلى قرية ، فيه الوجهان . قاله القاضى . في المجرد ، وغيره .

الثانبة : وكذا الحكم لو نقله من حِلَّة إلى حلة .

تغيير: يستثنى من هذه المسائل: لوكان البلد وئيباً \_كفَوْر كيسان ونحوه \_\_\_\_\_\_ فإنه يجوز النقل إلى البادية ، لتعين المصلحة في النقل. قاله الحارثي.

قلت: فيعايي بها .

المثالثة : حيث يقال بانتزاعه من الملتقط \_ فيما تقدم من المسائل \_ فإنما ذلك عند وجود الأولى به .

أما إذا لم يوجد فإقراره : بيده أولى كيف كان . لرجحانه بالسبق إليه .

قوله ﴿ وَإِنْ الْتَقَطَهُ اثْنَانِ ، قُدَّمَ المُوسِرُ مِنْهُمَا عَلَى المُسِرِ ، وَالْقِيمُ عَلَى الْمُسَافِر ﴾ .

لا أعلم فيه خلافا . وظاهر كلامه : أن البلدى وضده ، والسكريم وضده . وظاهر المدالة وضده ، قدمه فى الفروع . وظاهر المدالة وضده ، قدمه فى الفروع . وقاله القاضى ، وابن عقيل .

وقال في التلخيص ، والترغيب : يقدم البلدي على ضده .

وقال فى المغنى ومن تبعه: وعلى قياس قولهم فى تقديم الموسر: ينبغى أن يقدم الجواد على البخيل. انتهى .

وقيل: يقدم ظاهر العدالة على ضده . وهما احتمالان مطلقان في المغنى ، والشرح . وأطلق الوجهين الحارثي .

فَاسُرة : الشركة في الالتقاط : أن يأخذاه جميعاً ، ولااعتبار بالقيام المجرد عنده لأن الالتقاط حقيقة الأخذ . فلا يوجد بدونه ، إلا أن يأخذه الغير بأمره . فالملتقط هو الآمر . لأن المباشر نائب عنه . فهو كاستنابته في أخذ المباح .

تنهيم: دخل في كلام المصنف: لو التقطه مسلم وكافر. وهو كذلك. وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

وقيل: المسلم أولى . اختاره المصنف ، والحارثى ، والناظم ، وغيرهم . وتقدم ذلك أيضاً .

قوله ﴿ فَإِنْ تَشَاحًا : أُقْر عَ يَيْنَهُما ﴾ .

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم صاحب

المغنى ، والشرح ، والقواعد ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وشرح الحارثي .

وقيل: يسلمه الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما .

وقال الحارثى: ذكر صاحب المحرر فى باب الحضانة: أن الرقيق إذا كان بعضه حراً تهايأ: في حضانته سيده ونسيبه.

وحكى ذلك عن أبى بكر عبد العزيز .

قال: فيخرج هنا مثله . والمذهب الأول . انتهى .

نبير: قوله ﴿ وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَقِطِ مِنْهُمَا ، قُدِّمَ مَنْ لَهُ يَبِّنَةٌ ﴾ بلا نزاع .

فإن كان لكل واحد منهما بينة : قدم أسبقهما تاريخاً. قاله في المغنى ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والسكافي ، وغيرهم .

و إن أتحــد تاريخهما أو أطلقتا ، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى : تعارضتا . وهل يسقطان أو يستعملان ؟ فيه وجهان .

وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وغيرهم .

أمرهما: يسقطان .فيصيران كمن لا بينة لها .

وجزم به ـ فيما إذا تساويا ـ في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .

والثانى : يستعملان ويقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه كان أولى به .

قال فى الكافى: و إن تساويا فى اليد أو عدمها: سقطتا، وأقرع بينهما. فقدم بها أحدها. وجزم به ابن رزين فى شرحه.

ومحلهما: إذا لم يكن في يد أحدهما.

قال الحارثى : وفى بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة . وهو ضعيف ـ بل الأولى : تقديم المؤرخة . انتهى .

و يأتى ذلك في باب الدعاوى محرراً.

فإن كان اللقيط في يد أحدها ، فهل تقدم بينة الخارج ؟ فيه وجهان ، مبنيان على الروايتين في دعوى المال ، على مايأتي في بينة الداخل والخارج .

وقال في الفروع : يقدم رب اليد مع بينة . وفي يمينه وجهان .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ : قدَّمَ صَاحِبُ الْيَدِ ﴾ بلا نزاع .

لكن هل يحلف معها ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الكافي ، والفروع .

وقدمه ابن رزین فی شرحه .

#### فائدتاں

إمراهما: قوله ﴿ فَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا أُقْرِعَ يَيْنَهُما . فَمَنْ قَرَعَ سُلّمَ إِلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ ﴾ .

على الصحيح من المذهب. قاله في المننى ، والشرح. وقالاً : وعلى قول القاضى لاتشرع المين هنا . و يسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له . وأطلقهما في الكافي .

الثانية : لو ادعى أحدها أنه أخــذه منه قهراً ، وسأل الحاكم يمينه . قال في الفروع : فيتوجه إحلافه .

وقال في المنتخب : لايحلف ، كطلاق ادُّعِي على الزوج .

# قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ ۚ يَكُن ۚ لَهُمَا يَدُّ، فَوَصَفَهُ أَحَدُهُما ﴾ .

يعنى: بعلامة مستورة فى جسده: قدم. هذا المذهب. جزم به فى الهداية ، والمذهب، والخلاصة ، والوجيز، وشرح الحارثى ، والمحرر، والقواعد الفقهية، فى القاعدة الثامنة والتسمين، وغيرهم. وقدمه فى الفروع، وغيره.

وذكر القاضى فى الخلاف ، وصاحب المبهج ، والمنتخب، والوسيلة: أنه لايقدم واصفه .

وذكره فى الفنون، وعيون المسائل عن أصحابنا، وإليه ميل الحارثى. فإنه غظر على تعليل الأصحاب.

فَائْرَةَ : لُو وَصَفَاهُ جَمِيعًا : أَقْرَعَ بَيْنَهُما .

قال فى التلخيص : واقتصر عليه الحارثى .

قوله ﴿ وَ إِلَّا سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ إِلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ﴾ .

يعنى : إذا لم يكن في أيديهما ، ولا في يد واحد منهما ، ولا بيئة لها ، ولا لأحدها ، ولا أحدها . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال الحارثي : قال الأصحاب ، والمصنف هنما : يسلمه القاضي إلى من يرى منهما ، أو من غيرها . انتهى .

قال فى القواعد: قالَ القاضى، والأكثرون: لاحق لأحدهما فيه ، و يعطيه الحاكم لمن شاء منهما ، أو من غيرها .انتهى واختاره أبو الخطاب ، وغيره . وجزم يه فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقال المصنف: والأولى أن يقرع بينهما . كما لوكان في أيديهما .

فَالْرَةُ : مِنْ أَسقط حقه منه : سقط .

قوله ﴿ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ وَدِيتُهُ إِنْ قَتَلَ : لَبَيْتِ الْمَالِ ﴾. هذا المذهب. وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وذكر ابن أبى موسى فى الإرشاد: أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الملتقط يرثه. واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى ونصره. وصاحب الفائق. قال الحارثى: وهو الحق.

قوله ﴿ وَ إِنْ قَتَلَ عَمْدًا فَوَلِيُّهُ الْإِمَامُ . إِنْ شَاءِ اقْتَصَ ، وَ إِنْ شَاءِ أَخَذَ الدِّيَّة ﴾.

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أبو الخطاب فى الهداية ، وغيره. وذكر فى التلخيص وجهاً: أنه لا يجب له حق الاقتصاص. وأن أبا الخطاب ورجه.

قال : ووجهه أنه ليس له وارث معين . فالمستحق جميع المسلمين . وفيهم . صبيان ومجانين . فكيف يستوفى ؟

قال : وهذا يجرى في قتل كل من لا وارث له . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَطَعَ طَرَفَهُ عَمْدًا : انْتُظِرَ مُبُلُوغُهُ ﴾.

يعنى : مع رشده . هذا المذهب .

قال الحارثي : هذا الصحيح المشهور في المذهب .

قال في الفروع: والأشهر ينتظر رُشْدُهَ إِذَا قُطْعَ طَرَفُهُ .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه فى الشرح ، وغيره .

وعنه : للامام استيفاؤه قبل البلوغ . نص عليه في رواية ابن منصور .

قال في الفائق : وهو المنصوص المختار . وأطلقهما في الفائق .

قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا عَجْنُونَا فَلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ يُنْفَقُ

عَلَيْهِ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،

والمغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب . وصححه القاضى ، وغيره . وحكاه الحجد عن نص الإمام أحمد رحمه الله .

وقيل: ليس له ذلك .

قال فى المقنع – فى باب استيفاء القصاص ـ فإن كانا محتاجين إلى النفقة ـ يعنى الصبى والحجنون ـ فهل لوليهما العفو على الدية ؟ يحتمل وجهين .

فعلى هذا : يجب على الإمام فعل ذلك . لأن عليه رعاية الأصلح . والتعجيل هنا : هو الأصلح . قدمه الحارثي في شرحه . وهو الصواب .

وقال القاضي ، وابن عقيل : يستحب ذلك ، ولا يجب .

تنبيم: دخل في عموم قوله « انتظر بلوغه » أنه لوكان فقيراً عاقلا ، فليس للإمام العفو على مال ينفق عليه . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ماقطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .

وجزم به فى الشرح هنا ، والفصول ، والمغنى هنا .

والوجم الثاني : للامام ذلك . وهو الصحيح من المذهب .

قال القاضى ، والمصنف فى باب القود \_ عند قول الخرقى « إذا اشترك جماعة فى القتل » \_ هذا أصح .

وكذا قال في الكافى ، في باب العفو عن القصاص . وصححه في الشرح في باب استيفاء القصاص .

وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد رحمه الله.

وفى بعض نسخ المقنع هنا « إلا أن يكون فقيراً أو مجنونا » بأو ، لابالواو .
وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب استيفاء القصاص : فإن
كانا محتاجين إلى النفقه به يعنى الصبى ، والمجنون فهل لوليهما العفو عن الدية ؟
يحتمل وجهين .

وكذا قال أبو الخطاب فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم هناك . .وأطلقهما أيضاً فى الفروع ، والرعاية .

ودخل أيضاً في عموم كلامه : لوكان مجنونا غنياً . فليس للإمام العفو على ممال ، بل تنتظر إفاقته . وهو المذهب .

قال الحارثي : هذا المذهب . وقطع به في الشرح .

تنهيم: حيث قلنا ينتظر البلوغ أو العقل . فإن الجانى يحبس إلى أوان البلوغ وعقله ولإفاقة . وحيث قلنا بالتعجيل وأخذ المال : لو طلب اللقيط بعد بلوغه وعقله «القصاص . ورد المال : لم يجب . ذكره في التلخيص ، وغيره . وفرقوا بينه و بين الشفعة .

قوله ﴿ وَإِنْ ادَّعَى الَجْانِي عَلَيْهِ ، أَوْ قَاذَفه رِقّه ، فَكَذَّبَهُ اللَّقِيطُ بَمْدَ " بُلُوغِهِ . فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَّقِيطِ ﴾ وهو المذهب .

قال الحارثى : هذا المذهب ، وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحارثى ، والفائق ، وغيرهم .

ويحتمل أن القول قول القاذف . قاله المصنف .

قال الحارثى : وذكر صاحب الحرر \_ فى قتل من لايعرف إذا ادعى رقه \_ . وجها : أن القول قوله .

وعن القاضى في كتاب الخصال : أنه جزم به . لأن الرق محتمل . والأصل المراءة .

وذكر صاحب المحرر \_ في قذف من لا يعرف إذا ادعى رقه \_ رواية بقبول حقوله . لأن احتمال الرق شبهة ، والحد يدرأ بالشبهات ، والأصل البراءة . فائدة : لوكان اللقيط مميزاً ، يطأ مثله : وجب الحد على قاذفه . على الصحيح من المذهب . نص عليه .

وخرج وجه بانتفاء الوجوب. وقيل : هو رواية .

فعلى المذهب: يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ . وليس للولى المطسالبة . ذكره المصنف وغيره . ويأثى ذلك في أوائل باب القذف .

قوله ﴿ وَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانَ أَنَّهُ مَمُلُوكُهُ : لَمْ ' يُقْبَلْ ﴾ قَوْلُهُ ﴿ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ نَشْهَدُ : أَنَّ أَمَتُهُ وَلَدَّنَهُ فِي مِلْ كُهِ ﴾.

إذا ادعى إنسان أنه مملوكه ، فلا يخلو: إما أن يكون له بينة ، أو لا . فإن لم يكن له بينة ، فلا يخلو: إما أن يكون فى يده ، أو لا . فإن لم يكن فى يده ، فلا شى . له .

و إن كان في يده ، فلا يخلو : إما أن يكون الملتقط أو غيره .

فإن كان هو الملتقط: فلا شيء له أيضاً . ذكره في التلخيص ، وغيره .

و إن كان غير الملتقط هو صدق . قاله الحارثي . وقاله في التلخيص وغيره . لدلالة اليد على الملك .

قال الحارثي: ومقتضى كلام المصنف في المغنى ، والكافى : وجوب يمينه . وهو الصواب . لإمكان عدم الملك . فلا بد من يمين تزيل أثر ذلك .

ثم إذا بلغ ، وقال « أنا حر » لم يقبل .

و إن كان له بينة ، فلا يخلو: إما أن تشهد بيده أو بملكه ، أو بسبب ملكه . فإن شهدت بيده ، فإن كان غير الملتقط : حكم له بها . والقول قوله مع يمينه في الملك . ذكره المصنف ، والشارح ، والقاضى أيضاً . لدلالة اليد على الملك . زاد القاضى : وأنه ضل عنه ، أو ذهب ، أو غصب .

و إن شهدت : أن أمته ولدته في ملكه ، فعند الأصحاب : هو له .

و إن اقتصرت على أن أمته ولدته ، ولم تقل « في ملكه » فقدم المصنف ت أنه لا بد أن تشهد أن أمته ولدته في ملكه . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وصححه الناظم . وجزم به في منتخب الأدمى . وقطع به المصنف في هذا الكتاب في أثناء كتاب الشهادات .

و يحتمل أن لا يمتبر قول البينة في ملكه . بل يكفى الشهادة بأن أمته ولدته .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والحرر ، وشرح الحارثى ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

و إن شهدت له أنه ملكه ، أو مملوكه ، أو عبد، ، أو رقيقه : ثبت ملكه بذلك . على الصحيح من المذهب .

قطع به فى المغنى ، والكافى ، والشرح ، والقاضى ، وابن عقيل ، وصاحب الحور ، وغيرهم .

وفيه وجه آخر: لابد من ذكر السبب. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وأبي الخطاب في الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . لاحتمال التعويل على ظاهر اليد. وأطلقهما الحارثي في شرحه .

وفيه وجه ثالث: بأن البينة لا تسمع من الملتقط، وتسمع من غيره. لاحتمال تعويلها على يد الملتقط. ويده لا تقبل الملك. اختاره صاحب التلخيص.

فَائْرَةَ : قال فَى المُغنى : إن شهدت البينة بالملك ، أو باليد : لم يقبل إلا رجلان ، أو رجل وامرأتان .

و إن شهدت بالولاء: قبل امرأة واحدة ، أو رجل واحد . لأنه مما لا يطلع عليه الرجال .

وقال القاضى : يقبل فيه شاهدان ، وشاهد وامرأتان . ولا يقبل فيه النساء . قال الحارثي : وهو أشبه بالمذهب . قُولِه ﴿ وَإِنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ بَعْدَ مُبْلُوغِهِ : لَمْ مُيْقْبَلْ ﴾ .

إذا أقر اللقيط بالرق بعد البلوغ ، فلا يخلو : إما أن يتقدمه تصرف ، أو إقرار بحرية أولا .

فإن لم يتقدم إقراره تصرف ولا إقرار بحرية ، بل أقرَّ بالرق \_ جواباً أو ابتداء \_ وصدقه المقر له . فالصحيح من المذهب : أنه لايقبل إقراره بالرق والحالة هذه . صححه المصنف في المغنى . وحكاه القاضي وجهاً .

وقطع صاحب الحرر بأنه يقبل قوله . واختاره فى التلخيص . ومال إليه الحارثى ، وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى الشرح .

و إن تقدم إقرارَه بالرق تصرف ببيع ، أو شراء ، أو نكاح ، أو إصداق ونحوه : فهذا لابقبل إقراره بالرق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : يقبل . اختاره ابن عقيل في التذكرة .

وقال القاضي : يقبل فيما عليه . رواية واحدة .

وهل يقبل في غيره ؟ على روايتين .

قال الحارثى : وحكى أبو الخطاب فى كتابه ، والسامرى عن القاضى : اختصاص الروايتين بما تضمن حقا عليه : فيقبل . رواية واحدة .

قال: وحكاه المصنف هنا مطلقاً عنه.

و إن تقدم إقراره بالحرية ، ثم أقر بالرق : لم يقبل قوله . قولا واحداً .

ولو أقر بالرق لزيد ، فلم يصدقه : بطل إقراره .

ثم إن أقر لعمرو \_ وقلنا : بقبول الإقرار في أصل المسألة \_ فني قبوله له وجهان . وأطلقهما الحارثي ، والفروع . وذكرهما القاضي وغيره .

أمرهما: يقبل. اختاره المصنف وغيره.

والثانى : لايقبل .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِنِّى كَافِرْ ، لَمْ \* يُقْبَلْ قَوْلُهُ . وَحُكْمُهُ حُكْمُ المَّ تَدَّ ﴾ إلم تَدَّ ﴾ إذا بلغ اللقيط سنا يصح منه الإسلام والردة فيه \_ على ما يأنى في باب الردة \_ فنطق بالإسلام : فهو مسلم . ثم إن قال : إنى كافر . فهو مرتد بلا نزاع .

وإن حكمنا بإسلامه ، تبعاً للدار و بلغ . وقال : إنى كافر \_ وهي مسألة المصنف \_ لم يقبل . قوله وحكمه حكم المرتد . وهو الصحيح من المذهب .

قال الحارثى : هذا الصحيح . وجزم به فى الوجيز . وغيره . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والحور ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

والوجه الثانى: يُتَقَرُّ على ماقاله القاضى ، قال : إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله .

قال المصنف ، والشارح : وهو وجه بعيد .

فعلى هذا الوجه: قال القاضى ، وأبو الخطاب وغيرهما: إن وصف كفرًا يقر عليه بالجزية: عقدت له الذمة. وأقر فى الدار. و إن لم يبدلها ، أو كان كفرًا لايقر عليه: ألحق بمأمّنه.

قال في المغنى : وهو بعيد جداً .

قوله ﴿ وَإِنْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ أَنَّهُ وَلَدُهُ: أَلَحْقَ بِهِ ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا رَجُلًا كَانَ أَو امْرْأَةً ، حَيًّا كَانَ اللَّقِيطُ أَوْ مَيْتًا ﴾.

إذا أقر به حر مسلم ، يمكن كونه منه : لحق به بلا نزاع . ونص عليه فى رواية جماعة .

و إن أقر به ذمى: ألحق به نسباً . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وهو أداخل فى عموم نص الإمام أحمد رحمه الله . وقيل : لا يلحق به أيضاً فى النسب . ذكره فى الرعاية .

إذا عامت ذلك : فلا يلحقه فى الدين بلا نزاع ، على ما يأتى فى كلام المصنف . و يأتى حكم نفقته فى النفقات .

قال القاضى ، وغيره : و إذا بلغ ، فوصف الإسلام : حكمنا بأنه لم يزل مسلماً . و إن وصف الكفر ، فهل يقر ؟ فيه الوجهان المذكوران فى المسألة التى قبلها . قوله ﴿ وَلاَ يَتْبَعُ الـكَافِرَ فِى دَينِهِ إِلاَّ أَنْ مُيقِيمٌ يَبِّنَة : أَنّه وُلِدَ عَلَى فَرَاسُهِ ﴾ .

هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره .

قال الشارح: هذا قول بعض أصحابنا . وقياس المذهب : لا يلحقه فى الدين ، إلا أن تشهد البينة : أنه ولد بين كافر ين حيين . لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه . أو موته . انتهى .

قال الحارثي ، قال الأصحاب : إن أقام الذمى بينة بولادته على فراشه : لحقه فى الدين أيضاً . لثبوت أنه ولد بين ذميين . فكما لو لم يكن لقيطاً .

وهذا مقيد باستمرار أبويه على الحياة والكفر . وقد أشار إليه فى الكافى . لأن أحدهما لو مات أو أسلم لحكم بإسلام الطفل . فلا بد فيها قالوا من ذلك . انتهى .

﴿ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ ٱلْحِقِّي بِهَا ﴾ .

هذا المذهب ، وعليه الأصحاب .

قال الحارثي : هذا المذهب عند الأصحاب. وجزم به في الوجيز ، وغيره. وقدمه في الفروع ، وغيره.

فعلى هذا، قال الأصحاب: لايسرى اللحاق إلى الزوج، بدون تصديقه، أو قيام بينة بولادته على فراشه .

وعنه : لايلحق بامرأة من وجه .

وعنه : لايلحق بامرأة لها نسب معروف أو إخوة .

وقيل : لايلحق بامرأة بحال. وهو احتمال للمصنف . وحكاه ابن المنذر إجماعاً .

تغييم : شمل كلام المصنف : لو أقر به عبد أنه يلحق به . وهو صحيح . وهو المنف المناف الأصاب .

قال الحارثي : استلحاق العبد كاستلحاق الحر في لحاق النسب . قاله الأصحاب انتهى .

ولا تجب نفقته عليه ، ولا على سيده . لأنه محكوم بحريته . وتكون نفقته من بيت المال .

قال الحارثى : والأمة كالحرة فى دعوى النسب ، على ماذكرنا ، قاله الأصحاب . إلا أن الولد لايحكم برقه بدون بينة . حكاه المصنف . ونص عليه من رواية ابن مشيش .

### فوائر

إمراها: المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه ، وكان مجهول النسب الثائية: كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق ، لو بلغ وأنكر : لم يلتفت إليه . قاله الأصحاب . نقله الحارثي .

و يأتى حكم الإرث فى باب الإقرار بمشارك فى الميراث ، وكتاب الإقرار .

الشالئة : لو ادعى أجنبى نسبه : ثبت ، مع بقاء ملك سيده ، ولو مع بينة بنسبه .

قال فى الترغيب ، وغيره : إلا أن يكون مدعيه امرأة . فتثبت حريته . و إن
كان رجلا عر بياً فروايتان . وفى مميز : وجهان .

أمرهما: صحة إسلامه . واقتصر على ذلك فى الفروع .

نبيه : ظَاهر قوله ﴿ وَإِنِ ادْعَاهُ اثْنَانَ أَوْ أَكُثُرُ ، لِأَحَدِهُمْ يَيِّنَةُ : قُدِّمَ بِهَا . فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي يَيِّنَةً مِ ، أَوْ عَدَمِهَا : عُرِضَ مَعَهَما عَلَى القَافَةِ ، أَوْ عَدَمِهَا : عُرِضَ مَعَهَما عَلَى القَافَةِ ، أَوْ مَعَ أَقَارِبِهِما وَإِنْ مَاتاً ﴾ :

سماع دعوى الكافر ، ولو لم يكن له بينة ، وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وفى الإرشاد وجه : لاتسمع دعوى الكافر بلا بينة .

وقال في التلحيص: إن كان لأحدها يدُ غير يد الالتقاط \_ وكان قد سبق استلحاقه \_ فإنه يقدم على مستلحقه من بعد .

و إن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثانى: ففي تقديمه بمجرد اليد احتمالان. انتهى.

#### فايرتاب

إحداهما: لوكان في يد أحدهما ، وأقام كل واحد منهما بينة : قدمت بينة المستحد من المذهب ، والروايتين . وتقدم ذلك أيضاً .

و يأتى فى الدعاوى والبينات .

الثانية: لوكان في يد امرأة: قدمت على امرأة ادعته بلابينة. على الصحيح السنة . على الصحيح من المذهب. وتقدم التنبيه على ماهو أعم من ذلك .

تنهيم : قوله « عرض معهما على القافة أو مع أقار بهما إن ماتا » .

وذلك : مثل الأخ والأخت والعمة والخالة وأولادهم .

ننبه : ظاهر قوله ﴿ فَإِنْ أَكَافَتُهُ بِأَحَدِهِمَا : لَحَقَ به ﴾ :

أنهـ الو توقفت في إلحاقه بأحدها ، ونفته عن الآخر : أنه لا يلحق بالذي

توقفت فيه . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو المذهب .. وظاهر ماقدمه في الفروع .

وقال فى المحرر : يلحق به . وتبعه جماعة .

قوله ﴿ وَ إِن ِ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ اثنَيْنِ فَأَلِحْقَ بِهِمْ : لِحَقَ بهم ، وَ إِنْ كَثُرُوا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في رواية جماعة.

قال في الفائق : اختاره القاضي .

وجزم به فى الوجيز، ونظم المفردات . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح، الحارثى . ونصروه ، والمحرر ، والفروع .

وهو من مفردات المذهب. قاله ناظمها .

وقال الحارثى : وقال أبو حنيفة ، والثورى : يلحق بأكثر من اثنين . لـكن, عنده : لايلحق بأكثر من خمسة .

وقال ابن حامد : لا يلحق بأكثر من اثنين .

وعنه يلحق بثلاثة فقط . نص عليه فى رواية مهنا . واختاره القاضى وغيره . وذكر فى المستوعب وجها : أنهم إذا ألحقوه بأكثر من ثلاثة لايلحق بواحد منهم . لظهور خطئهم .

فائرة: يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل ، و يرثونه ميراث أب واحد . ولهذا لو أُوصِي له : قبلوا له جميعاً . ليحصل له .

و إن مات وخلف أحدهم فله ميراث أب كامل . لأن نسبه كامل من الميت . نص عليه .

ولاً تَيْ أُنُو يَهِ اللَّذِينَ لَحْقَ بَهُمَا مَعَ أَمَ أَمَ : نصف السدس ، ولأَمَ الأَم نصفه . قلت : فيعاني بها . فائرة أخرى : امرأة ولدت ذكراً ، وأخرى أنثى ، وادعت كل واحدة : أن. الذكر ولدها دون الأنثى . فقال فى المغنى ، والشرح : يحتمل وجهين . أمرهما : العرض على القافة مع الولدين .

قال الحارثي قلت: وهذا المذهب على مامر من نصه من رواية ابن الحكم. والوجم الثاني: عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة. فإن لبن الذكر يخالف. لبن الأنثى في طبعه وزنته.

وقيل: لبن الذكر ثقيل ، ولبن الأنثى خفيف. فيعتبران بطبعهما وزنتهما ، وما يختلفان به عند أهل المعرفة .

قال الحارثى: وهذا الاعتبار إن كان مطردا فى العادة غـير محتلف: فهو إن شاء الله أظهر من الأول. فإن أصول السنة قد تخفى على القائف.

قال في المغنى : فإن لم يوجد قافة : اعتبر باللبن خاصة .

و إن كان الولدان ذكرين أو أنثيين ، وادعتا أحدهما : تعين العرض على القافة . فقوله ﴿ وَ إِنْ نَفَتَهُ الْقَافَةُ عَنْهُمْ ، أَوْ أَشْكُلَ عَلَيْهِمْ ، أَوَلَمَ يُوجَدُ . فَوَافَةُ عَنْهُمْ ، أَوْ أَشْكُلَ عَلَيْهِمْ ، أَوَلَمَ يُوجَدُ . فَافَانَ ﴿ ضَاعَ نَسَبُهُ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب. نص عليه في المسألة الأولى. وجزم به في العمدة ، والوجيز.. واختاره أبو بكر .

قال المصنف: قول أبي بكر أقرب .

قال الحارثي : وهو الأشبه بالمذهب . وقدمه في الفروع .

وفى الآخر: يترك حتى يبلغ ، فينتسب إلى من شاء منهم .

قال القاضى : وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله .

واختاره ابن حامد . وقطع به فى العمدة والتلخيص . وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق .

قال الحارثي : و يحتمل أن يقبل من مميز أيضاً . تفريعاً على وصيته وطلاقه . وعلى قبول شهادته . على رواية . والمذهب خلافه .

وذكر ابن عقيل وغيره: هو لمن يميل بطبعه إليه . لأن الفرع يميل إلى الأصل . لكن بشرط أن لا يتقدمه إحسان .

وقيل: يلحق بهما. اختاره في المحرر.

ونقل ابن هانيء : يخير بينهما ، ولم يذكر قافة .

وعنه: يقرع بينهما . فيلحق نسبه بالقرعة .

وذكرها في المغني في كتاب الفرائض. نقله عنه في القواعد.

# فوائر

ومنها: ليس له الانتساب بالتشهى . بل بالميل الطبيعى الذى تثيره الولادة .

ومنها: يستقر نسبه بالانتساب . فلو انتسب إلى أحدهما ، ثم عَنَّ له الانتساب
إلى الثانى ، أو الانتفاء من الأول : لم يقبل .

ومنها : لو انتسب إليهما جميعًا لميله : لحق بهما . قاله الحارثي وغيره .

ومنها : لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما ، لعدم ميله : ضاع نسبه . لانتفاء دليله . ولو انتسب إلى من عداهما ، وادعاه ذلك المنتسب إليه : لحقه .

ومنها: وجوب النفقة. مدة الانتظار عليهما، لإقراره بموجبها، وهو الولادة.

تنهيم : قوله ﴿ أُو لَم يُوجِدُ قَافَةً ﴾ حقيقة العدم : العدم الكلى . فلو وجدت \_\_\_\_\_\_. بعيدة . ذهبوا إليها .

ومنها : لو قتله من ادعياه ، قبل أن يلحق بواحد منهما : فلا قود على واحد

منهما . ولو رجعا ، لعدم قبوله . ولو رجع أحدهما : انتنى عنه . وهو كشر يك الأب على مايأتى في آخر كتاب الجنايات .

قوله ﴿ وَكَذَلِكَ الْحُكُمُ : إِنْ وَطِيءَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ ، أَوْ جَارِيةً مُشْتَرَكَةً يَئْنَهُما فِي طُهْرِ وَاحِد ، أَوْ وُطِئْت ْ زَوْجَةُ رَجُل ، أَوْ أُمْ وَلَدِهِ مُشْتَرَكَةً يَئْنَهُما فِي طُهْرٍ وَاحِد ، أَوْ وُطِئْت ْ زَوْجَةُ رَجُل ، أَوْ أُمْ وَلَدِهِ بِشُبْهَةٍ ، وَأَتَت بُولَد يُمْكُنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ . فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنَ الْوَاطِيء : أُرِي القَافَة مَعَهُمَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى الوجيز وغيره. وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم.

وسواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما . ذكره القاضي وغيره .

وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة : أن يدعى الزوج أنه من الشبهة .

فعلى قوله : إن ادعاه لنفسه : اختص به لقوة جانبه .

وفى الانتصار : رواية مثل ذلك .

ونقل أبو الحارث \_ فى امرأة رجل غُصِبت ، فولدت عنده . ثم رجعت إلى زوجها كيف يكون الولد للفراش فى مثل هذا ؟ \_ إنما يكون له إذا ادعاه . وهذا لا يدعيه ، فلا يلزمه .

وقيل: إن عدمت القافة: فهو لرب الفراش.

ويأتى فى آخر اللعان : هل للزوج ، أو للسيد نفيه ، إذا ألحق به ، أو بهما ؟ قوله ﴿ وَلاَ مُيقْبَلُ قَوْلُ القَائِفُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا عَدْلاً مُجَرًّ بًا فِى الإِصَابَةِ ﴾ .

يشترط في القائف : أن يكون عدلا مجر بًّا في الإصابة . بلا نزاع .

ومعنى كونه عدلا مجر باً فى الإصابة \_ على ماقاله القاضى ومن تابعه \_ بأن يترك الصبى بين عشرة رجال من غير من يدعيه ، ويريهم إياه . فإن ألحقه بواحد

منهم : سقط قوله لتبين خطئه . و إن لم يلحقه بواحد منهم : أريناه إياه مع عشرين. فيهم مدعيه . فإن ألحقه به : لحقه .

ولو اعتبر بأن يرى صبيــاً معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه . فإن. ألحقه بقريبه : عرفت إصابته . و إن ألحقه بغيره سقط قوله : جاز .

وهذه التجربة عند عرضه على القافة للاحتياط في مدرفة إصابته . ولو لم نُجُرِّ به بعد أن يكون مشهوراً بالإصابة ، وصحة المعرفة في مرات كثيرة : جاز .

نبير: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط حرية القائف. وهو المذهب. وهو ظاهر كلامه في الكافى ، والوجيز ، والمنور ، والهداية ، والمذهب ، والحلاصة ، وغيرهم .

ذكروه فيما يلحق من النسب . وقدمه في الفروع .

قال الحارثي : وهذا أصح .

وقيل: تشترط حريته.

وجزم به القاضى ، وصاحب المستوعب ، والمصنف ، والشارح . وذكره. في الترغيب عن الأصحاب .

وأطلقهما فى المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والفائق ، والزركشى . فعلى الأول : يكون بمنزلة الحاكم . وعلى الثانى : يكون بمنزلة الحاكم . وجزم فى الترغيب : أنه تعتبر فيه شروط الشهادة .

### فوائر

الأولى: يكنى قائف واحد . على الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية أبى طالب ، و إسماعيل بن سعيد .

واختاره القاضي ، وصاحب المستوعب . وصححه في النظم .

وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والحاوى الصغير .

وعنه : يشترط اثنان . نص عليه في رواية محمد بن داود المصيصي ، والأثرم ، وجعفر بن محمد .

وقدمه فی الفائق ، وشرح ابن رزین .

وأطلقهما فى القواعد الأصولية ، والحارثى فى شرحه ، وَالسَكَافى ، والزركشى وظاهر الشرح : الإطلاق .

وخرج الحارثى الاكتفاء بقائف واحد عند العدم من نصه على الاكتفاء الطبيب والبيطار، إذا لم يوجد سواه، وأولى . فإن القائف أعز وجوداً منهما .

تنبيه : هذا الخلاف مبنى ـ عند كثير من الأصحاب ـ على أنه : هل هو شاهد أو حاكم ؟

فإن قلنا : هو شاهد : اعتبرنا العدد . و إن قلنا : هو حاكم : فلا .

وقال جماعة من الأصحاب: ليس الخلاف مبنياً على ذلك . بل الخلاف جارٍ ، سواء قلنا: القائف حاكم أو شاهد. لأنا إن قلنا: هو حاكم . فلا يمتنع التعدد

نى الحسكم ، كما يعتبر حاكمان في جزاء الصيد .

و إن قلنا : شاهد . فلا تمتنع شهادة الواحد ، كما فى المرأة . حيث قبلنا شهادتها وشهادة الطبيب ، والبيطار .

وقالت طائفة من الأصحاب: هذا الخلاف مبنى على أنه شاهد، أو مخبر. فإن جعلناه شاهداً: اعتبرنا التعدد. وإن جعلناه مخبراً: لم نعتبر التعدد، كالخبر في الأمور الدينية.

الثانية : القائف كالحاكم . عند أكثر الأصحاب . قاله فى القواعد الأصولية ، والحارثي . وقطع به فى الكافى .

وقيل : هو كالشاهد . وهو الصحيح على ما تقدم . وأكثر مسائل القائف مبنية على هذا الخلاف . الثالثة : هل يشترط لفظ « الشهادة » من القائف ؟

قال فى الفروع ــ بعد القول باعتبار الاثنين ــ : و يعتبر منهما لفظ « الشهادة » نص عليه . وكذا قال فى الفائق .

قال فى القواعد الأصولية : وفيه نظر . إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد فى مواضع .

وعلى الذهب: يعتبر لفظ الشهادة . انتهى .

قلت : فى تنظيره نظر . لأن من نقل عن الأصحاب ـ كصاحب الفروع ، وغيره ـ إنما نقلوا ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله .

وقد روى الأثرم أنه قال : لايقبل قول واحد ، حتى يجتمع اثنان . فيكونا شاهدىن .

و إذا شهد اثنان من القافة ، أنه لَمَذَا : فهو له .

وكذا قال في رواية محمد بن داود المصيصى .

فالذى نقل ذلك قال: يعتبر من الاثنين لفظ « الشهادة » وهو موافق للنص ولا يلزم من ذلك أنه لا يعتبر لفظ « الشهادة » فى الواحد . ولا عدمه .

غايته : أنه اقتصر على النص . فلا اعتراض عليه في ذلك.

وقال في الانتصار : لا يُعتبر لفظ « الشهادة » ولو كانا اثنين ، كما في المقومين .

الرابعة : لو عارض قولُ اثنين قول ثلاثة فأكثر . أو تعارض اثنان : سقط الكار .

و إن اتفق اثنان ، وخالف ثالث : أخذ بقول الاثنين . نص عليه ، ولو رجعا . فإن رجع أحدها : لحق بالآخر .

قال في المنتخب : ومثله بيطاران ، وطبيبان ، في عيب .

الخامسة : يعمل بالقافة في غير بنوة ، كأخوة وعمومة ، عند أصحابنا , وعند أبي الخطاب : لايعمل بها في غير البنوة . كإخبار راع بشَبَه . وقال في عيون المسائل ، في التفرقة بين الولد والفصيل: لأنا وقفنا على مورد الشرع ، ولتأكد النسب ، لثبوته مع السكوت .

ونقل صالح ، وحنبل : أرى القرعة والحسكم بها .

يروى عنه \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ « أنه أقرع في خمس مواضع .

فذكر منها: إقراع علي رضى الله عنه فى الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة فى طهر واحد » ولم ير هذا فى رواية الجماعة . لاضطرابه .

وقال ابن القيم رحمه الله ، في الهدى : القرعة تستعمل عنــد فقدان مرجح سواها : من بينة ، أو إقرار ، أو قافة .

قال : وليس ببعيد تعيين المستحق فى هذه الحال بالقرعة . لأنها غاية المقدور عليه من ترجيح الدعوى . ولها دخول فى دعوى الأملاك التى لاتثبت بقرينة ، ولا أمارة . فدخولها فى النسب الذى يثبت بمجرد الشبه الخنى المستند إلى قول قائف : أولى .

قد تم \_ بحمد الله تعالى وحسن توفيقه \_ طبع الجزء السادس من كتاب الإنصاف وتصحيحه جهد الطاقة . بمطبعة السنة المحمدية على نسخة بخط المصنف وكان الفراغ من ذلك فى اليوم الرابع عشر من شهر شعبان سنة ١٣٧٦ هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس سنة ١٩٥٧ ميلادية .

ويليه \_ إن شاء الله تعالى \_ الجزء السابع . وأوله «كتاب الوقف» والله الموفق والمعين على الإتمام لطبع كل الكتاب . ولا حول ولا قوة إلا بالله . وصلى الله وسلم و بارك على خاتم المرسلين و إمام المهتدين عبد الله السكريم ورسوله الأمين محمد ، وعلى آله أجمعين . وكتبه فقير عفو الله ورحمته

# فهرس

# الجزء السادس من الإنصاف

٣ باب الإجارة

٤ ما تنعقد به من الألفاظ

معرفة المنفعة . إما بالعرف , كسكنى
 الدار شهراً

٣ معرفة المنفعة بالوصف

بناء الحائط یذکر طوله وعرضه
 وسمکه وآلته

إجارة أرض معينة لزرع ، أو غرس
 أو بناء

إن استأجر للركوب: ذكر المركوب
 فرساً ، أو بعيراً ، أو نحوه

١٠ إن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره

« الثانى : معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن

١٢ يصح أن يستأجر الأجير بطعامه ،
 وكسوته . وكذلك الظئر

۱۳ يعطى الظئر عند الفطام عبداً أو وليدة ، إذا كان المسترضع موسراً ۱۲ إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ

١٨ إجارة الحلى بأجرة من جنسه

( إن قال: إن خطت هــذا الثوب اليوم فلك درهم. وإن خطته غداً فلك نصف درهم

۱۸ وإن قال: إن خطته رومياً فلك درهم . وإن خطته فارسياً فلك نصف درهم

١٩ إن أكراه دابة . وقال : إن رددتها
 اليوم فكراؤها خمسة .وإن رددتها
 غدآ فكراؤها عشرة

۲۰ إن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم . وما زاد فله بكل يوم درهم
 « لا مجوز أن يكترى لمدة غزاته .وإن سمى لكل يوم شيئاً معلوماً : فِائز
 ۲۱ إن أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بشمرة . فالمنصوص فى رواية بن منصور : أنه يصح

كلا دخل شهر لزمهما حكم الإجارة
 لكل واحد منهما الفسخ عند تقضى
 كل شهر

۲۳ لا یصح الاستئجار علی حمل المیتة ،
 والحمر

« يكره أكل أجرته

٢٥ يجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء
 المنفعة الباحة منها مع بقائها، وحيوان
 ليصيد به إلا الكلب

٢٧ جُواز استئجار ڪتاب ليقرأ فيه

إلا المصحف في أحد الوجهين ٢٧ استئجار النقد للتحلى والوزن لاغير ٢٨ إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها: لم يصح في أحد الوجهين ٢٩ استئجار ولده لحدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته

« شروط استئجار النفعة . أحدها : أن يعقد على نفع المين دون أجزائها « لا تصح إجارة الطعام للا كل ، ولا الشمع ليشعله

٣٠ لا يصح استثجار حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر . ونقع البئر يدخل تبعا ٣٧ الثانى : معرفة العين برؤية أو صفة ، في أحد الوجهين

۳۳ لا یجوز إجارة المشاع مفرداً لغیر شربکه

٣٤ لا يجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع ٣٤ كون المنفعة مملوكة للمؤجرأو مأذوناً

ع الون المنفعة علو له الموجراو مادونا له فيها

« للمستأجر إجارة المين لمن يقوم مقامه الخ

٣٥ للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها

٣٦ يجوز إجارة الوقف . فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة

٣٨ إن أجر الولى اليتيم أو أجر ماله ،

أو السيد العبد . ثم بلغ الصبي وعتق العبد

و يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت
 لا يشترط أن تلى العقد . فلو أجره سنة خمس فى سنة أربع صح
 إن أجره فى أثناء شهر سنة استوفى شهراً بالعدد

« الضرب الثانى : عقد على منفعة فى الذمة الخ

ه کا یجوز الجمع بین تقـــدیر المدة والعمل الخ

( لا يصح الإجارة على عمل يختص
 فاعله أن يكون من أهل القرية

٧٤ الاستئجار للحج

٤٨ يكره للحر أكل أجرته

و استيفاء النفعة بنفسه وبمثله
 و لا يجوز بمن هو أكبر ضرراً منه ،
 ولا بمن يخالف ضرر أه ضرر م

له أن يستوفى المنفعة وما دونها فى
 فى الضرر من جنسها الخ
 فإن فعل فعليه أجرة المثل
 إن اكترى الدابة لحمولة شىء . فزاد

عليه أو إلى موضع فجاوزه الخ ٥٣ إن تلفت ضمن قيمتها

إلا أن تكون في يد صاحبها الخ

النفع ، كزمام الجل الخ

٥٦ ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض
 ٥٧ تفريخ البالوعة والكنيف يلزم
 المستأجر إذا تسلمها فارغة

٨٥ الإجارة عقد لازم من الطرفين الخ
 ٥٩ إن حوله الالك قبل تقضيها لم يكن
 له أجرة لما سكن

مِهِ إِنْ هُرِبِ الأَجِيرِ حَتَى انقضت المَدةِ الحَ

« إن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الخ

٦١ تنفسخ الإجارة بتلف العين العقودعليها

۱۲ تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخ
 ( إن أكرى داراً فانهدمت الخ
 ( أو أرضاً للزرع ، فانقطع ماؤها النح
 ۲۶ لا تنفسخ الإجارة بموت المكرى ،
 ولا المكترى

٦٤ إن غصبت العين : خير المستأجربين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخ

٣٦ من استؤجر لعمل شيء فمرض:أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض

« إن وجد العين معيبة ، أو حدث بها عيب فله الفسخ

۲۸ جواز بيع العين المستأجرة
 ۲۹ إذا اشتراها المستأجر انفسخت
 الإحارة

۷۷ لاضمان على الأجير الحاص . وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر
 ۱۷ إذا تعدى الأجير الحاص

٧٢ يضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه فى تفصيله ٧٣ لا ضمان على الأجير المشترك فها تلف

« لا أجرة له فيما عمل فيه

من حرزه أو بغير فعله

۷۷ لا ضمان على حجام ، ولا ختان ، ولا بزاع الخ

٧٥ لا ضمان على الراعي إذا لم يعتد

٧٧ إذا حبس الصانع الثوب على أجرته النه

« إن أتلف الثوب بمد عمله : خير مالكه النح

٧٨ إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادةأو كبحها النج

٧٩ إن قال : أذنت لى فى تفصيله قباءالخ

٨٠ تجب الأجرة بنفس العقد
 ٨١ لا أن يتفقا على تأخيرها

٨٢ لا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه

٨٣ إذا انقضت الإجارة ، وفى الأرض غراس الخ

٨٦ إن شرط قلمه لزمه ذلك

« إن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر

« إِنْ كَانْ بِغِيرِ تَفْرِيطِ: لزَّمَهُ تَرَكُهُ بِالأَجِرِةِ

٨٧ إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ

۸۸ إن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير الخ

٨٩ باب السبق

« يجوز المسابقة على الدواب والأقدام الخ

٩٠ لا تجوز بعوض إلا فى الحيل والإبل
 والسهام

٩٦ تعيين المركوب والرماة الخ

« یکون المرکوبان من نوع واحد الخ ۲ ه لا مسابقة بین قوس عربی وفارسی « یبین مدی الرمی بما جرت به العادة ۳ ه یکون الموض معلوماً مباحاً

« فإن أخرجا مما : لم يجز الخ

« يكافىء فرس المحلل فرسيهما ، أو بعيره بعيربهما الخ

٩٤ وإن شرطًا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ

« والمسابقة جعالة

ه على القول بازومها : ليس لأحدها فسخها النح

« يقوم وارث الميت مقامه . وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته

٩٦ السبق فى الحيل : بالرأس إذا تماثلت
 الأعناق

« ولا يجوز أن يجنب أحدها مع فرسه

فرساً الخ ٩٧ شروط المناضلة . أن تكون على من يحسن الرمى الخ

۹۸ معرفة الرمى: هل هو مناضلة .
 أو مبادرة ؟

« ماهو الحواسق ؟

۹۹ إن تشاحا في المبتدىء بالرمىأقرع بينهما

إن أطارت الريح الغرض ، فوقع السهم موضعه النج

إن عرض عارض من كسر قوس ،
 أو قطع وتر الخ

١٠٠ يكره للأمينوالشهود مدح أحدها
 لما فيه من كسر قلب صاحبه

١٠١ كتاب العارية

« هي هبة منفعة

١٠٢ تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع

١٠٧ ولا بجوز إعارة العبد المسلم لكافر

١٠٣ تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها

108 للمعير الرجوع متى شاء مالم يأذن 100 إن أعاره أرضا للدفن : لم يرجع

حتى يبلى الميت

١٠٦ إن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه الخ

علك رده

« إن أعاره أرضا للزرع: لم يرجع إلى الحصاد الخ

« إن أعارها للغرس والبناء ، وشرط عليه القلع في وقت الخ

« لابلزمه تسوية الأرض إلا تشرطه ١٠٧ إن لم يشترط عليه القلع: لم يازمه « إن فعل فعلمه تسوية الأرض

١٠٨ للمعير أخذه بقيمته إن أبي القلع ١٠٩ لم يذكر أصحابنا عليــه أجرة من حين الرجوع الخ

١١٠ إن حمل السيل بذرا إلى أرض. فنبت فيها . فهو لصاحبه الخ

« محتمل أن لصاحب الأرض أخذه

۱۱۱ إن حمل غرس رجــل فنـت في أرض غيره . فغل يكون كغرس الشفيع الخ

١١٢ حُكُم المستعير في استيفاء المنفعة

« العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف الخ

11٣ « المسلمون على شروطهم »

« وكل ماكان أمانة لايصير مضموناً

« إن تلفت أجزاؤها بالاستعمال الخ ١١٤ ليس للمستمير أن يعير ١١٦ على المستعبر مؤنة رد العاربة

١٠٦ إن سقط عنه لهدم أو غيره : لم | ١١٦ إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الغ

۱۱۷ إن رد إلى من جرت عادته مجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه

« إذا اختلفا . فقال: أجرتك . قال: ىل أعرتني

« إن كان بعد مضىمدة لها أجرة النح ١١٨ هل يستحق أجرة المثل ، أوالمدعى إن زاد عليا ؟

١١٩ إن قال : أعرتك . قال : بل أجرتني والبهيمة تالفة \_ فالقول قول المالك

 إن قال: أعرتني أو أحرتني. قال: بل غصيتني . فالقول قول المالك .

١٢٠ وقيل : القول قول الغاص.

١٢١ كتاب الفصب

« هو الاستيلاء على مال الغبر قيرا بغىر حق

١٢٣ يضمن العقار بالغصب

١٣٤ إن غصب كلبا فيمه نفع أو خمر ذمى: لزمه رده

١٢٥ إن أتلفه : لم يازمه قيمته

١٢٦ إن غصب جلد الميتة . فهل يلزمه . ? ...

« إن دبغه وقلنا بطهار ته ازمه رده ١٢٧ إن استولى على حر: يضمنه بذلك ١٢٨ إلا أن يكون صغيراً « إن استعمل الحركرها . فعليه أجرته ١٥٧ إن زاد من جهة أخرى

« إن زادت القيمة \_ لسمن أو بحوه ثم نقصت الخ

« إن عاد مشل الزيادة الأولى من جنسها .

١٥٨ إن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضانها

« إن نقص المغصوب نقصاً غير مستقر ،

١٥٩ إن جني المغصوب فعليه أرش جنايته ١٦٠ جنابته على الغاصب وعلى ماله هدر « يضمن زوائد الغصب

١٣١ إن خلط المغصوب بمــا له على وجه لايتمن

١٦٣ إن خلطه بدونه أو بخير منه ، أو بغير جنسه

١٦٤ إن غصب ثوباً فصبغه

١٦٥ إن أراد أحدها قلع الصبغ لم يجبر الآخر

١٦٦ إن وهب الصبخالمالك ، أو وهبه تزويق الدار

١٦٧ إن غصب صبغا فصبغ به ثوباً ١٦٨ إن وطيء الجارية : فعليـــه الحد والمهر

« إن ولدت فالولد رقيق للسيد ١٦٩ لو ولدته حيـاً ، ثم مات ضمنه

١٢٩ إن حبسه مدة ، يازمه أجرته ؟ . | ١٥٦ إن نقصت القسمة لمرض « إن خلطه عا يتمنز منه: ازمه تخلصه إن أمكن

> « إن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع: فعليه أجرتها

> > ١٣١ إن أدركها والزرع قائم الخ ١٣٢ هل ذلك قيمته أو نفقته ؟

١٣٤ إن غرسها أو بني فيها : أخذ بقلع غرسه وبنائه اللخ

١٣٨ إن غصب لوحا فرفع به سفينة : لم يقلع حتى ترسى

١٣٩ إن غصب خيطا ، فخاط به جرح حيوان الخ

١٤٠ إن مات آلحيوان لزمه رده إلا أن یکون آدمیآ

١٤٤ لو غصب جارحاً فصاد به ، أو شبكة ، أو شركا فأمسك شئاً

١٤٥ إن غصب ثوباً فقصره الخر

١٤٨ إن غصب أرضاً ، ففر فيها براً . ١٥٠ إن غصب حباً فزرعه ، أو بيضاً فصار فراخآ

١٥٠ إن نقصه . لزمه ضمان نقصه بقيمته

١٥٣ إن غصبه وجني عليه : ضمنه ماً كثر الأمرين

١٥٤ إن جني عليه غير الغاصب

١٥٥ إن غصب عبداً فخصاه: لزمه رده ورد قيمته

« إن نقصت العين لتغير الأسعار: لم يضمن

١٧٠ إن باعها أو وهبها لعــالم بالغصب | ١٩٤ ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلدة من فوطئيها

> ١٧١ إن لم يعلما بالغصب فضمنها : رجعا على الغاصب

« الولد حر إن ولدت من أحدها ١٧٢ بمثله في صفاته تقريباً

١٧٣ يرجع بذلك على الغاصب

« إن تلفت:فعليه قيمتها . ولا يرجع بهـا إن كان مشتريا وبرجع بها المتهب

١٧٤ ماحصلت له به منفعة كالأجرة ١٧٦ إن ضمن الغاصبرجع علىالمشترى بما لا يرجع به عليه

١٧٧ إن ولدت من زوج. فمات الولد ١٧٨ إن أعارها فتلفت عند المستعير ١٨٤ إن اشترى أرضا ففرسها أو بني فيها ١٨٥ إن أطعم المغصوب لعالم بالغصب ... ١٨٦ إن لم يقل فني أيهما يستقر عليه الضان ؟

« إن أطعمه لمالكه ولم يعلم . . ١٨٨ إنرهنه عند مالكه أو أودعه إياه ١٨٩ إن أعاره إياه

١٩٠ من اشترى عبداً فأعتقه

« إن تلف الغصوب: ازمه مثله إن كان مكيلا أو موزونا

١٩١ إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه

١٩٣ إن لم يكن مثليا : ضمنه بقيمته

نقده .

١٩٧ إن كان مصوغاً ، أو تبرأ تخالف قسته وزنه

١٩٨ إن كان محلى بالنقدين معاً : قومه عا شاء منهما .

« إن تلف بعض الغصوب فنقصت قيمة باقيه .

١٩٩ إن غصب عبداً فأبق أو فرسا فشرد ٢٠٠ إن غصب عصيرا فتخمر . فعليه قىمتە.

« إن انقلب خلا: رده ومانقص من قيمة العصبر

٢٠١ إن كان للمغصوب أجرة . فعلى أجرة مثله

٢٠٣ إن غصب شيئاً ، فعجز عن رده « تصرفات الغاصب الحكمية باطلة في إحدى الروايتين

٢٠٨ إن أنجر بالدراهم فالربح لمالكمها « إن اشترى في ذمته ، ثم نقدها فكذلك

٢١١ إن اختلف في قيمة المغصوب أو قدره ، أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب

« إن اختلفا في رده أو عس. فالقول قول المالك .

٢١٢ إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربامها

۲۱۳ من أتلف مالا محترماً لغيره :ضمنه الله ٢١٨ إن فتح قفصاً عن طائر ، أو حل قيد عبد ، أو رباط فرس : ضمنه ٢١٩ إن حل وكاء زق مائع أو جامدالخ ٢٢٠ إن ربط دابة في طريق فأتلفت ٢٢١ إن اقتنى كلباً عقوراً فعقر ، أو خرق ثوباً الخ

۲۲۲ فی الکاب العقور روایتان فی الجملة ۲۲۲ إن أجج ناراً فی ملکه ، أو ستی أرضه فتعدی إلی ملك غیره فأتلفه

۲۲۰ إن حفر فى فنائه بئراً لنفسه
 ( إن حفرها فى سابلة لنفع المسلمين
 ۲۲۸ إن بسط فى مسجد حصيراً ، أو
 علق فيه قنديلا

۲۲۹ إن جلس فى مسجد، أو طريق واسع . فعثر به حيوان ٢٣٩ إن أخرج جناحاً ، أو ميزابا إلى

۲۳۱ إن أخرج جناحاً ، أو ميزابا إلى الطريق

« إن مال حاثطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً

۲۳۵ ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها

۲۳۲ إلا أن تكون فى يد إنسان ، كالراكب والسائق والقائد

۲۳۹ ما أفسدت من الزرع ، والشجر ليلا الخ

۲۶۱٬ ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهاراً

و غيره . فقتله دفعاً عن نفسه فقتله دفعاً عن نفسه فقتله دفعاً عن نفسه و ٢٤٤ إن اصطدمت سفينتان فغرقتا و ٢٤٥ إن كانت إحداهما منحدرة: فعلى صاحبها ضهان المصعدة النحوم و من أتلف مزماراً ، أو طنبوراً ، أو صليباً ، أو كسر إناء فضة النحوم و كتاب الشفعة

هى استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها
 ٢٥١ لا محل الاحتيال لإسقاطها ، ولا تسقط بالتحيل أيضاً

٢٥٢ لاشفعة فيا عوضـــه غير المال.
 كالصداق وعوض الحلع النخ
 ٢٥٥ أن يكون شقصاً مشاعاً من عقار نقيم

٢٥٦ لاشفعة فيما لا تجب قسمته كالحيام الصغير والبئر الخ

۲۵۸ لا تؤخذ الثمرة والزرع تبماً۲۹۰ المطالبة بها على الفور

« ساعة يعلم

۲۹۳ إن أخره سقطت شفعته
 الخ إلا أن يعلم وهو غائب الخ

ر المسترى الطلب لكون المسترى غيره المخ

« إن أخبره من يقبل خبره، فلم يصدقه

۲۹۹ إن قال للمشترى: بعنى ما اشتريتأو صالحنى. سقطت شفعته

۲۷۱ إن دل فى البيع: أو توكل لأحد التبايعين . فهو على شفعته

( إن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط ٢٧٢ إن ترك الولى شفعة للصبى فيها حظ ٢٧٥ الشرط الرابع: أن يأخذ جميع المبيع

« إن كانا شفيعين . فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما

۲۷٦ إن ترك أحدهما شفعته : لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك لا ٢٧٧ إن كان المسترى شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر

« إذا كانت داراً بين اثنين فباع أحدهما تصيبه لأجنبي صفقتين

۲۷۸ إن أخذ بالثانى شاركه المشترى فى شفعته

« إن أخذ بهما لم يشاركه فى شفعته الأول.

« إن اشترى اثنان حق واحد ٢٨٠ إن اشترى واحد حق اثنين

٢٨٢ إن باع شقصا وسيفا .

٣٨٣ الشرط الحامس:أن يكون للشفيع ملك سابق ، فإن ادعى كل واحد منهما السبق . فتخالفا .

« لاشفعة بشركة الوقف

٢٨٥ إن تصرف المشترى فى البيع قبلالطلب بوقف أو هبة .

۲۸۷ إن باع فللشفيع الأخذ بأى البيعين شاء .

« إن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص ٢٩٠ إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه .

١٩١ إن استغله فالغلة له .

۲۹۲ إن قاسم المشترى وكيل الشفيع. ۲۹۶ إن اختار أخـنه فأراد المسترى قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر ٢٩٥ إن باع الشفيع ملكه قبل العلم: لم تسقط شفعته.

۲۹۷ إن مات الشفيع : بطلت الشفعة ، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه

٣٠٠ إن عجز عنه أوعن بعضه : سقطت شفعته .

٣٠١ إن كان مؤجلا : أخــــذه الشفيع بالأجل إن كان مليثاً ، وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذ به.

٣٠٣ إن كان الثمن عرضاً : أعطاه مثله، إن كان ذا مثل وإلا قيمته .

۳۰۳ إن اختلفا فى قدر النمن فالقول قول المشترى ، إلا أن يكون الشفيع بينة

٣٠٥ إن قال الشترى: اشتريته بألف وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين « إن قال الشترى غلطت أو نسيت ، أوكذبت . فهل يقبل قوله مع

٣٠٦ إن ادعى أنك اشتريته بألف.

٣٠٧إن كانت عوضا في الحلم أو النكاح أو عن دم العمد .

٣٠٨ لاشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه ٣٠٩ إن أقر البـُـائع بالبيع ، وأنــكر المشترى . فهل تجب الشفعة ? ٣١١ عهدة الشفيع على المشترى . وعهدة المشترى على البائع .

٣١٢ إن أبي المشترى قبض المبيع . « لاشفعة لكافر على مسلم .

٣١٣ هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال . .

٣١٦ باب الوديعة

« إن تلفت من بين ماله ب ٣١٧ يلزمه حفظها في حرز مثلها « إن عين صاحبها حرزا. ٣١٨ إن أحزرها بمثله ، أو فوقه . « إن نهاه عن إخراجها . ٣١٩ إن تركيا فتلفت .

« إن أخرجها لغير خوف.

٣١٩ إن قال : لا تخرجها ، وإن خفت عليها فأخرجهاعند الخوف أوتركها ٣٢٠ إن أودعه بهيمة ، فلم يعلنها حتى ماتت.

٣٢١ إن قال اتركها في كمك ، فتركبا في حسه ،

فقال : بل اتهبته . فالقول قوله مع ا ٣٧٧ إن تركها في يده احتمل وجهين . ٣٢٤ إن دفع الوديعة إلى من محفظ ماله ٣٢٥ إن دفعها إلى أجنى أو حاكم ، وليس للمالك مطالبة الأجنى .

٣٣٦ إن أراد سـفراً ، أو خاف عليها عنده: ردها إلى مالكها.

٣٢٨ وإلا دفعها إلى الحاكم . ٣٢٩ إن تعذر ذلك أودعها ثقة.

٣٣٠ دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك

إن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها .

٣٣١ إن تمدى نخلطها عالاتتميز منه . ٣٣٧ إن خلطها عتميز .

« إن رد بدله متميزا فكذلك.

« إن كان غير متميز: ضمن الجميع ٣٣٥ إن أودعه صي وديعة .

« إن أدوع الصي وديعة .

٢٣٦ إن أتلفها لم يضمن .

٣٣٧ إن أودع عبداً وديعة ، فأتلفها : ضمنها في رقبته

« المودع أمين ، والقول قوله فهايدعيه من رد وتلف.

٣٣٩ إن أذن فى دفعها إلى إنسان . • ٣٤ مايدعى عليه من خيانة أو تفريط

« إن قال: لم يودعنى ، ثم أقر بها ، أو ثنت بينة . .

و ٢٤٢ إن قال مالك عندى شيء .

( إن مات المودع فأدعى وارثه الرد ٣٤٣ إن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها: لم يضمنها ، وبعده يضمنها ٣٤٦ إن ادعى الوديعة اثنان ، فأقر بها لأحدهما.

٣٤٧ إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهما .

« إنقال : لا أعرف صاحبها : حلف أنه لا يعلم .

٣٤٩ إن أودعه اثنان مكيلا ، موزوناً .

« إن غصبت الوديعة . فهل للمودع المطالبة بها ؟

٣٥٤ باب إحياء الموات

هى الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها
 ملكت.

« إن كان فيهــا آثار اللك ولا يعلم لها مالك .

٣٥٧ من أحيي أرضا ميتة .

٣٩٠ إن لم يتعلق بمصالحه

٣٦٣ إن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء .

« إذا ملك الحيى ملكه بما فيه من المعادن الباطنة.

٣٦٤ إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار ٣٦٥ مافضل من مائه : لزمه بذله لبهائم غيره .

« هل يلزمه بذله لزرع غيره ? . ٣٦٨ إحياء الأرض: أن يحوزها بحائط أو بحرى لها ماء .

٣٦٩ إن حفر برا عادية : ملك حريمها خمسين ذراعا .

۳۷۳ من تحجر مواتا لم يملكه ۳۷۶ هو أحق به ووارثه بعـــده ومن ينقله إليه .

« إن لم يتم إحياءه .

٣٧٥ إن أحياه غيره . فهل علكه ؟ .

٣٧٧ للامام إقطاع موات لمن يحييه .

« للامام إقطاع الجاوس في الطرق الواسعة .

٣٧٨ إن لم يقطعها . فلمن سبق إليها الجاوس فيها . ويكون أحق بهما ما لم ينقل قماشه عنها .

٣٧٩ إن أطال الجلوس فيها . فهل يزال؟ ٣٧٩ إن سبق اثنان : أقرع بينهما .

٣٨٠ من سبق إلى معدن فهو أحق بما
 نال منه.

« هل عنع إذا مقامه ؟ .

٣٨٣ من سبق إلى مباح . كصيد وعنبر . ٣٨٣ إن سبق إليه اثنان : بينهما .

٣٨٤ إذا كان الماء فى نهر غير مملوك. كماه الأمطار. ٣٨٧ ماحماه النبي صلى الله عليه وسلم : فليس لأحد نقضه .

« ماحماه غيره من الأئمة : فهل بجوز نقضه ؟ .

### ٣٨٩ باب الجمالة

هى أن يقول: من ردعبــدى ،
 أو لفطتى ، أو بنى لى هذا الحائط
 ٢٩٠ من فعــله بعد أن بلغه الجعل:
 استحقه .

« تصح على مدة مجهولة وعمل مجهول و تصح على مدة مجهول و و تحده المحمل أو قدره فالقول قول الجاعل .

« من عمل لغيره عملا بغير جعل: فلا شيء له .

٣٩٤ له بالشروع فى رد الآبق ديناراً، أو اثنى عشر درهماً .

٣٩٦ يأخذ منه ما أنفق عليه في قوته .

### ٣٩٩ باب اللقطة

٣٩٩ هي المال الضائع من ربه.

« تنقسم ثلاثة أقسام . أحدها : مالا تتبعه الهمة .

٠٠١ فيملك بأخذه بلا تعريف .

۲۰ الثانی : الضوال التی تمنع من صغار السباع . کالإبل ، والبقر .

. ٣٠٤ من أخدها ضمنها .

« إن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه

٤٠٤ الثالث: سأئر الأموال ، كالأثمان
 والمتاع ، والغنم ، والفصلان ،
 والعجاجيل والأفلاء .

٤٠٥ من أمن نفسه عليها ، وقوى على تعريفها . فله أخـــذها والأفضل : تركها .

٤٠٦ متى أخذها ، ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها .

« هىثلاثة أضرب .أحدها : حيوان فيخبر بين أكله وعليه قيمته ،وبين بيعه وحفظ ثمنـه . وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله .

٧٠٤ هل يرجع بذلك ؟ .

۸- ۱ الشانی : مایخشی فساده ، فیخیر
 بین بیعه وأکله .

۱۰ ما یمکن تجفیفه فیعمل مایری فیــه
 الحظ لمالکه .

« يعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كاملا: من ضاع منه شيء أو نفقة .

١١٤ أجرة المنادي عليه .

« قال أبو الخطاب: مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لما لكه : يرجع بالأجرة عليه .

إن لم تعرف دخلت فى ملكه بعد
 الحول حكما . كالميراث .

٤١٤ عن الإمام أحمد : لايملك إلا
 الأثمان . وهي ظاهر المذهب

١٥٤ هل له الصدقة بغيرها؟

الله المجوز التصرف فى اللقطة حتى يعرف صفتها . ويستحب ذلك عند وجدانها

٤١٨ الاشهاد عليها ، واعطاؤها لمن يعرفها .

٤١٩ زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده

٤٢٠ إن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده

٤٣٢ إذا ادعاها اثنان ، يقرع بينهما فمن قرع صاحبه : حلف وأخذها ٤٣٣ إن أقام آخر بينة : أنها له الخ

٤٢٤ مثى ضمن الدافع: رجع على الواصف
 لافرق بين كون الملتقط غنياً أو

« لافرق بين كون الملتقط غنياً أو فقيراً الخ

٢٥ إن وجدها صبى ، أو سفيه النح

٤٣٦ إن وجدها عبد: فلسيده أخذها منه . الخ

« فإن أتافها قبل الحول: فهى فى رقبته . الخ

٤٢٨ ومن بعضه حر فبينه وبين سيده الخ .

٤٣٢ باب اللقيط

« هو الطفل المنبوذ

وهو حر

٢٣٣ يستحب للملتقط الاشهاد النح

وينفق على اللقيط من بيت المال الخ » هل لمن أنفق عليه مع تعذر بيت

المال الرجوع ؟
على من يرجع ? على بيت المال ،

٤٣٤ متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره؟ ٤٣٥ مانوجد مع اللقيط من فراش

أو على اللقيط حين يبلغ ؟

ونحوها ، أو مال فى جيبه فهو له

ان وجد تحته مال مدفونا أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين

٤٣٦ إذا كان الدفن طريا

۲۳۷ له الانفاق عليه نما وجد معه بغير إذن الحاكم

هل يشترط في الملتقط أن يكون
 عدلا ؟.

٤٣٨ أولى الناس بحضانته: واجده الأمين

« إذا كان الملتقط غير أمين : منع من السفر به

« هل يقر في يد مستور الحال ؟

٤٣٩ لايأحد الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده ، إلا أن لايجد من لايأخده

وكذلك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه .

ليس للكافر التقاط المسلم ، ولا
 يقر في يده

« لو التقطه مسلم وكافر

٤٤٠ يشترط في الملتقط أن يكون
 مكلفاً رشيدا

« لايقر اللقيط في يد ملتقطه البدوى

« إذا التقطه حضرى وأراد نقله إلى البادية

التقطه حضرى وأراد نقله إلى بلد آخر

« يستثنى مالوكان البلد وبيئاً
 ٤٤٢ إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وحد

« إنالتقطه اثنان قدم الموسر والمقيم

« إن تشاحا أقرع بينهما

25% إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة . فإن كان لـكل بينة قدم الأسبق تاريخا ، أو يقرع بينهما .

٤٤٤ فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليد

« فإن كان في أيديهما اقرع بينهما.

250 فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة محسرة .

« وإلا سلمه الحاكم لمن يرى

« ميراث اللقيط وديته لبيت المال

٤٤٦ وليه الإمام فى القصاص والدية فى النفس والأطراف

٤٤٨ إن ادعى الجانى عليــه رقه. فكذبه اللقيط بعد بلوغه

إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد: أن أمته ولدته في ملكه

إن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل
 إن أقر بالكفر: لم يقبل وحكمه
 حكم المرتد.

« إن أقر إنسان أنهولده : ألحق به ٤٥٣ لايتبع الكافر في دينه

« إن أقرت به امرأة ألحق بها

٤٥٤ إن أقر به عبد أو أمة ألحق بهما

« المجنون كالطفل اذا أمكن أن يكون منه

« من ثبت لحاقه ، ثم أنكر بعد البلوغ « لو ادعى أحنى نسبه : ثبت مع قاء ملك سده

ه و ان ادعاه اثنان فأكثر النح

ر لوكان فى يد أحدهما وأقام كل واحد بينة الغ

« لوكان فى بد امرأة النح

عرضه على القافة

« إن ألحقته بأحدهما : لحق به

۲۵۶ ان ادءاه أكثر من اثنين فألحق
 بهم لحق ، وإن كثروا

« یرث کل من لحق به میراث ولد کامل ، ویرثونه میراث أب واحد ۷۵۷ إذا ولدت امرأة ذكراً وولدت أخرى أنثى ، وادعت كل واحدة منهما ولد الأخرى

إن نفته القافة عنهم ، أو أشكل ،
 أو لم توجد قافة : ضاع نسبه .

٤٥٨ لوألحقته القافة بغير من انتسب إليه

ده على الانتساب بالتشهى ، بل بالميل الطبيعى .

« لو انتسب إلىهما جميعاً

« لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما

« تجب النفقة عليهما مدة الانتظار

« إذا أوجدت القافة بمكان بعيد ذهبوا إليها .

« لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما .

٤٥٩ إذا وطىء اثنان امرأة بشبهة ،أو جارية مشتركة .

« شرط القائف .

. ٢ ع يكفي قائف واحد ؟ .

٤٦١ القائف: شاهد، أو حاكم؟.

٢٦٧ هل يشترط لفظ « الشهادة »

« إذا تعارضت شهادة القافة .

« يعمل بالقافة فى الأخوة والعمومة ٤٦٣ نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدها، فيرجع بها.